

منونة الكتب الحصرية https://www.facebook.com/koutoubhasria

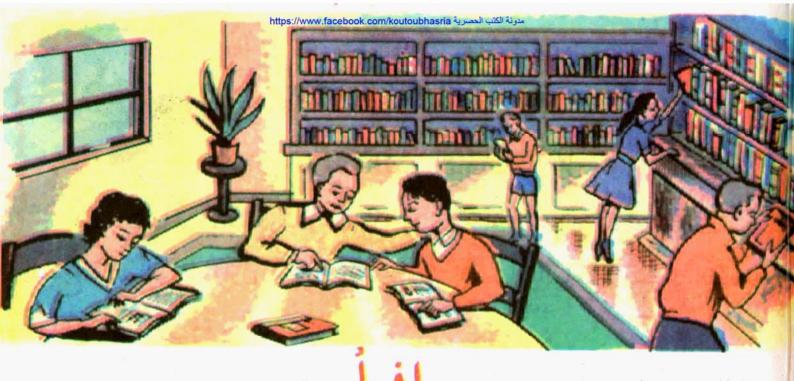

الجزء الرابع القم المنوسط الاول الفه واشرف على اخراجه احمد بوكاخ

معلم



حقوق الطبع والطريقة والاقتباس محقوظ الممؤنف الطبعة الثالثة منقحة مدونة الكتب الحصرية https://www.facebook.com/koutoubhasria

#### مفدمة بسابندارم بالرحيم

أَعِزّاتِي تَلامِيذَ ٱلْقِسْمِ ٱلْمُتَوَسِّطِ ٱلْأَوَّلِ

لَقَدِ ٱبْتَدَأْتُمْ عَامًا دِراسِيًّا جَدِيدًا وَسَعِيدًا إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ؛ فَأَعِدُوا عُدَّنَكُمْ لِلنَّجاحِ مُنْذُ ٱلْيَوْمِ؛ وَأَوَّلُ أَسْبابِ ٱلنَّجاجِ هُوَ ٱلتَّحْصِيلُ ٱلْواعي، وَشَرْطُ ٱلتَّحْصِيلِ النَّجاجِ مُوَ ٱلتَّحْصِيلِ الْواعي، وَشَرْطُ ٱلتَّحْصِيلِ النَّجاجِ مُوَ ٱلتَّحْصِيلِ الْواعي مُوَ ٱلْقِراءَةُ .

إِن مُعَلِّمِيكُمْ فَي ٱلْمَدْرَسَةِ لَايُعْطُونَكُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً بِقَدْرِ سَاعَاتِ اللَّذِي ٱلْقَلِيلَةِ ، أَمَّا ٱلْعِلْمُ ٱلْحَقَيقِيُّ ٱلْكَامِلُ ، الَّذِي يَبْقَىٰ فَي دُؤُوسِكُمْ إلىٰ آلدُنِ يَبْقَىٰ فَي دُؤُوسِكُمْ إلىٰ آلدُنِ الْفَلْمِ، الْعُمْرِ، فَهُوَ ٱلْعِلْمُ ٱلَّذِي سَتُفيدونَهُ مِنَ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلْحُرَّةِ.

سَأَلْتُ تِلْمِيذًا فِي ٱلصَّيْفِ ٱلْمَاضِي : ماذا قَرَأْتَ مِنْ كُتُبِ أَوْ مَجَلَّاتٍ ؟ فَقَالَ لِي : أَنَا لَا أَطَالِعُ غَيْرَ ٱلْكُتُبِ ٱلْمَدَرَسِيَّةِ ، لِأَنِّي أَرَيدُ أَنْ أَنْجَحَ في الإمتحانِ، وَأَكُونَ ٱلْأَوَّلَ فَي تَزتيبِ قِسْمي. هٰذا ٱلتَّلْميذُ ـ يَا أَصْدِقائِي ٱلصِّفارَ ـ جاهِلٌ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّمًا فَي مَدْرَسَةٍ، أَمْرَيُّ وَإِنْ كَانَ ٱلأَوَّلَ فَي تَرْتَيْبِ قِسْمِهِ: فَإِنَّ ٱلتِّلْمَيذَ ٱلَّذي لا يَقْرَأُ إِلَّا ٱلْكُتُبَ ٱلْمَدْرَسِيَّةَ ۥ لا يُمْكِنُ أَنْ تَزيدَ مَعارِفُهُ شَيْئًا عَلَىٰ مَعَادِفِ حَامِلِ ٱلْفَأْشِ ٱلْأَمْرِيِّ ، ٱلَّذِي لَمْ يَدْخُلْ مَدْرَسَةً ، وَلَمْ يَتَلَقَّ ٱلْعِلْمَ عَنْ مُعَلِّمٍ ؛ وَسَيَظَلُّ طُولَ عُمْرِهِ أَبْلَهُ ، ناقِصَ ٱلْعَقْلِ ، ضَيِّقَ ٱلْأَفْقِ ، لا يُحْسِنُ رَأَيًّا ، وَلا عَمَلاً ، وَلا فَهُمَّا لِلْحَيَاةِ .. إِنَّ ٱلْعِلْمَ ٱلْحَقيقِيَّ فِي ٱلْقِراءَةِ ٱلْحُرَّةَ ، لا في ٱلْمُدْرَسَةِ ؛ لِأَنَّ ٱلْمَدْرَسَةَ إِنَّمَا تُعَلِّمُ ٱلتِّلْمُيذَ كَيْفَ يَقْرَأُ ، وَيَطَّلِعُ ، وَيَبْحَثُ ، لِيُعَلِّمَ نَفْسَهُ ؛ فَإِذَا لَمْ يَطْلِعْ وَيَبْحَثْ لِيُعَلِّمَ نَفْسَهُ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلَّذِي لَمْ يَدْخُلْ مَدْرَسَةً ، وَلَمْ يَتَعَلَّمُ ؛ لِأَنَّ ٱلْمَدْرَسَةَ أَعْطَتْهُ مِفْتَاحَ ٱلْعِلْمِ، فَلَمْ يُحاوِلْ أَنْ يَضَعَهُ في ٱلْقُفْلِ. لِيَفْتَحَ لِنَفْسِهْ

> ٱلْبابَ إِلَىٰ ٱلْعِلْمِ . 2

سَأَلَ مُعَلِّمٌ لِلْاَمِيدَهُ: ما هِي أَعْظَمُ نِنْمَةِ أَنْمَهَا اللهُ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلادي ؟ فَرَفَحَ التَّلامِيدُ أَصَابِمَهُمْ يُرِيدُونَ الْجَوابِ! فَقَالَ واحِدٌ مِنْهُمْ: أَعْظُمُ نِمْمَةٍ هِي نِعْمَةً الْبَصِرِ ، لِأَنِي أَدِي بِهِ طريقي في الْعَياةِ ، فَلا أَعْثُو . وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّ أَعْظَمَ نِعْمَةٍ هِي الْبَعَةِ ، فَلا أَعْثُو . وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ هِي النِّعْنَةُ ، لِأَنِي أَوْدادُ بِهِ كُلَّ يَوْمِ مَعْرِفَةً وَعِلْمًا جَديداً . وَقَالَ دَائِثُ : أَعْظَمُ نِعْمَةٍ هِي السِّعْةُ ، لِأَنِي أَوْدادُ بِهِ كُلَّ يَوْمِ مَعْرِفَةً وَعِلْمًا جَديداً . وَقَالَ دَائِثُ : أَعْظَمُ نِعْمَةٍ هِي السِّعْةُ ، لِأَنْ لَا لَيْرِيضَ لَا يُحِسُّ لَذَّةً الْعَياةِ . وَقَالَ دَائِمٌ : أَعْظَمُ نِعْمَةٍ هِي السَّعْةُ ، لِأَنْ لَالْمَانُ ، وَقَالَ دَائِمُ اللّهُ يَعْمَ الْمُعْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ : هِي الْقِرَاءَةُ ! لِأَنْهَا الْفَيْنُ الّذِي بِهَا أَرَىٰ ، وَالْأَذُنُ اللّهُ بِهِ عَلَى اللّهُ بِهِ عَلَى اللّهُ بِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ : هِي الْقِرَاءَةُ ! لِأَنْهَا الْفَيْنُ الّذِي بِها أَرَىٰ ، وَالْأَذُنُ اللّهُ بِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ : هِي الْقِرَاءَةُ فِهِ عَلَى اللّهُ بِهِ عَلَى اللّهُ بِهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ فَى الْمُعْرِقِ . قَالَ الْمُعَلِّمُ اللّهُ بِهِ عَلَى الْإِنْسَاذِ . فَطَمُ اللّهُ بِهِ عَلَى اللّهُ بِهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِنِّي \_ يَا أَعِرَّانِي ٱلتَّلامِيذَ \_ لَحَرِيشٌ كُلَّ ٱلْحِرْضِ عَلَى أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِ ٱلنَّقَافَةِ وَٱلْمَعْرِفَةِ، لِأَنَّ ٱلْجَهْلَ عَيْثُ كَبِيرٌ ؛ وَلِكَنِي تَكُونُوا مُنَقَّفِينَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلنَّقَافَةِ وَٱلْمَعْرِفَةِ، وَجَبَ أَنْ تَقْرَأُوا كَثِيرًا ، كَثِيرًا جِدًّا ، وَلِكَنِي تَقْرَأُوا كَثِيرًا، وَجَبَ أَهْ لَمُ اللّهِ وَلَيْكِي تَقْرَأُوا كَثِيرًا، وَجَبَ أَنْ تُسْرِفُوا فِي أَنْ تُسْرِفُوا فِي اللّهِ وَاللّهِ فَيْرًا مِنْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُولِ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

الْمُطَالَعَةِ إِسْرَافَكُمْ فِي ٱللَّهْوِ ٱلْبَرِيءِ أَيَّامَ ٱلْمُطَلِ ٱلْبَهِيجَةِ .

وَأَنْتُمْ يِا أَعِزَائِي الصِّغَارَ فِي أَشُدٌ الْحَاجَةِ إِلَىٰ مُرْشِدٍ وَفِيِّ، يُحَبِّبُ إِلَيْكُمُ الْحِتَابَ، وَيُعَوِّدُكُمْ عَلَىٰ الْقِرَاءَةِ الْحُرَّةِ، وَيُشَوِّقُكُمْ إِلَىٰ الْمَغْرِفَةِ، وَيُرْضِي الْحِتَابَ، وَيَسْمُوا بِمَشَاعِرِكُمْ الرَّقِيَّةِ الْوَدِيعَةِ. وَلَقَلَّكُمْ ذُوقَكُمْ، وَيُمْنَعُكُمْ عِلْمًا مُسْتَنيراً، وَيَسْمُوا بِمَشَاعِرِكُمْ الرَّقِيَّةِ الْوَدِيعَةِ. وَلَقَلَّكُمْ وَاجِدُونَ ذَلِكَ الْمُرْشِدَ فِي هَذَا الْحِتَابِ الْهَادِفِ ، اللَّذِي بَذَلْتُ فِيهِ كُلَّ وَاجْهُدِي ، كَنْ أَسَاعِدَكُمْ عَلَى الْفَوْزِ وَٱلنَّوْفِيقِ فِي دُرُوسِكُمْ، وَفِي حَيَاتِكُمْ . جُهْدِي ، كَيْ أَسَاعِدَكُمْ عَلَى الْفَوْزِ وَٱلنَّوْفِيقِ فِي دُرُوسِكُمْ، وَفِي حَيَاتِكُمْ .



1. هيّا مَعي

كَتَّ ٱلْجَرَسُ ، وَفُتِحَ ٱلْبابُ ، وَإِذَا بِصَوْتٍ وَقَوْدٍ يَقُولُ :
 صباحَ ٱلْخَيْرِ يَاسَيِّدَتِي ، أَلَيْسَ عِنْدَكُمْ طِفْلٌ قَدْ بَلَغَ سِنَّ ٱلْمَدْرَسَةِ ،
 وَمَعَ ذَلِكَ مَا يَرَالُ لَرْ يَلْتَحِقْ بِهَا ، فَهَلْ هُوَ مَر يضُ ؟
 لا ياسَيِّدي ٱلشَّرْطِي ، إِنَّهُ فِي تَمامِر ٱلْعافِيةِ.

ـ هَلْ وَالِدُهُ مَوْجُودٌ ۚ فَأُكُلِّمُهُ؟

\_ لَقَدْ خَرَجَ إِلَىٰ عَمَلِهِ.

- إِذَنْ فَأُخْبِرِيهِ ـ يَاسَيِّدَتِي ـ أَنَّهَ لَا بُدَّ مِنْ أَخْذِ ٱلْوَلَدِ غَدَّا في الصَّباحِ إِنْ فَاخْبِرِيهِ ـ يَاسَيِّدَتِي ـ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَخْدِ ٱلْوَلَدِ غَدَّا في الصَّباحِ إِلَى إِحْدَىٰ ٱلْمَدَارِسِ ٱلْمَحَلِّيَّةِ ، وَأَ كُدي عَلَيْهِ في ذَلِكَ ، لِأَنَّ مِنَ ٱلْمَخْطُورِ " إِلَى إِنْهَدُ رَسَةِ في مِثْلِ سِنِّهِ ، وَمُلِ سِنِّهِ ، في مِثْلِ سِنِّهِ ، وَمُ مِثْلِ سِنِّهِ ،

\_ سَأُخْبِنُ لا بِالطَّبْعِ.

\_ شُكْراً ياسَيِّدَتي، عِمي صَباحاً.

وَفِي الْمَسَاءِ، أَخْبَرَنِي أَبِي بِأَنَّهُ سَوْفَ "يَتَأَخَّرُ عَنْ عَمَلِهِ صَبَاحَ الْيَوْمِرِ التَّالِي، لِيَأْخُذَنِي إلى الْمَدْرَسَةِ.

جَلَسَتْ خَلْفَهُ سَيِّدَةً لَطَيفَةً أَن فَحَيَّتْ هَذِهِ أَبِي ، وَالْبَسَمَتْ لِي . وَالْبَسَمَتْ لِي . وَرَأَيْتُ بِعَيْنَيْنِ مُنْدَهِ شَتَيْنِ، دِفْتُرا بُفْتَحُ ، وَقَلَما يُوْفَعُ ؛ وَبَدَأْتِ السَّيِّدَةُ لَسُأَلُ أَبِي عَنِ السَّمِي ، وَسِنِّي ، وَمَوْلِدي ؛ وَتُعَقِّبُ السُّوالَ بِكِتَابَةِ الْجَوابِ ؛ ثَمَّ رَأَيْتُ أَبِي عَنِ اسْمِي ، وَسِنِّي ، وَمَوْلِدي ؛ وَتُعَقِّبُ السُّوالَ بِكِتَابَةِ الْجَوابِ ؛ ثَمَالُ أَبِي عَنِ اسْمِي ، وَسِنِّي ، وَمَوْلِدي ؛ وَتُعَقِّبُ السُّوالَ بِكِتَابَةِ الْجَوابِ ؛ ثُمَّ رَأَيْتُ أَبِي عَنِ اسْمِي ، وَسِنِّي ، وَمَوْلِدي ؛ وَتُعَقِّبُ السُّوالَ بِكِتَابَةِ الْجَوابِ ؛ ثُمَّ رَأَيْتُ أَبِي عَنِ السَّوالَ بِكِتَابَةِ الْجَوابِ ؛ ثُمَّ رَأَيْتُ أَبِي عَنِ السَّوالَ بِكِتَابَةِ الْجَوابِ ؛ وَمُولِدي وَجُهَّا لِوجْدٍ أَمَامَها ، في زاوِيَةٍ مِنْ هذا النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللِهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللللِهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللللِهُ الللللللِهُ اللللل

وَ قَالَتْ لَيُ السَّيِّدَةُ: أَنْتَ سَتُغْجِبُكَ هَذِهِ ٱلْمَدْرَسَةُ؛ هَيّا مَعي لِأَذْخِلَكَ عُجْرَتَكَ . سِوْتُ وَإِيّاها في طولِ ٱلْمَمَّرِ؛ رَأَبْتُ في الْبِدايَةِ بابًا و ثُرَّ رَأَبْتُ في الْبِدايَةِ بابًا و ثُرَّ رَأَبْتُ في الْبِدايَةِ بابًا و ثُرَّ رَأَبْتُ وَقَفَتْ أَخِيرًا وَقَالَتْ : ها هِي حُجْرَتُكَ . رَأَيْتُ أَخْرِي وَلَكِنَ ٱلسَّيِّدَةَ وَقَفَتْ أَخِيرًا وَقَالَتْ : ها هِي حُجْرَتُكَ .

ثُمّ دَخَلتُ.

لْمُلامظ الصورة أَيْنَ هُمُ ٱلْأَشْخَاصُ ٱلَّذِينَ تَرَاهُمْ فِي ٱلصَّورَةِ ؟ كَيْفَ وَضْعُ كُلِّ مِنْهُمْ ؟ تَخَيَّلُ مَشَاءِرَ ٱلْوَلَدِ فِي هَذِهِ ٱللَّحْظَةِ . أَعْطِ أَسْمَا ، ٱلأَشْبَاءِ ٱلَّتِي تَراها فِي الصَّورَةِ . تَصَوَّرُ حَديثًا يَدُورُ بَيْنَ ٱلْوالِدِ وَٱلْمَدِيرَةِ .

نفعم هذه المفردان ضوت وقورٌ: ذو وقادٍ. وَٱلْوَقَارُ: اَلَّ ذَانَةُ وَٱلْحِلْمُ — الْمُخْطُورُ الْمُعْفُورُ الْمُنْوعُ — الْبَهْوُ: مَكَانُ الإسْتِقْبَالِ — زاوِيَةٌ: رُكُنُ سَ سَوْفَ : حَزفُ تَوْسِيعِ الْمُنْهُ يَنْقُلُ الْفَعْلَ الْمُضَارِعَ مِنَ الزَّمَنِ الضَّيِّقِ: — وَهُوَ الْحَالُ — إلى الزَّمَنِ الْواسِعِ: وَهُو الْحَالُ اللهُ اللهُ

نفهم انص الماذا دَقَّ ٱلشُّرْطِيُّ ٱلجُرَسَ؟ كَيْفَ وَعَدَثُهُ ٱلْأُمُّ؟ ماذا فَعَلَ ٱلْوَلَهُ فَي الصَّباحِ؟ أَيْنَ ذَهَبَ؟ لِماذا تَوَجَّهُ مَع والِدِهِ إِلَى اللَّذَرَسَةِ؟ أَيْنَ تَرَكُهُ؟... المَسْهَم فليلا عن مبائلا نحن ماذافَعَلْتَ يَوْمَ ٱلتَّسْجيلِ؟ كَيْفَ سَجَّلْتَ آسْمَكَ؟ ماذا شاهَدْتَ أَمَامَ بابِ ٱلْمَدْرَسَةِ في ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ؟ هَلْ مَدْرَسَتُكَ حَدِيثَةٌ ؟ أَيْنَ تَقَعُ؟ ماذا يُحيط بِها؟ هَلْ رَأَيْتَ صَبِيًا يَبْكي وَهُو ذاهِبُ إِلَىٰ ٱلْمَدْرَسَةِ؟ أَيْنَ؟ كَيْفَ؟ ماذا يُحيط بِها؟ هَلْ رَأَيْتَ صَبِيًا يَبْكي وَهُو ذاهِبُ إلى ٱلْمَدْرَسَةِ؟ أَيْنَ؟ كَيْفَ؟

لنعمل لِنُمَثِّلْ دَوْرَ ٱلشُّرْطِيِّ وَٱلْأُمِّ.

تَعْمَرُ مِنَ اللَّهُ مَالَ ٱلْآتِيَةَ ٱلَّذِي عَلَىٰ وَذْنِ ﴿ فَعَلَ ﴾ : فتح ؛ بلغ ؛ وجد ؛ خرج ؛ اخذ ؛ دخل ؛ جلس ؛ ترك ؛ نبع ؛ سكب ؛ خلع .

2- هاتِ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلْأَفْعَالِ ٱلْآتِيَةِ: يَلْتَحِقُ؛ يُكَلِّمُ؛ يَتَأَخَّرُ؛ يَأْخُذُ؛

كِنَامُ ؛ كِتَمَلُّمُونَ ؛ يَعْرِفُ ؛ يَرْتَدي ؛ يَتَقَدَّمُ ؛ تُعَقِّبُ.

3. صَرِّفِ ٱلْمِبارَةَ ٱلْآرِتيَةُ في جَميعِ ٱلْحالاتِ: «سَوْفَ يَتَأْخُرُ عَنْ الْحالاتِ: «سَوْفَ يَتَأْخُرُ عَنْ

عَمَلِهِ صَباحَ ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي،

ن مرد ممد ١٠ قَلَّدُ هَذِهِ ٱلْعِبَارَةَ : ﴿ وَجَاءَ ٱلصَّبَاحُ ﴿ فَإِذَا بِي أَرْتَدِي رَبِيا بِي مُوالِي الْمَدْرَسَةِ ، وَجَاءَ ٱلصَّبَاحُ ﴿ فَإِذَا بِي أَرْتَدِي رَبِيا بِي مُوالِي الْمَدْرَسَةِ ، وَجَاءَ ٱلصَّبَاحُ الْمَادِرَسَةِ ، وَجَاءَ ٱلصَّبَاحُ الْمَادِرَ مَعَ أَبِي إِلَى ٱلْمَدْرَسَةِ ،

2. لِإِنْمَامِ مَا يَأْتِي: وَجَاءَ ٱللَّيْلُ فَإِذَا بِي ..... - وَجَاءَ صَدِيقِي فَإِذَا

بي .... ـ وَجاءَتِ الْمُطْلَةُ فَإِذَا بِنَا .... ـ وَجاءِتِ الْحَافِلَةُ ... ـ وَجاءَ الشُّوطِيُ ... وَجاءَ الصَّاحُ ، / فَإِذَا بِي أَرْتَدِي نكوم ففره 1. قَلَدُ هٰذِهِ الْفِقْرَةَ مِنَ النَّصِّ: ﴿ وَجَاءَ الصَّبَاحُ ، / فَإِذَا بِي أَرْتَدِي رَبِيابِي ، / وَأَسَينُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَذْرَسَةِ ؛ / ثُمَّ رَأَيْتُنِي أَدْخُلُ بَهُوا فَسِيحًا ، / وَأَتَقَدَّمُ إِلَى جَانِبِ أَبِي يَحْوَ مَضَتَب ، / جَلَسَتْ خَلْفَهُ سَيِّدَةٌ لَطِيفَةٌ ، / فَحَيَّتْ هٰذِهِ أَبِي / جَلَسَتْ خَلْفَهُ سَيِّدَةٌ لَطِيفَةٌ ، / فَحَيَّتْ هٰذِهِ أَبِي / جَلَسَتْ خَلْفَهُ سَيِّدَةٌ لَطِيفَةٌ ، / فَحَيَّتْ هٰذِهِ أَبِي /

2. لِتَتَكُلَمُ عَنْ ٱسْتِعْدادِكُ لِلنَّوْمِ



2. اَلتَّلاميذُ يُزَيِّنونَ قِسْمَهُمْ



وَ قَالَ الْمُعَلِّمُ لِتَلامِيدِهِ مَا نَتُمْ \_ يَا أَنِنائِي \_ قَدْ دَخَلَتُمْ فِسْمَكُمُ الْجَدِيدَ، إِنَّ هٰذَا القِسْرَ سَيَكُونُ بَيْتَكُنُ طُولَ السَّنَةِ ؛ أَنظُرُوا إلى جُذْرانِيرٍ ، تَجِدُوها عَارِيَةً ، إِذَنْ سَنُحَاوِلُ أَنْ نَجْعَلَها أَجْمَلَ مِمَّاهِي ، وَأَنَا عِنْدي هُنا بَعِضُ الصَّودِ الْمُلَوَّنَةِ ، هٰذِهِ واحِدَةٌ مُنها ، إِنَّا تُمَثِّلُ قِصَّةَ الثَّعْلَبِ وَٱلْعُرابِ ؛ فَلْنُعَلِقُها بَهٰذَا الْمِسْمَادِ بَيْنَ النَّافِذَ بَيْنِ . أَلَيْسَ هٰذَا جَمِيلًا الْآنَ؟! وَغَدًا فَلْنُعِلَةً مِا بَهْذَا الْمِسْمَادِ بَيْنَ النَّافِذَ بَيْنِ . أَلَيْسَ هٰذَا جَمِيلًا الْآنَ؟! وَغَدًا سَنُفْيِثُ صُورًا أَخْرَى مَعَ الَّتِي تَأْتُونَ أَنْتُرْ بِهَا أَيْضًا

وَفِي الْفَدِ، جَاءَ الْأَطْفَالُ يَضَعُونَ عَلَىٰ مَكْتَبِ الْمُعَلِّمِ مَا اَسْتَحْسَنُوهُ وَمِنَ الْأَشْيَاءُ وَأَخْمَدُ أَحْضَرَ صُورَةَ مُلاكِمِرِ اقْتَلَقَهَا مِنْ جَرِيدَةٍ ، وَإِذْرِيسُ كَانَ مَعَهُ صُورٌ بَرِيدِيَّةٌ ثُمَقِّلُ مَراسِيَ الْمَغْرِبِ ، وَصَوْمَعَةَ حَسَّانَ. كَانَ مَعَهُ صُورٌ بَرِيدِيَّةٌ مُلُونَةٍ ، إِشْتَرَاها مِنَ الْوَرّاقَةِ أَ، وَأَخْرَجَ عَلِيُّ مِنْ وَالْجِيلالِي جَاءً بِصُورٍ مُلَوَّنَةٍ ، إِشْتَرَاها مِنَ الْوَرّاقَةِ أَ، وَأَخْرَجَ عَلِيُّ مِنْ وَالْجِيلالِي جَاءً بِصُورٍ مُلَوَّنَةٍ ، إِشْتَراها مِنَ الْوَرّاقَةِ أَ، وَأَخْرَجَ عَلِيُّ مِنْ مَجَلاتٍ أَمِريكِيَّةٍ ، كُلُّها صُورُ سَيّاراتٍ زاهِيَةٍ أَمْ مُخْفَظَتِهِ صَفَحاتٍ مِنْ مَجَلاتٍ أَمِريكِيَّةٍ ، كُلُّها صُورُ سَيّاراتٍ زاهِيَةٍ أَمْ مَخْفَظَتِهِ صَفَحاتٍ مِنْ مَجَلاتٍ أَمْريكِيَّةٍ ، كُلُّها صُورُ سَيّاراتٍ زاهِيَةٍ أَمْ مَخْفَظَتِهِ عَلْمَ مُنْتَسِمًا : أَحْسَنْتُمْ جِدًا ، وَلَكِنَ هَذَا غَيْرُ كَافٍ ، لِأَنْي اللّهُ عَلْمُ مُنْتَسِمًا : أَحْسَنْتُمْ جِدًا ، وَلَكِنَ هَذَا غَيْرُ كَافٍ ، لِأَنْي

أَحْتَفِظُ لَكُمْ بِجَانِبِ الْخِرانَةِ ، بِمَوْضِعٍ لِأَحْسَنِ رُسومِكُمْ ؛ وَأَنْتَ يَاسَمِيدُ ، ماذا تُخفي تَختَ جَلابَتِك؟ فَتَقَدَّمَ سَعِيدُ لَ وَقَدِ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ إلى الْمُعَلِّمِ ماذًا يَدَهُ بِباقَةٍ صَغيرَةٍ مِنَ الْأَزْهارِ ؛ فَقالَ الْمُعَلِّمُ : شُكْراً ياسَعيدُ ، لَقَدْ زَيَّنَ مَادًا يَدَهُ بِباقَةٍ صَغيرَةٍ مِنَ الْأَزْهارِ ؛ فَقالَ الْمُعَلِّمُ : شُكْراً ياسَعيدُ ، لَقَدْ زَيَّنَ

رِفَاقُكَ الْجُذُرِانَ، وَأَنْتَ ثُوَيِّنُ مَكْتَبَي وَفَا الْحُضَرَتُ هَذَا. وَصَاحَ قَاسِمُ: وَأَنَا أَحْضَرَتُ هَذَا. فَانْفَجَرَ الْقِسْمُ ضَحِكًا، عِنْدَ مَا تَقَدَّمَ فَانْفَجَرَ الْقِسْمُ ضَحِكًا، عِنْدَ مَا تَقَدَّمَ قَاسِمُ يَضَعُ بِحِانِبِ الْبَاقَةِ سَمَكَةً قَاسِمُ يَضَعُ بِحِانِبِ الْبَاقَةِ سَمَكَةً عَاسِمُ الْمُعَلِمُ: حَمْوا مَنَ الْمَطَاطِ \*، فَسَأَلَهُمُ الْمُعَلِمُ: حَمْوا مَنَ الْمُطَاطِ \*، فَسَأَلَهُمُ الْمُعَلِمُ: لِمَ تَضْحَكُونَ ؟ الْفَتَحْ يَاقَاسِمُ الْخِزَانَةَ لِلْمَ تَضْحَكُونَ ؟ الْفَتَحْ يَاقَاسِمُ الْخِزَانَةَ اللَّهُ حَاجَيَّةً ، وَرَتِّبْ فَيها سَمَكَتَكَ ، وَرَتِّبْ فَيها سَمَكَتَكَ ، فَسَائَحْتَاجُ إِلَيْها قُرِيبًا.



مندمظ الصورة أَيْنَ يَقَعُ هذا آلْمُشْهِدُ ؟ كُمْ شَخْصًا تَرَىٰ فِي ٱلصّورَةِ ؟ كَيْفَ وَضَعُ كُلِّ مِنَ ٱلْمُعلِّمِ وَٱلتِّلْمِيذِ ؟ هَلْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَرِحٌ ؟ لِماذا ؟ صِفِ ٱلْأَشْيا ، ٱلتَّي تَراها فِي ٱلصّورَةِ ، وَقُلْ ما نَفْعُها .

نَعْلَم هَذِهُ المَفْرِدَاتُ اِسْتَحْسَنُوهُ : رَأُوْهُ حَسَنًا – اَلُوْرَاقَةُ : اَلَدُكَّانُ ٱلَّذِي تُباعُ فيهِ أَدَواتُ ٱلْكِتَابَةِ – زاهِيَةُ ٱللَّوْنِ : لَوْنُهَا فَاتِحْ – اَلْمَطَّاطُ : (ٱلْكَاوْتْشُو).

الفهم النص بِأَيِّ شَيْءٍ شَبَّهُ ٱلْمُعَلِّمُ ٱلْقِسْمَ ؟ ماذا طَلَبَ مِنَ ٱلْأَطْفَالَ ؟ أَيْنَ عَلَّقَ الفهم النص بِأَيِّ شَيْءٍ شَبَّهُ ٱللهُ مَاذَا أَخْضَرَ كُلُّ تِلْمِيذٍ ؟ لِمَ ضَحِكُوا ؟ كَيْفَ نَبَّهَهُمُ ٱللْعَلِّمُ إِلَى خَطَيْهِمْ ؟ الصورة ؟ ماذا أخضَر كُلُّ تِلْمِيذٍ ؟ لِمَ ضَحِكُوا ؟ كَيْفَ نَبَهَهُمُ ٱللَّعَلِّمُ إِلَى خَطَيْهِمْ ؟ لِنَصْورة كُلُّ مِنَ النَّهَادِ ؟ هَلُ رَأَيْتَ تِلْمُيذًا لَمُن فَي اللهُ اللهُ

يَبَكَى في ٱلْقِشِمِ ؟ لِمَاذًا ؟ هَلْ تَكُونُ مَسْرُورًا أَثْنَاءً وُجُودِكُ في ٱلْقِسْمِ ؟ لِمَاذًا ؟ ماذا تَعْمَلُ إِذَا تَغَيَّبَ ٱلْأَسْتَاذُ عَنِ ٱلْقِشِمِ؟ تُكُلُّمْ بِصَرَاحَةٍ ! مَنْ يُوجَدُ بِجِوادِكَ؟ قُلْ رَأَيُكَ فيهِ بِصَراحَةٍ .

لفعم 1- لِنُشَخِّصِ ٱلْمُشْهَدَ ٱلَّذِي تُمَثِّلُهُ ٱلصّورَةُ.

2 لِنُخْضِرْ صُورًا مِن رَشِمنا أَذ مِنْ آخْتِبادِنا لِنُزَيِّنَ بِهَا ٱلْقِسْمَ. ترب 1 - إِنْسَخِ ٱلْأَفْعَالَ ٱلْآَيْمَةَ · ٱلَّذِي عَلَىٰ وَزْنِ «فَعَّلَ» مِثْلَ: صَوَّرَ – زين –

- نظم – علم – سلم – كلم – رتب – هدد . 2 - هاتِ ٱلْمُضادِعَ وَٱلْأَمْرَ لِكُلِّ فِعْلِ مِمّا سَبَقَ :

 ٥- اِخِمَعِ ٱلْأَسْماءَ ٱلْآتِيَةَ عَلَىٰ وَزُنِ ﴿ أَفْعَالُ ﴾ مِثْلُ : طِفْلُ ؟ أَظْفَالُ شَيْ" - دُرْج - قَلَم - عَلَم - بات - عَدَد - قُرْش .

4- حُوِّلِ ٱلْخِطابَ فِي ٱلْفِقْرَةِ ٱلثَّالِثَةَ إِلَىٰ ٱلْمُؤَنَّثِ.

سَكُولًا جُمُلًا قُلْدُ هَٰذِهِ ٱلْجُلْلَةَ : أَخَدُ / قَدَّمَ / بِاقَّةَ أَزْهَارٍ / إِلَى / مُعَلِّهِ . سَعِيدٌ كُتَبَ (ماذا؟) (إلىٰ مَنْ؟) اَلْمُعَلِّمْ ... ؟؟ – اَلاَمُ مِنْ ؟؟ اَلاَبُ ... ؟؟ اَلاَبُ ... ؟؟ نسكود ففرة 1 قَلَّدْ هَذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلْقِطْعَةِ : ﴿ وَفِي ٱلْغَدِ ، / جاءَ ٱلْأَطْفَالُ يَضَعُونَ عَلَىٰ مَكْنَبِ ٱلْمُعَلِّمِ مَا ٱسْتَحْسَنُوهُ مِنَ ٱلْأَشْيَاءِ: ﴿ فَأَحْمَدُ أَحْضَرَ صُورَةَ مُلا كِمِ ، / إِقْتَلَمُهَا مِنْ جَرِيدَةٍ ، / وَإِذريشُ كَانَ مَعَهُ صُوَرُ لِرَيدِيَّةٌ / ثُمَثِّلُ مَراسِيَ ٱلْمَغْرِبِ ، وَصَوْمَعَةً حَسَّان ، / وَٱلْجِيلالي جاءَ بِصُورٍ مُلَوَّلَةٍ ، / إِشْتَراها مِنَ ٱلْوَرَاقَةِ ؛ / وَأَخْرَجَ عَلِيٌّ مِنْ مِحْفَظَتِهِ صَفَحَاتٍ مِنْ مَجَلَّاتٍ أَمِرِيكِلَيّةٍ ، / كُلَّهَا صُوَدٌ زاهِيَةٌ. 2. لِتَتَكُلُّمَ عَنْ جَماعَةِ مِنَ ٱللَّالْمِيذِ يَسْتَمِدُّونَ لِلتَّنَرُّ وِ



3. مُعَلَّمَه "مُتَحَمِّسَة" جِدًا

وَعُمَرُ ؛ وَتَقْتَرَ خُ ۗ لَطيفَةُ بِأَنْ يَلْعَبُوا ٱلدَّرْسَ : فَتَكُونُ حُجْرَةُ ٱلْأَكُلِ ٱلْمَذْرَسَةَ ؛ وَلَٰكِنَ مَنْ تَكُونُ ٱلْمُعَلِّمَةِ ؟ اِقْتَرَحَتْ عَائِشَةُ بِأَنَّ ٱلْمُعَلِّمَة لَطيفَة ، لِأَنَّهَا ٱلْكُبْرِي .

﴿ فَآخْتَذَتُ ۚ لَطِيفَة ۚ حِذَا ۚ أُمُّهَا لِتَبْدُوُّ ۚ أَظُولَ ، ثُرَّ جَعَلَتْ عَلَىٰ عَيْنَيْهَا نَظَارَةً جَدَّتِها ، لِتُومِئَ ۗ بِٱلإحْتِرامِ ؛ وَتَقَدُّمَ عُمَنُ حَبِيًا بِمُلاحَظَةٍ : إِنَّنَا تَلاميذُ قَليلُونَ . وَلٰكِنَّ لَطيفَةَ كَانَتْ قَدِ ٱسْتَدْرَكَتْ كُلُّ شَيْءٍ : فَإِنَّ ٱلدُّمَىٰ وَجَمِيعَ حَيَواناتِ ٱلْقُماشِ،سَيَكُونُونَ أَيْضًا تَلامِيذَ: مِنْهُرْ دُمْيَتُ ۗ ناطِقَةُ ۗ، وَرِنْجِيُّ ، وَأَرْنَبُ ، وَدُبُّ .

﴿ وَعِنْدَمَا أَنْتَظَمَرَ كُلُّ شَيْءٍ. وَأَسْتَعَدَّ ٱلتَّلاميذُ، إِنْحَنَتْ لَطيفَتُ عَلَىٰ كِتَابٍ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ وَهِيَ تُقَعِّرُ ۖ صَوْتَهَا : قُلْ لِي يَاسَيِّدِي عُمَرَ : إلى أَيِّ مَمْلَكَةٍ فِي ٱلطَّبِيعَةِ تَنْتَمِي ٱلزَّهْرَةُ ؟ فَأَجابَ عُمَو : إلى مَمْلَكَةِ ٱلْمَعادِنِ. \_ أوه! بالَكَ مِنْ جاهِلِ ضُحْكَتُ! ٱلزَّهْرَةُ تَنْتَمِي إِلَىٰ مَمْلَكَةِ ٱلنَّباتِ ؛

وَالْآنَ أَعْطِني يَدَكَ لِأُعَاقِبَكَ. - وَلَـٰكِنَ الْآنِسَةَ في ٱلْمَدْرَسَةِ لَا تُعَاقِبُنا.

وَ نَمَالَتَ لَطِيفَةُ عَاضِبَةً : إِنَّكَ قَلِيلُ الْأَدَبِ ، إِنَّنِي إِذَا صَرَبْتُ لَلاميذي فَلِمَضْلَحَتِهِمْ ، وَرِيادَة عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ جَيِّداً ما أُعَلِّمُهُمْ . وَعَلَىٰ رَاحَةِ عُمْرَ الصَّغَيرَةِ الْنَوْلَتُ ضَرَبَتَيْنِ خَفَيفَتَيْنِ حِدّاً ، لَمْ يَكُذْ يَشْعُرُ بِهِما رَاحَةِ عُمْرَ الصَّغَيرَةِ الْنَوْلَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ كَلِمَةً مُرَكَّبَةً مُرَكَّبَةً مَرَكَبَةً مُركَبّة مَركَبّة مَنْ أَرْبَعَةِ أَخْرُفٍ مَ اللهُ مَنْ مَن مَ شَ مَ مَن الْقِسْمِ وَالْمَانَ أَخْرُحِي مِنَ الْقِسْمِ

ـ وَلَكِنَ إِذَا خَرَجْتُ ـ يَا آنِسَني ـ فَكَيْفَ يُمْكِنِ أَنْ أَتَلُقَىٰ دَرْسي ؟

أخرُجي وَلا تُكثِري مِنَ الْجَوابِ. فَأَطاعَتْ وَخَرَجَتْ .

- وَلَنَوَ ٱلْأَنَ ٱلصَّرِ ٱلْبُكْرَ إِلَىٰ أَيِّ عُنْصُرٍ تَنْتَمِي يَا أَسْوَدُ ؟: تَكُلَّرُ يَا لَمُنُودُ ؟: تَكُلَّرُ يَاهُذَا ، تَكُلَّمْ .

فَقَالَ عُمَرُ : إذَا أَرَادَتِ ٱلْآنِسَةُ ، فَإِنِّي أُجِيبُ عَنْهُ : ٱلْأَسْوَدُ يَنْتَعِي إِلَىٰ ٱلْعُنْصِرِ ٱلْأَسْوَدِ.

\_ مَا أَخْسَنَ جُوابَكَ ! وَٱلْآنَ، قُلْ لِعَائِشَةَ تَذْخُل.

بَعْدَ قَليلٍ عادَ عُمَرُ قائِلاً: إِنَّ عائِشَةَ ذَهَبَتْ إِلَى بَيْتِها. فَقالَتْ لَطيفَةُ وَهِيَ حائِرَةٌ شَيْئاً: اِنْتَهِىٰ ٱلدَّرْسُ. وَبَقِيَتْ تُفَكِّرُ قَليلاً ، ثُمَّ زادَتْ

امس الفقرةُ الثَّانِيَةُ.

تمرين إسْتَخْرِ جْ جَمِيعَ ٱلْكُلماتِ ٱلَّتِي تَحْدُوي عَلَى هَمَزاتِ ٱلْوَصْلِ وَهَمَزاتِ ٱلْقَطْعِ

# مع المدرسة. وقف التلاميذ أمام المدرسة.



انساك البيد" مُجِدًّ مساءً في البيت: المنتِ المنتِ المنتِ المنتِ المؤترة الآتِية : مساءً في البيتِ المنتر ما إِنْ المودُ خالِدٌ مِنَ المَدْرَسَة ، حَتّىٰ يَضَع مَحْفَظَتَهُ عَلَى ....... وَيَخْعَل عَلَى ...... وَبَغْدَ ذَلِكَ سُرْعانَ ما واجِباتِهِ المَسَائِيَّة في دِفْتَرِهِ لِلتَسْويدِ ، حَتّىٰ يُعيدُ نَسْخَها .... وُلَمّا يَنْتَهِي مِن يُعيدُ نَسْخَها .... وُلُمّا يَنْتَهِي ، وَلَمّا يَنْتَهُي ، وَلَمّا يَنْتَهُي ، وَلَمّا يَنْتَهُي ، وَلَمّا يَنْتَهُي ، وَلَمّا يَنْتَهُ وَلَمّا يَنْتَهُ وَلَيْ يَعْتَحُ حِكْتَابُهُ دُونَ يَفْتَحُ حِكْتَابُهُ دُونَ يَعْتَحُ حِكْتَابُهُ دُونَ يَعْتَحُ حِكَتَابُهُ دُونَ يَعْتَحُ حِكَتَابُهُ دُونَ يَوْتَعُ عَلَيْ اللّهُ دُونَ يَعْتَحُ حِكَتَابُهُ دُونَ يَعْتَحُ حَلَيْ اللّهُ عَنْ يَعْتَعُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ يَعْتَحُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ فَتَعْ مِنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَ



﴿ اَلْيَوْمَ رَبِقُواْ ٱلْمُعَلِّمُ مُنَقَطَ ٱلْإِنْشَاءِ ٱلْأَخِيَرَةَ ، وَيُوَرِّعُ ٱلْوَرَقَاتِ ؛ هَاهُمُرِ التَّلَامِيدُ مُنْصِتُونَ بِٱهْتِمَامِر .

- « سَعيدُ ؛ عَشَرَةٌ في الإِفلاء ، وَثَمانِيَةٌ في الدّين ، وَسَبْعَةُ في الْخَطْ.. سَعيدُ هُو النّالِثُ مِن أَرْبَعِينَ. الْجَميعُ يَنْظُرُونَ إلى سَعيدِ الّذي الْحَمَرَّتُ وَجَنَتَاءُ قَليلاً ؛ وَمَسْرُورُ لِلدَّرَجَةِ الْحَسَنَةِ الَّتِي حَصَلَ عَلَيْها. فَحَمَرَّتُ وَجَنَتَاءُ قَليلاً ؛ وَمَسْرُورُ لِلدَّرَجَةِ الْحَسَنَةِ الّتِي حَصَلَ عَلَيْها. فَعَرَّتُ وَجَنَّا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا ا

وَيَنْتَظِرُ فَوَادُ نَوْبَتَهُ مُصَلِّبًا ذِراعَيْمِ ، وَقَلْبُهُ يَخْفَقُ بِشِدَّةٍ ؛ إِنَّهُ مُتَيَقِّنُ ال بِنَجَاحِهِ في جَميعِ قِطَعِ ٱلْإِنْشَاءَ، وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَيَنْتَظِرُ ، هَلْ يَكُونُ ٱلْأَوَّلُ! ياللَّفَخْرِ وَياللَسَّعَادَةِ !

وَ الطَّاهِ اللَّا اللَّهِ التَّاسِعُ وَالتَّلاثُونَ، وَفُؤادُ الْأَرْبَعُونَ. فَيَصِيحُ ٱلتَّلامِيذُ جَمِيعًا أَوهِ الْلَّخِيرُ اوَيَبْتَسِمُ فُؤادُ اوَكَنَهُمُ جَمِيعًا يَرَوْنَهُ يَتَكَلَّفُ ذَلِكَ الْوَيْلُ اللهُ الْأَخِيرُ اوَيَبْتَسِمُ فُؤادُ اوَلَائَهُمُ جَمِيعًا يَرَوْنَهُ يَتَكَلَّفُ ذَلِكَ الْوَيْلُ اللهُ اللهُو

وَيُتَابِعُ ٱلْمُعَلِّمُ رِقرا تَكُّ: رَفيقٌ ثلاثةٌ في المُطالعة، رَفيقٌ لا يُتَابِعُ ٱلْقرا وَ فَطُّ ، حَتَّىٰ فِي ٱلْإِنْشَاء ، إِنَّهُ يَغْفَلُ دائِمًا .

عَابِدُ، هَا قَدْ جَا ۚ دَوْرُهُ فِي ٱلنَّهَايَةِ وَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ ٱلْجَمِيعُ ! هَا أَنْفَاسُهُ كَادَتْ تَقِفُ: ﴿ عَابِدُ ۚ بَيْسَعَةٌ فِي ٱلسُّلُوكِ ۚ وَ 9 فِي ٱلْعَمَلِ وَ 10 فِي ٱلْمَحْفُوظَاتِ وَ 8 فِي ٱلتَّارِيخِ وَ 10 فِي ٱلْحِسابِ.. وَنُقَطُّ أُخُرَىٰ حَسَنَةٌ .. اَلْجَمِيعُ 84 تَقْطَمَّ؛

هَاهُوَ يَذْهُبُ لِأَخْذِ وَرَقَتِمِ فَخُورًا كَأَلْمَلِكِ، تَتْبَعُمُ نَظَراتُ رِفَاقِمِ ٱلَّذِينَ يَغْبِطُونَهُ ۚ. وَيَقُولُ لَهُ ٱلْمُعَلِّمُ: لَقَدِ ٱشْتَغَلْتَ جَيِّداً ۚ وَأَنَا مَسْرُورٌ مِنْكَ. 🚸 وَلَا يَتْعُبُ عَابِدٌ مِنْ قِرَاءَةِ تُقَطِّدِ، لَيْسَ فيها إِلَّا ٱلتَّقَطُ ٱلْحَسَنَةُ؛ هُوَ ٱلْأُوَّلُ ، لَا شَكَّ أَنَّ أَبِاهُ سَيُسَرُّ كُثيرًا .

وَفِي ٱلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ وَٱلنِّصْفِ، يَخْرُجُ مُسْرِعًا وَهُوَ يَحْتَضِنُ وَرَقَةَ تُقَطِيهِ، وَيَصِلُ إِلَى ٱلْبَيْتِ مَبْهُورَ ٱلنَّفَسِ، وَيَمُدُّ يَدَءُ إِلَىٰ أُمَّهِ بِوَرَقَةِ ٱلنَّقَطِ وَقَدْ تَهَاَّلُ وَجُهُهُ؛ فَتَسْرَعُ أَمُّهُ فِي قِراَءٌ ٱلنُّقَطِ ٱلْحَسَنَةِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ ثُمَّرً تُعانِقُ طِفْلَهَا قَائِلَةً: أَحْسَنْتَ كَثيرًا يَاعَابِدُ، وَأَبُوكَ سَيُسَرُّ كَثيرًا .

﴿ وَفِي هٰذِهِ ٱللَّحْظَةِ يَدُخُلُ ٱلْوَالِدُ فَيُدْرِكُ فِي ٱلْحين وَ أَنْ أَنْهُ حَصَلَ عَلَيْ دَرَجَةٍ الْوَرَقَةِ، بِأَنَّ ٱبْنَهُ حَصَلَ عَلَىٰ دَرَجَةٍ جَيِّدَةٍ؛ فَيَأْخُذُ عَابِدُ ۗ ٱلْوَرَقَةَ مِنْ فَوْقِ ٱلنَّضُدِ وَيَقُولُ لِأَبِهِ: أَنْظُنْ النَّطْنُ ! وَيَضْحَكُ ٱلْوالِدُ لِأَنَّ طِفْلَهُ بَكَادُ يَطيرُ فَرَحًا.



عَادِدُ الْأُوْلُ مِنْ أَرْبَعِينَ تِلْمِيدًا. عَابِدُ مَسْرُورُ، وَأَبُواءُ مَسْرُورانِ، وَمُعَلِّمُهُ مَسْرُورانِ، وَمُعَلِّمُهُ مَسْرُورُ؛ إِنَّ ٱلْفَضْلَ يَرْجِعُ إِلَيْنِ هُوَ، لِأَنْتُهُ آجَتَهَدَ

نتقلم هذه الذردات السُّوكُ: اَلسَّيرَةُ - يُثَرُثِنَ: يَتَكُلَّمُ كَثِيرًا في تردُّدِوتَخْلِيطٍ - ما أَخْيَبَها دَرَجَة ! : دَرَجَةٌ خَالِبَةٌ جِدًّا - اَثْوَيْلُ : اَلشَّرُ - اَلْوَيْلُ لَهُ: دُعَاةٌ عَلَىٰ مَنَ وَقَعَ في شُرِّ يَسْتَحِقُّهُ - دَوْرُهُ: نَوْبَتُهُ - يَغْبِطُونَهُ: يَتَمُنَّوْنَ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ دُونَ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ دُونَ أَنْ يَتَأَخَّرَ هُوَ لَهُ يَتَأَخَّرَ هُوَ هُوَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّةُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الل

نَسْكُلُم فَلِيلًا عَن مِياتِنَا كَيْفَ كَانَ تَرْتِيبُكَ فِي آمْتِحَانِ ٱلْإِنْتِقَالِ إِلَىٰ هَٰذَا ٱلْقِسْمِ؟ مَاهِيَ مَوَادُ ٱلْإِمْدِحَانِ ٱلنَّيَ أَخَذْتَ فِيهَا نُقَطَّا ضَعِيفَةً ؟ لِماذًا ؟ ماذًا عَمِلْتَ لِلتَّغَلَّبِ مَا هَا عَلَىٰ يَلْكُ ٱلصَّعوبَاتِ ؟ كُمْ نَقُطَةً أَخَذْتَ فِي ٱلسُّلُولِ ؟ هَلْ كُنْتَ مَشُرُورًا مِنَ عَلَىٰ يَلْكَ ٱلصَّعوبَاتِ ؟ كُمْ نَقُطَةً أَخَذْتَ فِي ٱلسُّلُولِ ؟ هَلْ كُنْتَ مَشُرُورًا مِنَ النَّيْجَةِ ؟ لِماذًا ؟ ماذًا كَانَ شُعورُ والدَيْكَ عِنْدَ إطلاعِهِما عَلَىٰ ٱلنَّتِيجَةِ؟

كِنْمُثُلُ دُوْرُ عَابِدٍ وَوَالِدُيْدِ.

مريس ا انسخ وَ الشكلُ عَلَى وَزْنِ «فَعِلَ» سمع ـ فهم ـ رضي ـ علم ـ خسر دسي ـ علم ـ خسر دسي ـ علم ـ خسر دسي دعر، دولو ، ولي ، بني ذعر، دولو ، ولي ، بني ذعر،

2. اِنْكُوِّن صُورَةً مُلَخَّصَةً لِبِنْتٍ تَنْتَظِرُ أُمُّها-ٱلْقادِمَةُ مِنْ سَفَرِها – في مُحَطَّةِ ٱلْقِطارِ

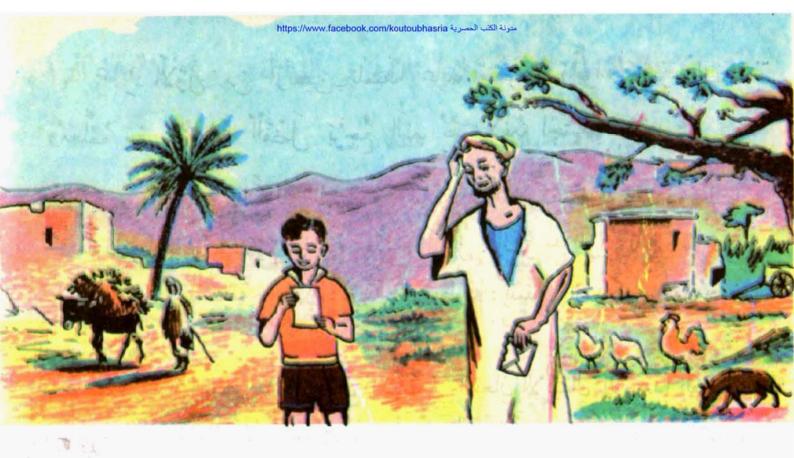

## 5 أَبُو غَفْلَةً وَٱلْعَالِمُ ٱلْعَلَامَةُ

أَن تَسَلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةَ وَسَالَةً، وَلَكِنَّهُ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ الْقِراءَة، لَمْ يَسْتَطِع الْإَطْلاعَ عَمّا فيها : فَتَذَكَّرَ أَنَّ فِي حَيِّدِ غُلامًا سَمَّاهُ رِمَاقُهُ لِمَا يَسْتَطِع الْإَطْلاعَ عَمّا فيها : فَتَذَكَّرَ أَنَّ فِي حَيِّدِ غُلامًا سَمَّاهُ رِمَاقُهُ لِمَا لِكُثْرَةِ الْجَهَادِهِ ، الْعَالِمَ الْعَلَّمَةُ وَلَمْ اللَّهُ عَفْلَةَ إِلَى بَيْتِ ذَلِكَ الْعُلامِ وَعَلَى الْعَالِمَ الْعَلَّمَةُ وَلَمْ اللَّهُ عَفْلَة إلى بَيْتِ ذَلِكَ الْعُلامِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ الل

- صَباحَ ٱلْخَيْرِ أَيُّهَا الْعَالِمُ ٱلْعَلَّامَةُ!

- صَبَاحَ ٱلْخَيْرِ يَا أَبَا غَفْلَةً ، أَدْخُلْ يَاسَيِّدي ، مَاذَا تُريدُ؟

 كَتَبَهَا. يُخْجِلنُي جِنًّا أَنْ أَقُولَ بِأَنَّى لَا أَغْرِفُ ٱلْقِرَاءَةَ ، وَبِوُدِّي لَوْ تُطْلِعُنى أنت عَلَىٰ رُمُورِهُ اللَّهِ

 حَسَنًا ياسَيِّدي أَبَا غَفْلَة ، إنّي سَأْقُرَأُهُا لَكَ.. وَلَـٰكِنْ خَبِّرْنِي كَيْفَ أَنَّكَ لَا تَغْرِفُ الْقِواءَةَ؟ أَلَمْ يُوسِلْكَ أَبُوكَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَأَنْتَ طِفَلُّ؟ - بَلَىٰ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ ٱلْمَدْرَسَةِ، وَلَكِنِّي كُنْتُ بِئْسَ ٱلتِّلْمِيذُ ۚ عَلَىٰ ٱلدَّوامِ: فَلا أَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءً مِنَ اللَّذَرْسِ ، بَلْ كُنْتُ أُسَلِّي ٱلتَّلاميذَ.. وَهَاكُذُا خَرَجْتُ مِنَ ٱلْمَدْرَسَةِ أَبْلَدَ مِمَّا دَخَلْتُهَا.

- أَسَأْتَ صُنْعًا ۚ مِاسَيِّدِي أَبَا غَفْلَة ، وَلَكِنْ فَلْنَقْوَأُ رِسَالَتَكَ :

﴿ أَبَا غَفْلَة ﴿ أَلَسِّيدٌ الْعَيَاشِي أَبَا غَفْلَة ﴿ أَبَّا غَفْلَة اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

بَغْدَ ٱلتَّحِيَّةِ وَٱلسَّلامِ. فَإِنِّي أَغْلِمُكَ أَنَّكَ إِذَا لَمْ تَدْفَعْ حينًا مَا عَلَيْكَ لَى مُنْذُ عَامَيْنِ، سَأَذُخِلُكَ ٱلسِّجْنَ. وَتَقَبَّلُ تَمَنِّيّاتِي.

وَلَمْبُنَ لَمُمَيَّا فِي عَالِمَ الْهُوَّارِي خَالَمَ وَقَالَ مُتَلَغْثِمًا . هَذَا صَحيحُ وَ فَاكُمَّ وَقَالَ مُتَلَغْثِمًا . هَذَا صَحيحُ وَ فَاخَمَرَ ۚ وَجْمَةً السَّيِّد أَبِي غَفْلَةً خَجَلًا ، وَقَالَ مُتَلَغْثِمًا . هذا صَحيحُ يَابُنَيَّ ، فَإِنَّ عَلَيَّ لِلسَّيِّد خَالِدٍ مَالاً يَلْزَمُني أَدَاؤُهُ ؛ وَلَـكِنَّني أَرْجُوكَ أَلَا تُحَدِّثَ أَحَدًا عَنْ ذَلِكَ، وَأَحْفَظْهُ سِتَّا

﴿ وَلَتَهٰذَأُ بِاسَيِّدِي، لَن يَسْمَـعَ أَحَدُ مِنِّي كَلِمَةً ؛ وَعَارُ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ ذَٰلِكَ. فَأَجابَ أَبُو غَفْلَةَ: واخَجْلَتاهُ! إِنَّني مُضْطَرٌّ ۚ إِلَى ٱثْتِمانِ غَيْرِي عَلَىٰ أَسْراري، لِأَنِّي لَا أُغْرِفُ ٱلْقِراءَ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أُغْرِفُهَا لَٱخْتَفَظْتُ بِستِي .. لَيْتَ ٱلطُّفُولَةَ تَعُودُ ، فَأُواظِبَ عَلَىٰ ٱلدِّراسَةِ ، وَلَنْ أَنَغَيَّبَ مرنة الكت المصرية https://www.fagebook.com/koutouphasria المعاروج وكان يقضي يومه فوق الجبل الوفي العابات وبين المروج الخضراء ؛ فأحب الطبيعة ، بما فيها من جبال وسماء وسماء وسحب وينابيع وجدوال وأشجار وكان يتغنى بجمال كل ما يمرى وفتة في التعبيد وكان يعيش فوق الجبل شيخ وحيد وحيد وعيث يقضي وفتة في التعبيد

وَالْقِرَاءَةِ ، وَكَانَ ٱلْعُلامُ كُثيرَ ٱلتَّرَدُّدِ عَلَىٰ ٱلْجَبَلِ ؛ فَرَآهُ ٱلشَّيخُ وَهُوَ يُطيلُ ٱلنَّظَرَ إلى الطَّبيعةِ ، فَسَأَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ ؛ أَرَاكَ تُطيلُ ٱلنَّظَرَ إلى كُلِّ شَيْءً باصَديقى !

نَقَالَ ٱلشَّيْخُ: لا تَخزَن يَابُنَيَّ، سَأَجْعَلُكَ تَتَكَلَّمُ عَنْ جَمَالِ ٱلطَّبِيعَةِ إلى مَن يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ. سَأْعَلِّمُكَ ٱلكِتَابَةَ وَٱلْقِرَامَةَ.

وَمَوَّتِ الْأَيَّامُ ، وَأَصْبَحَ الرّاعي الْأَيَّامُ ، وَأَصْبَحَ الرّاعي شاعِراً حَبيراً ، يَكُنُكُ عَن جَمالِ شاعِراً حَبيراً ، يَكُنُكُ عَن جَمالِ الطّبيعَةِ ، وَكُلِّ ما هُوَ جَميلٌ في الْحياةِ ، وَكُلِّ ما هُوَ جَميلٌ في الْحياةِ ، وَكُلِّ ما هُوَ جَميلٌ في الْحياةِ ، وَلُلِّ ما عُلَى افْتِماءُ كُتبِهِ ، حَتَّىٰ وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى افْتِماءُ كُتبِهِ ، حَتَّىٰ لَرْ يَغِلُ مِنْها بَيْتٌ .

وَكَانَ كُلَّمَا ذَكَرَ الشَّيْخَ ، قَالَ وَالدُّمُوعُ فَى عَيْنَيْهِ:الرَّحْمَةُ لِمَنْ عَلَّمَنِي



لنعلم هذه الفردات شَتَّ : صَارَ شَابًا - مُمْتِعَةً : لَذَيْدَةً - اَلْمُروجُ : مُفَرُدُهُ مَرْجٌ : وَهُو ٱلأَرْضُ ٱلْوالْسِمَةُ ، فيها نَبْتُ كَثيرٌ ؛ وَتَقُولُ يَمْرَجُ ٱلْخُرُوفُ إِذَا كَانَ يَرْعَىٰ في ٱلْمَرْجِ – تَرَدَّدَ عَلَىٰ ٱلْمَكَانِ: جَاهَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرِىٰ – وَتَرَدَّدَ فِي ٱلْأَمْرِ: اِشْتَنَهُ فَيْهِ السيدا الفِقْرة الرابعة الراب هات خَسْنَ كِلماتٍ فيها هَزَاتٌ مُتَطَرِّفَةٌ قَبْلُها ساركنُ مِثلَ «بُظهُ"». مط كُ. كُرةٌ . كريمة تلعب بالكرة الكبيرة. انت 2 يَلْمِيذُ عَافِلُ . ١. لِنُتَمِّم ٱلْفِكَرُةَ ٱلَّتِي تَحْدَهُ: في ٱلْبَيْتِ عِنْدَ ٱلْيَقَظَةِ لِلذَّهابِ إِلَى ٱلْمَدْرَسَةِ: أَلْسَاعَةُ ٱلسَّابِعَةُ .. يَفْتَحُ فُوادُ ٱلصَّغِيرِ عَيْنَيْهِ إِمَشَقَّةٍ ؟ هَا هِيَ خَمْسُ دَقَائِقَ مَرَّتْ مُنْذُ.. لَأَنَّهُ مُقْتَنِعٌ بِأَنَّ ٱلْيَوْمَ الْأَخَدُ وَفَيْنَكُ أَنْ الْيَوْمَ الْأَحَدُ وَفَيْنَكُ أَنْ اللَّهُ مُقْتَنِعٌ فَجُأَةً إِنَّهَا أَمُّهُ وَلَكِنْ وَهَا أَمُّهُ وَلَكِنْ وَهَا أَمُّهُ وَلَكِنْ وَهَا هُوَ ٱلْبَابُ يُنْفَتَحُ فَجُأَةً . إِنَّهَا أَمُّهُ وَلَكِنْ وَهَا أَمُّهُ وَلَكِنْ وَهَا هُوَ ٱلْبَابُ يُنْفَتَحُ فَجُأَةً . إِنَّهَا أَمُّهُ وَلَكِنْ وَهَا هُوَ الْبَابُ يُنْفَتَحُ فَجُأَةً . إِنَّها أَمُّهُ جاءَتْ تَقُولُ لَهُ: «.....هُ وَيَقْفِنُ فَوْادُ مِنْ سَريرِهِ ، وَلَكِنَّهُ لا يَجِدُ ..... ..... وَجِاءَتُ أَمِينَةُ:أُخْتُهُ ٱلْكُنرِي لْنَجْدَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتَنَظُّفُ وَيُفْطِلُ، صارَتْ هِيَ إِسْتَمَدُّ فُوادُ لِلذَّهابِ إِلَى ٱلْمَدْرَسَةِ ؛ إِنَّهُ يُقَبِّلُ حِينَيْدٍ لِتُرَثِّبَ خُجْرَتَهُ ، فَتُلاحِظُ أَنَّ ...

وَحَنَيْدٍ تُنادي أُمِينَةً وَتَقُولُ لَها: «

2. لِنُنْشِيءِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآرِتَيَةَ: بَغْدَ ٱلْمَدْرَسَةِ.





### 7. يالَهُ مِنْ كِتَابِ جَميلٍ!

كَانَتْ خَديجَةُ فَتَاةً يَتِيمَةً الْتَقَطَها أَبُوانِ لا يُحِبّانِها وَكَانا يُخِرِمانِها مِنْ كَثيرٍ مِنَ ٱلْأَطْفالِ فِي مِثْلِ سِنِّها مِنْ ٱلْأَطْفالِ فِي مِثْلِ سِنِّها مِنْ وَلَاطْفالِ فِي مِثْلِ سِنِّها وَمَنْ كَثيرٍ مِنَ ٱلْأَطْفالِ فِي مِثْلِ سِنِّها وَكَانَتْ وَكَانَتْ الْمَكْتَبَةُ وَهِي بَيْتُ أَحْلامِها ؛ وَذاتَ يَوْمِ وَقَفَتْ أَمَامَ واجِهَةِ وَكَانَتْ الْمَكْتَبَةِ ، فَوَاتَ كَتَابًا كَبِيرًا ، وَأَنْبُولُ ٱلْغازِ يَتْوُكُ هَالَةً مِنْ نودٍ كَبِيرٍ حَوْلَ الْمَكْتَبَةِ ، فَوَاتُ كَتَابًا كَبِيرًا ، وَأَنْبُولُ ٱلْغاذِ يَتْوُكُ هَالَةً مِنْ نودٍ كَبِيرٍ حَوْلَ الْمَاكِدِ اللهَ الْمُنْتَاقِ ، فَوَاتُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ مُسَفَّرٍ إِلَّا لَأَحْمَرٍ وَمُذَهَّبِ ٱلْحَافَةِ!.. أَبَدًا! لَنْ يَكُونَ عِنْدي كِتَابُ جَمِيلُ كَلِنا.. لا أُريدُ أَنْ يُعارَ لِي، فَسَأَتَأَلَّرُ مِنْ لَكُونَ عِنْدي كِتَابُ جَمِيلُ كَلِنا .. لا أُريدُ أَنْ يُعارَ لِي، فَسَأَتَأَلَّرُ مِنْ لَا أُريدُ أَنْ يُعارَ لِي، فَسَأَتَأَلَّرُ مِنْ لَا أَريدُ أَنْ يُعارَ لِي، فَسَأَتَأَلَّرُ مِنْ لَا لَكُونَ عَنْ اللهِ ا

بِأَقْرَبِ مَا أَسْتَطَيعُ حَتَىٰ يَلْتَصِقَ أَنفي بِٱلنَّرَجاجِ . ﴿ الْحَيَوِنَاتُ ٱلْمَرْضَى بِٱلطّاعُونِ ﴾ لَقَدْ صِرْتُ أَقْرَأُ وَأَفْهَمُ جَيِّدًا جِدًّا: فَٱلْاَسَٰدُ مَلِكُ مُنافِقُ ، وَٱلثَّعْلَبُ شِرَّيْرٌ .. وَجا َ دَوْرُ ٱلْحِمارِ فَقالَ ... وَهُوَ أَعْلَىٰ ٱلصَّفْحَةِ ٱلْيُسْرِى الْمَالُةُ الْعَالَ الْعِمَارُ الْمَامَ ٱلْواجِهَةِ، وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ وَفِي ٱلْغَدِ، وَقَفْتُ مِنْ جَديدٍ فِي مَكَانٍ أَمَامَ ٱلْواجِهَةِ، وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ وَأَعْيدُ ٱلْقِراءَةِ، وَلَمْ يَظُودُنِي أَحَدُهُ، وَكَانَتْ صُورُهُ مُعَلَّقَةُ تُخْفِي ٱلدُّكَانَ، وَتَقينيٌّ طَبْعًا مِنْ أَنْ يَرانِي مَنْ بِداخِلِهِ ، وَصِرْتُ بَغَدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ، أَحْفَظُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ مَا ٱسْتَطَعْتُ قِراءَتَهُ مِنَ ٱلْحِكَايَةِ : ثُمَّ ٱسْتَطَعْتُ إِدْ مَا اَسْتَطَعْتُ قِراءَتَهُ مِنَ ٱلْحِكَايَةِ : ثُمَّ ٱسْتَطَعْتُ إِدْ كَانَتْ يَدُ رَجُلٍ بَيْضًا مَنَ ٱلْحِكَايَةِ : ثُمَّ ٱلسَّطَعْتُ عَلَى مَهْلٍ إِنْ كَانَتْ يَدُ رَجُلٍ بَيْضًا مُ نَحيلَةً ، تَخْرُجُ عَلَى مَهْلٍ إِنْ الشَّورِ ٱلْمُعَلَّقَةِ ، وَتَقْلِبُ ٱلصَّفَحَةَ .

﴿ فَكَانَتِ ٱلدُّمُوعُ تَنْهَمِرُ مِنْ عَيْنَيَّ وَأَقُولُ: آهِ ، شُكُرًا بِاسَيِّدي دونَ أَنْ يَشْمَعْنَي أَحَدُ بُهُمَّ أَقْرَأُ بِبُظْءً كَبِيرٍ كَمَنْ يَتْلُو دُعا أَذُكُو عَنْ مَرْجٍ قَلِيلِ أَنْ يَشْمَعْنَي أَحَدُ بُهُمَّ أَقْرَأُ بِبُظْءً كَبِيرٍ كَمَنْ يَتْلُو دُعا أَذُكُو عَنْ مَرْجٍ قَلِيلِ أَنْ يَشْمَعْنِي أَذَكُو عَنْ مَرْجٍ قَلِيلِ آلْعَابِرِينَ أَنَّهُ ...

وَبَقيتُ أَيّامًا وَأَيّامًا أَدْنُو مِنَ ٱلدُّكَانِ ٱلْمُسْحُودِ، وَكُلَّمَا قَرَأْتُ وَأَعَدْتُ وَبَعْتُ أَلْمَسْحُودِ، وَكُلَّمَا قَرَأْتُ وَأَعَدْتُ فَطَّ وَرَقَةٍ، تَمْتَدُّ يَدُ رَجُلٍ بَيْضَا ﴿ نَحِيلَة ﴿ فَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَكُمْ أَسْتَطِعْ قَطَّ اللَّهُ وَرَقَةٍ، تَمْتَدُ يَدُ رَجُلٍ بَيْضًا ﴿ نَحْلَيْنِ فَي نَفْسِ ٱلْيَوْمِ، لِأَنَّ ٱلْيَدَ ٱلْبَيْضَا ۚ لَمْ تَكُنْ تُعْطَيني أَنْ أَنْ أَلْيَدَ ٱلْبَيْضَا ۚ لَمْ تَكُنْ تُعْطَيني أَبَدًا سِوى حِكَايَةٍ واحِدَةٍ كُلَّ مَرَّةٍ .

﴿ أَيَّتُهُا ٱلْيَدُ ٱلنَّحِيلَةُ ٱلطَّيِّبَةُ جِدًّا، وَٱلَّتِي قَدْ تَكُونِينَ ٱلْيَوْمَ عَجُوزًا فِي ٱلسَّبْعِينَ، هَلْ تَقْلِمِينَ أَخِيانًا وَرُقانِتَ كِتَابٍ لِإِشْبَاعِ نَهَم طِفْلِ صَغيرٍ؟ آهِ لَوْ وَجَدْتُ تِلْكَ ٱلْيَدَ ٱلَّتِي كَانَتْ طَيِّبَةً مَعِي فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَنِ ٱلماضي، لَلتَمْتُهَا "في خُشُوعٍ .

مندمظ الصورة أَيْنَ هِيَ ٱلْبِنْتُ آلَتِي تَرَاها فِالصَّورَةِ ؟ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تَنْظُو؟ فَيمَ تُفَكِّرِ؟ ماذا تَقَمَنَىٰ ؟ ماذا تَرَىٰ فِي أقصى الصّورَةِ عَلَىٰ ٱلْبَمِينِ ؟ صِفْ صَفْحَتِي الْكَرَابِ مَاذَا تَقَمَنَىٰ ؟ مِاذَا تَرَىٰ فِي أقصى الصّورَةِ عَلَىٰ ٱلْبَمِينِ ؟ صِفْ صَفْحَتِي الْكَرَابِ مَ صِفِ ٱلْأَشْبَاءَ ٱلنِّي تَرَاها فِي ٱلْواجِهَةِ . تَخَيَّلُ حَدِيثًا يَدُورُ بَنِينَ الْبِنْفِ وَصَاجِبُ ٱلْمُكْتَبَةِ . وَصَاجِبُ ٱلْمُكْتَبَةِ . وَصَاجِبُ ٱلْمُكْتَبَةِ . وَصَاجِبُ ٱلْمُكْتَبَةِ .

نَعْلَمُ فَيْرُهُ الْمَرْدَانُ الْمُتَدِمُ : هُو ٱلَّذِي فَقَدَ أَبَاهُ – اَلْمَسَرَّاتُ : اَلْأَشْيَاهُ ٱلَّتِي تَسُرُّ فِيلَ – مَا أَكْبَرَهُ! : كَبِيرٌ جِدًّا – تَقيني : تَسْتُرُنِي – يَتْلُو : يَقْرَأُ – لَثَمَ : قَبَّلَ نَتْلُلُم فَيْهِ عَنْ مِالِنَا مِنَ هُلْ تُطَالِعُ ؟ مَاذَا ؟ أَيْنَ ؟ هَلْ تَسْتَعِيرُ كُنُبًا ؟ مِنْ أَنْ ذَكُونَ الْمُنْ وَاللَّهُ كُنُبًا ؟ مِنْ أَنْ وَاللَّهُ كُنُبُكُ ؟ هَلْ تُعِيرُ لِأَصْدِقَائِكَ كُتُبَكَ ؟ هَلْ تَعْرُ لِأَصْدِقَائِكَ كُتُبَكَ ؟ هَلْ تَوَدُّأَنْ تَكُونَ أَنْنَ ؟ أَيُّ أَنْواعِ ٱلْكُنَّةِ ثُمْ عَيْرَةً فَى ٱلْبَيْتِ ؟ لِمَاذَا ؟ كَمْ كِتَابًا طَالَعْتَ ؟ أَذْكُرُ عَنَاوِينَها. عَنْدَكَ مَكْنَبُهُ ثَوْ عَنَاوِينَها.

عندرب ١- حَوِّلْ ضَمِيرَ ٱلتَّكُرُّمُ فِي ٱلْفِقْرَةِ الثَّالِثَةَ ؟ إِلَى ضَميرِ ٱلْغَائِبِ.

2- صَرِّفَ « أَقْرَأُ وَأَفْهُمُ » فِي ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلثَّلاثَةِ .

3- هاتِ خُسْ كَلِماتٍ عَلَى وُزْنِ « مَا أَفْعَلَ » مِثْلَ مَا أَجْمَلُ !

نعرد مِملً قَلَّدُ هَاذِهِ الْجُمْلَةَ: يَالَهُ مِنْ كِتَابٍ مُسَفَّرٍ بِٱلْأَخْمَرِ، وَمُذَهَّبِ ٱلْحَاشِيَةِ. لِتَصِفَ: عُصْفُورًا – دُمْيَةً – قَلَمًا.

نكود ففرة اقلَّه هٰذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلْقِطْعَةِ ﴿ وَفِي ٱلْفَدِ ﴾ وَقَفْتُ مِنْ جَديدٍ فِي مَكَانٍ أَمَامَ ٱلْواجِهَةِ ﴾ وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ ﴾ وَأَعيدُ آلقِرا اَةَ ﴾ وَلَمْ يَطُرُدُنِي أَحَدُ ﴾ وَكَانَتْ صُورٌ مُعَلَّقَةٌ تُخْفِي ٱلدُّكَانَ ﴾ وَتَقيني طَنْعًا \_ / مِنْ أَنْ يَراني مَنْ بِداخِلِهِ ﴾ وكانت صُورٌ مُعَلَّقَةٌ تُخْفِي ٱلدُّكَانَ ﴾ وتَقيني طَنْعًا \_ / مِنْ أَنْ يَراني مَنْ بِداخِلِهِ ﴾ فَكَانَتْ يَدُ رُجُلٍ بَيْضًا وَ فَعَلَةٌ ﴾ فَخُرُجُ عَلَى مَهُلٍ بَيْنَ ٱلصَّورِ ٱلْمُقَلَقَةِ ﴾ وتَقْلِبُ آلصَّفُودِ آلمُعَلَقَةِ ﴾ وتَقْلِبُ آلصَّفُحَة ﴾ .

2 لِتَصِفَ طِفْلاً فَقيرًا واقِفًا أَمامَ صَاحِبِ مَطْعَمٍ يَشُوي ٱلْكُبابَ



8 اَلمُ كُنَّتَهُ ٱلمُتَّنَقَّلَةُ

كانَتْ لَيْلَىٰ فَتَاةً فِي التّاسِعَةِ مِنْ عُمُرِهَا ، تَتَعَلَّمُ فِي إِخْدَىٰ الْمَدَارِسِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ ، وَكَانَتْ أُخْتُهَا بَدِيعَةُ أَضْغُرَ مِنْهَا سِنَّا ، وَلَمْ تَكُن تَذْهَبُ إلىٰ الْمَدْرَسَةِ ، لِانْهَا لَمْ تَزَل صَغيرَةً .
الْمَدْرَسَةِ ، لِانْهَا لَمْ تَزَل صَغيرَةً .

أينطت ليلى لِتَوُدَ ما عِندَها مِنَ الْكُتُبِ، وَتَسْتَعيرَ غَيْرَها؛ وَرَأَنُها وَرَأَنُها وَرَأَنُها وَرَأَنُها وَرَأَنُها وَمِنَ الْكُتُبِ وَتَسْتَعيرَ غَيْرَها؛ وَرَأَنُها بَديعَةُ وَهِيَ ذَاهِبَةٌ إِلَى سَيّارَةِ الْمَكْتَبَةِ، فَأَسْرَعَتْ وَرَاثَها لِتَتَفَرَّجَ عَلَى ما في الْمُكْتَبَةِ الْمُتَنَقِّلَةِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُصَوَّرَةِ .
 ما في الْمَكْتَبَةِ الْمُتَنَقِّلَةِ مِنَ الْكُتْبِ الْمُصَوَّرَةِ .

وَلَمْ تَسْتَطِعْ بَدِيعَةُ أَنْ تَصِلَ إِلَىٰ مَكَانِ ٱلْكُتُبِ ٱلْمَرْصُوصَةِ عَلَىٰ رُفُوفِهَا فِي ٱلسَّيتَارَةِ وَلَأَنَهَا صَغيرَةٌ وَفَأُرادَتْ أَنْ تَختالَ وَرَأْتِ السُّلَرَ السُّلَرَ السَّيقِ السَّيارَةِ وَٱلْهُبُوطِ الْخَشْبِيَ ٱلَّذِي تَسْتَخْدِمُهُ أَمِينَةُ ٱلْمَكْتَبَةِ فِي ٱلصَّعودِ إلى ٱلسَّيَارَةِ وَٱلْهُبُوطِ الْخَشْبِيَ ٱلَّذِي تَسْتَخْدِمُهُ أَمِينَةُ ٱلْمَكْتَبَةِ فِي ٱلصَّعودِ إلى ٱلسَّيَارَةِ وَٱلْهُبُوطِ الْخَشْبِيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُولِي اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُولِي الللللللْمُ اللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللْ

قَتَنَاوَلُتْ مِنْ فَوْقِة كِتَابًا مِنْ مُصَوِّر المُعَلَّو المُعَلِّمُ اللهِ عَلَى مَا فَيهِ مِنْ صُودٍ ا وَلَكِنَّ النَّعَاسَ لَمْ يَلْبَتْ أَنْ غَلَبُهَا ، فَنَامَتْ وَهِيَ مُسْتَنِدَةٌ إلى رَفِّ الْكُتُبِ. وَلَمْ يَنْتَبِهُ أَحَدُ إلى وُجودِها .

وَبَدِيعَةُ نَائِمَةٌ بِهَا، إلى جانِبِ رَفِّ مِن رُفوفِ ٱلْكُتُبِ ؛ وَلَمْ تَزَلِ ٱلسَّيَارَةُ وَبَدِيعَةُ نَائِمَةٌ بِهَا، إلى جانِبِ رَفِّ مِن رُفوفِ ٱلْكُتُبِ ؛ وَلَمْ تَزَلِ ٱلسَّيَارَةُ تَسِرُ ، حَتَىٰ وَصَلَتْ إلى مَذْرَسَةٍ في إِحْدَىٰ ٱلْقُرَىٰ ٱلْمُحْيَظَةِ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَوَقَفَتْ، وَصَعِدَتْ أَمِينَةُ ٱلْمَكْتَبَةِ ، لِتُحْفِرَ لِتَلامِيذِ تِلْكَ ٱلْمَذْرَسَةِ مَا يُريدونَ مِنَ ٱلكُتُبُ ، فَأَبْصَرَتْ بَدِيعَةَ نَائِمَةً ، فَذُعِرَتْ لِوُجودِها ، ثُمَّ أَيْقَظَتْها بِرِفْقٍ مِنَ ٱلكُتُنِ ، فَأَبْصَرَتْ بَدِيعَةَ نَائِمَةً ، فَذُعِرَتْ لِوُجودِها ، ثُمَّ أَيْقَظَتْها بِرِفْقٍ وَسَأَلْتُها : مَاذَا جَا مُن إلى مُنا بَاصَغِيرَتِي ؟

أَمِنَةُ اَلْمَكْتَبَةِ وَهَلْ تُحِبِينَ الْكُتُبِ إلى هذا الْحَدِّ بِاصَغِيرَتِي اللَّمُ الْكُتُبِ اقالَتْ : نَعَمْ الْمَكْتَبَةِ : وَهَلْ تُحِبِينَ الْكُتُبَ إلى هذا الْحَدِّ بِاصَغِيرَتِي اقالَتْ : نَعَمْ الْمَكْتَبَةِ : وَهَلْ تُحِبِينَ الْكُتُبَ إلى هذا الْحَدِّ بِاصَغِيرَتِي اقالَتْ أَمِينَةُ الْمَكْتَبَةِ : سَأَذْهَبُ وَلَيْكُ لا تَسْمَحينَ لِلصِّغارِ مِثْلِي بِاسْتِعارَتِها اقالَتْ أَمِينَةُ الْمَكْتَبَةِ : سَأَذْهَبُ وَلَيْكِ أَنْ يَسْتَعيرا ما يَشَاءانِ بِلْ الْمَكْتُبِ لَكِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَ فَلَمّا أَعَتَ سَيّارَةُ الْمَكْتَبَةِ جَوْلَتُهَا يُنِنَ الْمَدارِسِ فَي الْقُرى الْمُتَعَارِبَةِ حَوْلَ الْمَدينَةِ، عِادَبُ إلى مَدْرَسَةِ لَيْلَى ؛ وَكَانَتُ لَيْلَى وَقَتَئِدٍ واقِفَةً عِنْدَ الْبَابِ، تَنْظُورُ حَوالَيْها في ذُعْرٍ تَبْحَثُ عَنْ أُخْتِها الصَّغيرَةِ ، فَلَمّا وَقَفَتِ السَّيّارَةُ عِنْدَ الْبابِ، دَعَنها أُمينَهُ الْمَكْتَبَةِ إلى رُكُوبِ السَّيّارَةِ، وَقَفَتِ السَّيّارَةُ عِنْدَ الْبابِ، دَعَنها أُمينَهُ الْمَكْتَبَةِ إلى رُكُوبِ السَّيّارَةِ، وَقَفَتِ السَّيّارَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ الْبابِ، دَعَنها أُمينَهُ الْمَكْتَبَةِ إلى رُكُوبِ السَّيّارَةِ وَمُمَا أَوْصَلَتُها، هِي وَأُخْتُها إلى دارِهِما في الْقَرْيَةِ ، وَأَخْبَرَتْ أُمَّهُما بِالْقِصَّةِ مَمْ أَوْصَلَتُها ، هِي وَأُخْتُها إلى دارِهِما في الْقَرْيَةِ ، وَأَخْبَرَتْ أُمَّهُما بِالْقِصَّةِ مَمْ أَوْصَلَتْها ، هِي وَأُخْتُها إلى دارِهِما في الْقَرْيَةِ ، وَأَخْبَرَتْ أُمَّهُما بِالْقِصَّةِ مَنْ الْكُتُبِ لِلطَّفْلَةِ الصَّغيرَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّغيرَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْتَمِ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

النعاس النشترك في تكوين مكتبة بقسما.

رِنتُكُمْ فَلِهُ عَنْ مَاتِعًا هَلَ تُطَالِعُ خارِجَ ٱلْذَبَ ؟ أَيْنَ ؟ كَيْفَ تَسْتَعِيرُ ٱلْكُنُبَ ؟ هَلْ توجَدُ في مَدِيَتِكُمْ مَكْنَبَةٌ خَاصَّةٌ لِلْأَطْفَالِ ؟ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةٌ فَمَاذَا تَعْمَلُ لِإِيجَادِهَا ؟ هَلْ فَكَرْتَ يُومًا في تَحْريرِ رِسَالَةٍ إِلَى وَزيرِ ٱلتَّهْذيبِ ٱلْوَطِئِيُ تَطَلُبُ لِإِيجادِها ؟ هَلْ فَكَرْتَ يُومًا في تَحْريرِ رِسَالَةٍ إِلَى وَزيرِ ٱلتَّهْذيبِ ٱلْوَطِئِيُ تَطَلُبُ إِلَيْ عَالَمُ مَكْنَبَةٍ خَاصَّةٍ لِلأَطْفَالِ ، كَمَا يُوجِدُ في سَارِّرِ ٱلْبِلادِ ٱلرَّاقِيَةِ ؟ لِلْأَطْفَالِ ، كَمَا يُوجِدُ في سَارِّرِ ٱلْبِلادِ ٱلرَّاقِيَةِ ؟ لِلْأَطْفَالِ ، كَمَا يُوجِدُ في سَارِّرِ ٱلْبِلادِ ٱلرَّاقِيَةِ ؟ لِلْأَطْفَالِ ، كَمَا يُوجِدُ في سَارِّرِ ٱلْبِلادِ ٱلرَّاقِيَةِ ؟ لِلْأَطْفَالِ ، كَمَا يُوجِدُ في سَارِّرِ ٱلْبِلادِ ٱلرَّاقِيَةِ ؟ لِلْأَطْفَالِ ، كَمَا يُوجِدُ في سَارِّرِ ٱلْبِلادِ ٱلرَّاقِيَةِ ؟ لِلْأَطْفَالِ ، كَمَا يُوجِدُ في سَارِّرِ ٱلْبِلادِ ٱلرَّاقِيَةِ ؟ لِلْخُولَةِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهِ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّ

لفنمرب أَفْعَلُ المَّوْرُ وَ أَفْعَلُ الْمَثْمُ الْكِبُر الفضل الجمل الكثر المفترب الفضل الجمل الكثر المنتكم التحلم التحدب علم التحلم التحدب المنتكم التحدب المنتكم التحدب المنتكم التحدب المنتقب المنتكم التحديث المنتقب الم

نكونه مملا قَلَّد هذهِ ٱلْعِبارَةَ «لُمْ تَكُن تَذْهَبُ إِلَىٰ ٱلْمَدْرَسَةِ ، / لِلْأَلَّها لَمْ تَرُلُ صَغيرَةً»

لإِنْمامِ ٱلْعباراتِ ٱلْآِيَةِ: لَمْ يَكُنْ يَعْرِفْ... لِأَنَّهُ لَمْ... لَمْ أَيُرْكُ ... لِأَنَّهُ ... لَمْ... لِأَنَّهُ لَمْ... لَمْ أَيْرُوكُ مِن الْقِطْعَةِ: «وَلَمْ تَسْتَطِعٌ بَدِيعَةً أَنْ تَصِلَ إلى لَمْكُود فَعْلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَفُوفِها فِي ٱلسَّيّارَةِ ؟ / لِأَنَهَا مَنْ مَنْ أَنْ تَصِلَ إلى مَكُانِ ٱلْكُتُبِ ٱلمُرْصُوصَةِ عَلَى أَنْ فُوفِها فِي ٱلسَّيّارَةِ ؟ / لِأَنَهَا مَنْ مَنْ أَنْ أَدُادَتُ مُكَانِ ٱلْكُتُبِ ٱلمُرْصُوصَةِ عَلَى أَنْ فُوفِها فِي ٱلسَّيّارَةِ ؟ / لِأَنْهَا مَنْ مَنْ أَنْ أَلَا لَاكُتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

رَفِّ ٱلْكُتُبِ ﴾ / وَلَمْ يَنْتَبِهُ أَحَدٌ إِلَى وُجودِها .» 2 ِلتَتَعَدَّثَ عَنْ وَلَدٍ صَغيرٍ غَافَلَ أُمَّهُ وَدَخَلَ إِلَىٰ ٱلْمُطْبَخِ باحِثًا عَنْ عُلْبَةِ ٱلْمُرَتِّلَى لِيَلْعَقَ مِنْها



قَدْوَة الْكِتاب

إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّلامِيذِ لا يَقْتَنُونَ ٱلْكُتُبَ، وَذَلِكَ عَيْبُ كَبِيرٌ جِدًا:

إِنَّ كُلَّ وَلَدٍ مُثَقَّفٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَكْتَبَةٌ خَاصَةٌ، تَخْتَوي عَلَى الْكُتُبِ ٱلَّتِي تُسَلِّيهِ وَتُفيدُهُ، وَتَزيدُهُ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً. وَإِلّا فَلِماذَا نَتَعَلَّمُ إِذَا الْكُتُبِ ٱلَّتِي تُسَلِّيهِ وَتُفيدُهُ، وَتَزيدُهُ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً. وَإِلّا فَلِماذَا نَتَعَلَّمُ إِذَا الْكُتُبِ ٱللَّي مُنَا مَكْتَبَةٌ؟ كُنَ في بَيْتِ كُلِّ مِنَا مَكْتَبَةٌ؟ وَوَسِيلَةُ ٱقْتِنَاءُ ٱلْكُتُبِ يَسِيرَةٌ هَيِّنَةٌ، إذا صَحَّ ٱلْعَزْمُ، وَخَلُصَتِ ٱلنِّيَّةُ.

· كَدُ ٱلأُدُباءُ فَقَالَ : أَحَدُ ٱلأُدُباءُ فَقَالَ

لي صَديقٌ مِن مَشاهيرِ ٱلأُدَباءُ ، يَتَرَدَّهُ أَسْمُهُ عَلَىٰ كُلِّ لِسانٌ في الْبِلادِ أَلْعَرَبَّيةِ هَمَا اللهِ اللهِ الْعَرَبَّيةِ هَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَقَالَ لِي: مِنَ ٱلْقِراءَةِ.

قُلْتُ : وَمَاذَا كُنْتَ تَقْرَأُ ؟

قَالَ : كُلُّ كِتَابٍ وَقَعَ فِي يَدِي قَرَأْتُهُ.

قُلْتُ: وَهَلَّ تَحْتَفِظُ بِكُلِّ كِتَابٍ قَرَأْتُهُ ؟

قَالَ: هَيْهِ اتُّ ! وَلَكِن ، سَأْقُتُ عَلَيْكَ قِصَّتِي :

﴿ كُنَّا ثَلاثَةَ أَصْدِقاءً في سِنَّ ۚ ٱلشَّبابِ وَكُنَّا جَمِيعًا مُولَعينَ بِٱلْقِراءَةِ. وَلَمْ نَكُنُ نَمْلِكُ مَالًا كَثيراً لِشِراء كُلِّ مَا نُريدُهُ مِنَ ٱلكَتُبِ؛فَتَأَلَّفُنَا فِي جَماعَةٍ سَمَّيْنَاهَا ﴿ نَذُوتُمَ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَغْضَاءُ ٱلنَّذَوَةِ سَهْمًا مِنَ ٱلْمَالِ يَذْفَعُهُ ثُمَّ نَشْتَرِي بِٱلْمَجْمُوعِ كُتُبًا نَقْرَؤُها جَمِيعًا؛ فَلَمْ يَكُنِ الْكِتَابُ يُكَلِّفْنَا إِلَاثُلُثَ ثَمَنِهِ ·

﴿ ثُمَّ أَخَذَ أَعْضَا ۗ ٱلنَّدُوتِ يَزِيدُونَ ۚ حَتَّىٰ بَلَغُوا ٱلثَّلَاثِينَ ۚ يَدْفَعُ كُلُّ مِنْهُمْ سَهْمَهُ. وَنَشْتَرِي بِٱلْمَجْمُوعِ كُتُبًا. فَنَقْرَؤُها جَمِيعًا. فَكَانَ ٱلْكِتَـابُ ٱلْواحِدُ يَقْرَانُهُ ثَلَاثُونَ.وَلَا يَتَكَلَّفُ مِنْ ثَمَنِ قِرا َتِهِ ٱكْثَرَ مِنْ قِرْشٍ واحدٍ. إذا كانَ ثَمَنُهُ ثَلاثينَ قِرْشاً .

وَكُنَّا فِي بِهَايَةِ كُلِّ عَامِ نَفْتَسِمٌ ۖ ٱلْكُتُبَ ٱلَّتِي ٱشْتَرَيْنَاهَا بِٱلتَّسَاوِي، فَصَارَ لِكُلِّ مِنَّا مَكْتَبَةٌ خَاصَّةٌ؛ وَكَانَ كُلُّ مِنَّا فِي ٱلْوَقْتِ مَلْسِهِ،قَذْ قَرَأَ ثَلَاثِينَ مَكْتَبَةً ..فَهٰذَا سَبَبُ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ بِاصَدِيعِي !

نتعلم هذه المفردات يَتَرَدُّهُ آسْمُهُ عَلَىٰ كُلِّ لِسَانٍ: يَعْرِفُهُ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ – ٱلْبِلادُ ٱلْعَرَبِيَّةُ هِيَ: ٱلْمَعْرِب، وَٱلْجَزائِرَ، وَتُونُس، وَطَرابُلُس، وَٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلْمُتَّحِدَّة، وَلُبْنان، وَٱلْمِراق، وَفَلِسُطين، وَٱلْحِجاز، وَٱلْيَمَن، وَٱلْكَوَيْتِ ﴿ حَصَّلَ : جَمَعَ هَيْهَاتَ: بَعْدَ – سِنُّ: عُمُرٌ – سَهْمًا: نَصِبًا – نَقْتَسِمُ: يَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنَّا قِسْمَهُ - أَمَّا نَقْسِمُ فَمَعْنَاهُ: نُجَزِّيءُ.

نَعْمِمُ انْصُ مَاذَا يَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ بَيْتُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا؟ عَلَىٰ أَيِّ نُوْعٍ مِنَ ٱلْكُنْبِ؟ مِنْ أَيْنَ حَطَّلِ هٰذَا ٱلأَديبُ ٱلْمِلْمَ؟ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ؟ هَلَ كَانَ يَخْتَفِظُ

بِكُلِّ كِتَابٍ قَرَأَهُ ؟ كَفَ تَأْسَسَتُ لَدُوة الصِحَابِ؟ كَفَ كَانَ أَصْحَابُ النَّدُوةِ الصِحَابِ النَّدَوةِ يُوزّعونَ ٱلْكِتُكُ ؟.

امسيدا الفِقْرَةُ الْأُولَى.

مُريب ، فَقُرأ ، كَلِمَةٌ تَنْتَهي بِهَنزَةٍ عَلَى ٱلْأَلِفِ. هاتِ خَسْسَ كَلِماتٍ

# مِثْلَ: «نَفْرَأُ». مُط لاً الأوْلاد الأولاد يلْعبون بالْكرة.

انساء 3- ألكِمتاب

 النُتَمِّم ٱلْفِقْرَةَ ٱللَّاتِيّةَ : يالَهُ مِنْ وَقْتٍ لَذيذٍ! ها هُوَ والِدُ سَعيدٍ يَعودُ .......

..... فَيُسْرِعُ سَعِيدٌ وَ..... يالَهُ مِنْ كِتابِ .....يالَهُ مِنْ كِتابِ

...... وما يَكادُ سَعيدٌ يَتَصَفَّجُهُ حَتَىٰ

يَتُوَجَّهُ ۚ إِلَىٰ مَكْتَبَتِهِ ٱلْخَاصَّةِ وَهُنَاكَ ..... ...... وَيَنْدُمِجُ فِي ٱلْقِراءَةِ

وَلَكِنْ. يَالَهُ مِنْ حَظٌّ سَتِيءٍ: إِنَّ أَخَاهُ ٱلصَّغيرَ يَدْخُلُ فَجْأَةً، فَيَقْطَعُ عَلَيْهِ حَبْلَ ٱلتَّفْكِيرِ،

وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ ، بَلْ يُرِيدُ أَنْ .....

فَيْفَهِمَهُ سَعِيدٌ بِأَنَّهُ لا يَزِالُ .... . وَيَصْرُخُ بِا كِيَّا فَتَأْتِي .....أمَّا سَعيدٌ

2 · لِنُنْشِيءِ ٱلْفِقْرةَ ٱلْآتِيَةَ : في ٱلْمَكْتَبَةِ ٱلْمَامَّةِ .







#### 10. اَلاَمُطارُ اَلاَولَىٰ

﴿ جَعَلَتِ الْأَبْخِرَةُ الْمُمْتَدَّةُ فِي الْأُفُقِ. تَتَراكَمُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَخَذَتُ تَتَكَاثَفُ مُنْ مُخَبًا تَتَوَعَّدُ بِالْمُطَرِ.. كَانَتْ تَنْدَفِعُ مِنَ الْغَرْبِ مُتَتَابِعَةً مُنْطَلِقَةً عَلَيْ اللَّهُ مَنَ الْأَفُقَ بَطُرِيقٍ مُتَدَاخِلَةً فِي بَعْضِها ؛ وَعَالِياً بَدَّتْ سِلْسِلَةُ زَرْهُونَ الْأَفُقَ بَطُرِيقٍ مُتَداخِلَةً مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةٍ مُفَاجِئَةً اللَّهُ لَا لَكُ سُوراً نيلِي اللَّونِ غامِقًا

وَهَا هِنَ بَعْضُ الْقَطَرَاتِ تَضْرِبُ بَطْيئَةً فَي غُبَارِ الْأَذْضِ، فَتَوْسُمُ فَيَا فَيُحْفَي مَكْنَاسَ فَيَا فَيُحْفَي مَكْنَاسَ فَيها نُجُومًا.. وَهَا هُوَ إِيقَاعُهَا يَشْتَكُ وَيَتَلاحَقُ فَجْأَةً، فَيُخْفَي مَكْنَاسَ تَخْتَ سِتَادٍ مِنَ الْمَطَرِ مُخَطَّطٍ.

إِنَّ ٱلْمَطَرَ يَسْقُطُ عَنِيفًا لاَيقاوَمُ ، وَإِنَّهُ لَيَكْتَسِحُ كُلَّ شَيْء ، حَتَى الْمُقَالُ إِنَّهُ صَارَ يَسْقُطُ عَنِيقِمُ لِطُولِ غَيْبَتِهِ ؛ إِنَّهُ يَسْقُطُ غاضِبًا ضارِبًا مُتَدَفِّقًا عَلَى ٱلنيوتِ ، خارِقًا ٱلجُدْرانَ . لاهِبًا أِيسَوْطِهِ ٱلأَشْجارَ وَٱلنَّباتَ .. وَٱلشَّارِعُ صَارَ سَيْلًا مُنْحَدِرًا، وَبَعْضُ صُحونِ ٱلْمَناذِلِ ٱلأَدْضِيَّةِ ٱمْتَلاَتَ .. وَٱلشَّارِعُ صَارَ سَيْلًا مُنْحَدِرًا، وَبَعْضُ صُحونِ ٱلْمَناذِلِ ٱلأَدْضِيَّةِ ٱمْتَلاَتَ ..

مَاءً؛ وَأَصْبَحَ الْمَطَلُ بَعْدَ فَوْرَتِهِ اللهُولَى عَادِيًا مُنْتَظَمًا عَلَى وَثَيْرَةٍ واحِدَةٍ؛ لَقَدْ حَظَ دِحالَهُ ٱلْآنَ

وَالشَّوارِعُ مَلَأُهَا ٱلْوَحَلُّ. وَصَارَتْ فَيْهَا بِرَكُ عَمِيفَةٌ يَقَعُ فَيْهَا الْمُورِدُ وَالشَّوارُ وَالشَّورُ وَالشَّورُ فَيْهَا الشَّخْصُ إِلَّا رَلِقَ: وَأَخَذَتِ ٱلشَّيولُ الْمَارِونَ، وَٱلْجُدَارِاتُ لَا بَمُرُ فَيْهَا ٱلشَّخْصُ إِلَّا رَلِقَ: وَأَخَذَتِ ٱلشَّيولُ الشَّيولُ مَعْهَا وَلَهُا .

وَمَرَّ شَخْصٌ في سَيّارَتِهِ فَلَطَّخَ الْجُدْرانَ وَالْمَارَّةَ : وَجَعَلَ بَعْضُ الْأَوْلَادِ الصَّغَارِ يَخُوضُونَ أَجْسَامَهُمْ لِلْأَمْطَارِ الصَّغَارِ يَخُوضُونَ أَجْسَامَهُمْ لِلْأَمْطَارِ الْغَنَهُ مَا يَعْرَضُونَ أَجْسَامَهُمْ لِلْأَمْطَارِ الْغَنَهُ مَا وَهُمْ يُعَرِّضُونَ أَجْسَامَهُمْ لِللْأَمْطَارِ الْفَعَادِ مَا وَهُمْ يُعَرِّضُونَ أَجْسَامَهُمْ لِللْأَمْطَارِ الْفَعَادِ مَا وَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَ

أَمّا الرِّجالُ فَصاروا لايَتَقابَلُونَ إِلاَّهَاشِينَ مُنتَهِجِينَ. وَهُمْ يُهَنَّمُونَ
 بَعْضَهُمْرِ كَتَهْنِئَةِ الْعيدِ.

\_ إِنَّ ٱلشَّعِيرَ وَكَذَلِكَ ٱلسَّمَكَ يُحِبُّ ٱلْمَا !

\_ اَلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَنَا ٱلْمَطَٰتِ !

\_ تَبارَكَ مَظراً! سَيَجودُ الْمَحْصولُ!

وَانْقَضَى النَّهَارُ غَارِقًا في اللَّيْلِ الْكَامِلِ الْكَثيفِ، الَّذَى لَانِهايَةَ لَهُ... وَلَمْ يَكُن أَيُّ بَصِيصٍ يَنْزِلُ مِنَ السَّماءُ فَإِنَّ هٰذِهِ الْغَياهِبَ لانُجومَ فيها؛ وَلا تَظْهَرُ إِلّا هٰذِهِ الْمَصابِحُ الْمَحْمُولَةُ الشّارِدَةُ النِّي تُنيرُ السُّبُلَ في انْعِكاساتِ مُلْتَوِيَّةٍ.

نعلم منه المفردات تُقراكُمُ: يَتَجَمَّعُ بَمْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ – تَتَكَاثُفُ: تَغْلُظُ وَتَكْثُرُ وَ لَكُثُرُ اللهُ عَنْ الْفَلْوَ وَتَكْثُرُ اللهُ اللهُ

رِحالَهُ : نَزَلَ وَٱسْتَقَرَّ – اَلْوَحَلُ : اَلطِينُ ٱلرَّقِيقُ ٱلْمُنْبَتَلُّ – اَلشّادِدَةُ : اَلنافِرَةُ ' كَأَنْهَا هادِبَةٌ مِنْ هُذَا ٱلْجَوِّ .

سَارِبِهِ مِنْ سَادَ اللّهُ الْمَعْ يُنْذِرُ إِللّهَ طَرِ ؟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْمَطُرُ بِٱلْهُطُولِ؟ كَيْفَ آشْتَدَّ مُقُومُ الْفَا إِلَاهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى ؟ ماذا لَطَّخَتِ سُقُومُ لَهُ ؟ كَيْفَ صارَ ٱلْمَطَلُ بَعْدَ فَوْرَتِهِ ٱلْأُولَىٰ ؟ ماذا لَطَّخَتِ سُقُومُ لَهُ ؟ كَيْفَ صارَ ٱلْمَطَلُ بَعْدَ فَوْرَتِهِ ٱلْأُولِىٰ ؟ ماذا لَطَّخَتِ السَّيّارَةُ ؟ ماذا فَعَلَ ٱلأَوْلادُ ؟ كَيْفَ كَانَ ٱلرِّجالُ يُعبَرُّونَ عَنْ فَرَحِهِمْ بِٱلْمَطِرِ؟ كَيْفَ كَانَ ٱلرِّجالُ يُعبَرُّونَ عَنْ فَرَحِهِمْ بِٱلْمَطِرِ؟ كَيْفَ كَانَ ٱلرِّجالُ يُعبَرُّونَ عَنْ فَرَحِهِمْ بِٱلْمَطْرِ؟ كَيْفَ اللّهُ اللّهَادُ ؟.

مُمرِين 1 · اِنْسَخِ ٱلْفَقْرَةَ ٱلثَّالِنَةَ ، وَتَأْمَّلُ مَا فَيْهَا مِنْ جَمَالِ ٱلتَّصُويْرِ . 2 · • • ٱلثَّالِثَةَ • • • د وَقَّةِ ٱلْوَضْفِ.

٥- انسخ وَأَشْكُلْ عَلَى وَذْنِ «تَتَفاعَلُ» تتراكم - تتكاثف - تتلاحق

٠٠ ٠ ٠ ﴿ يَفْتُعِلُ ، يكتسح - ينتقم - ينحدر - ينتقل

٥- هاتِ خَمْسَةَ أَفْعالٍ علىٰ كُلِّ وَزْنٍ مِمّا يَأْنِي : «تَتَفَاعَلُ» وَيَفْتَعِلُ »

نكوره مجمد قلد هذه و الجنلة : وأمّا الرّجال قصادوا لا يَتقابَلونَ إلاّ هاشينَ . ولَمُتَمّم ما يَأْتِي : أَمّا أخي ف لا .. إلا .. — أَمّا الشَّرطِيُ ف .. لا .. الا .. — أَمّا الصَّيّاهُ ف .. لا .. الا .. — أَمّا الأَمْواجُ ف لا .. الا .. — أمّا الرّيّاحُ ف لا .. الا .. لا .. الا .. لا .. الا .. لا الا .. — أمّا الرّيّاحُ ف لا .. الا .. لا الم ل نكو مه ففر ف ا قلد هذه الفِقْرة مِن القِظعة : إنَّ الْمَطَلَ يَسْقُطُ عَيْفًا لا يُقاوَمُ ، لا اللّه لَيْكُوبُ كُلُ شَيْءٍ ، لا يُقاوَمُ ، لا القَطْر بَا مُتَدَفِقًا عَلَى الْبُيوبِ ، لَ حَتّى يُقالُ إنَّهُ صادَ يَشَقِمُ لِطولِ غَيْبَتهِ ؛ لِإِنَّهُ يَسْقُط غاضِبًا ضادِبًا ، مُتَدَفِقًا على الْبُيوبِ ، لا إلَّهُ صادَ يُشَقِمُ لِطولِ غَيْبَتهِ ؛ لِإِنَّهُ يَسْقُط غاضِبًا ضادِبًا ، مُتَدَفِقًا على الْبُيوبِ ، لا خادِقًا الْجُدْرانَ ، لا هبًا بِسَوْطِهِ الْأَشْجارَ وَالنّباتَ ؛ لا أَلْقَالُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ

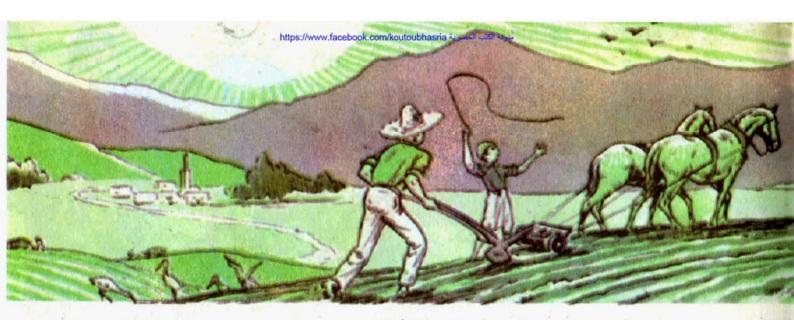

١١. اَلْحُرْثُ الْأُوَّلُ

﴿ كَانُوا يَخُونُونَ ذَلِكَ ٱلْمَسَاءَ وَظُعَةَ أَرْضِ كَبِيرَةٍ مِنَ وَٱلتَّرْسِ، هُنَاكَ فِي ٱلْغَرْبِ؛ وَصَارَ شُعَاعُ شَاحِبُ مِنَ ٱلشَّمْسِ يَنْعَكِسُ عَلَى ٱلْحُقُولِ، فَتَظْهَرُ مِنَ ٱلْضَابِ وَصَارَ عُنَانٌ السَّمَاء بِصِياحِها . الْمُزادِعُ ٱلنَّائِيَةُ ؛ وَأَخَذَتْ قَنَابِرُ تَشُقُ عِنَانٌ ٱلسَّمَاء بِصِياحِها . كَانَ ٱلْحِيلالِي يَضْغَظُ عَلَى ٱلْمِحْراثِ بَيْنَمَا أَخَذَ وَلَدُهُ ٱلصَّغينُ كَانَ ٱلْحِيلالِي يَضْغَظُ عَلَى ٱلْمِحْراثِ بَيْنَمَا أَخَذَ وَلَدُهُ ٱلصَّغينُ يَنْزِلُ بِالسَّوْطِ عَلَى ٱلْحِصانِينِ مُفَرَقِعًا وَيَنْحَنِي أَحْيانًا لِإِرَاحَةٌ حَجِر مِن يَنْزِلُ بِالسَّوْطِ عَلَى ٱلْحِصانِينِ مُفَرَقِعًا وَيَنْحَنِي أَحْيانًا لِإِرَاحَةٌ حَجِر مِن "

مَسْلَكِ سِكِّينِ ٱلْمِحْرانِ .

وَفَوْقَ سِلْكِ ٱلْحَديدَةِ كَانَتْ أَحْشَا ُ ٱلْأَرْضِ ٱلطَّيِّبَةِ تَظْهَرُ فَتُحَلِّقُ فَتُحَلِّقُ فَوْقَها الْقَنابِرُ . خافِقَةً مُتَطَلِّعَةً إلى الديدانِ ، وَيَوَقاتِ ٱلْخَفافيشِ فِي ٱلتَّرْبَةِ .

﴿ صَاحَ ٱلجِيلَالَى: ٱلْآنَ دَوْرُكَ لَـإِنَّ عَلِيًّا لَا يَسْتَطَيعُ أَنْ يَفْهَمَ بِأَنْهُ وَلَكِنَّ عَلَيًّا لَا يَسْتَطَيعُ أَنْ يَفْهَمَ بِأَنْهُ وَلَكِنَّ عَلَىٰ الْإِمْسَاكِ بِٱلْمِحْرَاثِ ، مُحَاوِلًا رَدَّ أَبِيهِ عَمّا يُرادُ مِنْهُ وَلَكِنَ يَقُوىٰ عَلَىٰ ٱلْإِمْسَاكِ بِٱلْمِحْرَاثِ ، مُحَاوِلًا رَدَّ أَبِيهِ عَمّا يُرادُ مِنْهُ وَلَكِنَ الْمِ



الوالِدَ اللَّ عَنولُ: إِنْ أَحْسَنْتَ صُنْعًا، فَلَنُ تَكُونَ أَبَدًا تَسَرَّغْتَ. -إِذَنْ فَلا بُدَّ مِنَ الْعَمَلِ.

﴿ وَفَعَ ٱلْجِيلالِي ٱلْحِصَانِيْنِ مُتَقَدِّمًا بِهِما، وَقَدْ رَفَعا رَأْسَيْهِمَا لِشَدَّةِ الْخَذِهِ وَلِي ٱلْمَقْبِضَيْنِ ٱلْمَصْقُولَيْنِ، أَخْذِهِ وَلِجَامَيْهِما ؛ فَغَرَرَ ٱلْوَلَدُ ٱلْحَديدَة، مُثْبِتًا يَدَيْهِ عَلَى ٱلْمَقْبِضَيْنِ ٱلْمَصْقُولَيْنِ، ٱللَّذَيْنِ كَانَا يُصِيبانِهِ فِي كَتِفَيْهِ وَسَاعِدَيْهِ بِهِزَاتٍ عَنيفَةٍ .

لَمْ يَكُنُ عَلِيُّ يَرِى شَيْئًا الا السَّهْلُ الْكَثِيفَ الضَّبابِ ، وَلا الْغابَة ، وَلا الْغابَة ، وَلا الْغابَة ، وَلا الْأَخاديدَ الْمَبْدُوءَ قَ ، بَلْ كَانَ مُنْصَرِفًا تَمَامًا إلى إِتْقانِ مَجْهُودِهِ .. وَكَانَ اللَّهُ وَهُو يَنْبِضُ خَافِقًا فِي شَرايينِ عَلِيٍّ يَمْلَا كُنْ وَأْسَهُ طَنينًا . وَكَانَ اللَّهُ وَوَقَفَ الْجِيلالِي فِي نِهايَةِ الْأَخُدُودِ ، وَجَعَلَ يُلْقِي نَظْرَة رِضَى الله يُحَن وَ وَوَقَفَ الْجِيلالِي فِي نِهايَةِ الْأَخُدُودِ ، وَجَعَلَ يُلْقِي نَظْرَة رِضَى الله يُحِن أَنْ يَكُونَ عَيْنُ ذَلِكَ : إِنَّ لِلْوَلَدِ مُسْتَقْبَلاً ! فَا لْأَخُدُودُ مُسْتَقيمُ السَّبْرِ لا يَحْوَنَ عَيْنُ ذَلِكَ : إِنَّ لِلْوَلَدِ مُسْتَقْبَلاً ! فَا لْأَخُدُودُ مُسْتَقيمُ السَّبْرِ لا كَسْرَ فِيهِ ، وَعُمْقُمُ عَلَى مَا يُرَامُ !

الْتَفَتَ الْوالِدُ إِلَى الْوَلَدِ يَقُولُ لَهُ:أَحْسَنْتَ صُنْعًا بِابْنَيَّ! وَعِنْدَما تَقُوى ، فَسَيَدْيعُ صِيتُكَ بَيْنَ الْفَلاحِينَ .

لنعلم هذه المفردان شُخَب: تَغَيَّرُ لَوْلَهُ ﴿ يَعْكُوسُ: يَنْقَلِبُ ﴿ قَنَابِرُ: جَمْعُ قُنْبُرَةَ: عُضْفُورَةٌ مُعَرَّفَةُ ٱلرَّأْسِ ﴾ النائِيَةُ: البُعيدَةُ ﴿ عِنانُ السّماءِ: مَا بَدَا لَكَ مِنْهَا إِذَا نَظَرْتَ عُضْفُورَةٌ مُعَرَّفَةُ الرَّأْسِ ﴾ النائِيّةُ: البُعيدَةُ ﴿ عِنانُ السّماءِ: مَا بَدَا لَكَ مِنْهَا إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا ﴿ لِلْإِنَّادِ ﴾ اللَّخاديدُ: جَمْعُ أُخْدُود: الْحُفْرَةُ الْمُسْتَطيلَةُ ﴾ قَيْدُومُ السَّفينَةِ: مُقَدَّمُهَا اللَّذِي يَشُقُ الْمَاءُ.

نفر انص ماذا كانوا يخرُ ثونَ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ ٱلْجِيلالِي وَوَلَدُهُ مُنشَغِلانِ؟ اللَّي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ٱلْجِيلالِي وَوَلَدُهُ مُنشَغِلانِ؟ اللَّي أَيِّ شَيْءٍ كَانَت تَتَطَلَّعُ ٱلْغِرْبانُ ؟ كُيْفَ أَخَذَ ٱلْوَلَدُ يُعالِجُ ٱلْحَرْثَ لِأَوَّلِ مُرَّةٍ ؟ ماذا لاحَظَ ٱلْجِيلالِي عَلَى حَرْثِ وَلَدِهِ؟ ماذا قالَ في نَفْسِهِ ؟ ماذا قالَ لِوَلَدِهِ؟ ماذا لاحَظَ ٱلْجِيلالِي عَلَى حَرْثِ وَلَدِهِ؟ ماذا قالَ في نَفْسِهِ ؟ ماذا قالَ لِوَلَدِهِ؟ للمُعْمِيسِ ماذا كُنْتَ مَكَانَ عَلِيٍّ ؟ أَذْ كُن أَشْداءَ أَخْرِي يُمْكِنُ لَعْمَلُ لَوْ كُنْتَ مَكَانَ عَلِيٍّ ؟ أَذْ كُن أَشْداءَ أُخْرِي يُمْكِنُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْها عَيْنَكَ وَأَنْتَ في ٱلْحَقْلِ. ماذا كُنْتَ تَعْمَلُ لَوْ كُنْتَ ٱبْنَ مُزارِعٍ يَعْتَنِي بَرِّينِةِ ٱلْأَبْقارِ؟.

منعمن ضعوا تَضميمًا لِإِضلاحِ حَياةِ ٱلْفَلَاجِ ٱلإِجْتِماعِيَّةِ وَٱلْإِقْتِصادِيَّةِ. منتسرب 1- صَرِّفُوا في صِنَةِ ٱلْمُفْرَدِ ٱلْماضي: فَهِمَ - مَلَاً - شَقَّ.

2 حَوِّلُوا ٱلْفِقْرَةُ الرابِعةِ إِلَيْ ٱلْمُتَكَلِّمِ.

3- إنْسَخِ ٱلْفِقْرَةَ الاولى ، وَتَأْمَّلُ مَا فَيِهَا مِنْ دِقَّةِ ٱلْوَصْفِ .

منكور مِمو المَا الْمَارَة عَلَا هَذِهِ الْمِبارَة : كَانَ الْفَلاحُ يَضْغُطُ عَلَى الْمِحْراثِ ، / كَانَ الْفَلاحُ يَضْغُطُ عَلَى الْمِحْراثِ ، / يَنْزُلُ بِسَوْطِهِ عَلَى النَّوْرَيْنِ .

2. التَصِفَ أُمَّكَ في ٱلْمُطْبَخِ، وَأَخْتُكَ تُساعِدُها.

منكور فقرة 1 قَلْدُ هَذِهِ ٱلْهِقْرَةَ مِن ٱلنَّصِ: دَفَعَ ٱلشَّيْخُ ٱلْحِصالَيْنِ مُتَقَدِّمًا بِهِما الْمُوفَدُ وَفَمَا وَقَدْ وَفَمَا وَأَسْنِهِما بِشِدَّةٍ لِأَخْذِهِ بِلِجَامَنِهِما لِا فَغَرَزَ ٱلْوَلَدُ ٱلْحَديدَة / ، مُثْبِتًا يَدَيْهِ عَلَىٰ ٱلْمَقْبِضَيْنِ ٱلْمَضْقُولَيْنِ ، اللَّذَيْنِ كَانَ يُصِيبانِهِ فَي كَتِقَيْهِ وَسَاعِدَيْهِ بِهَزَّاتٍ عَنيفَةٍ . الْمَقْبِضَيْنِ ٱلْمُصْقَولَيْنِ ، اللَّذَيْنِ كَانَ يُصِيبانِهِ فَي كَتِقَيْهِ وَسَاعِدَيْهِ بِهَزَّاتٍ عَنيفَةٍ . 2 لِتَصِفَ وَلَدًا يُدَرِّبُ أَخْنَهُ عَلَى وَكُوبِ ٱلدَّرَّاجَةِ .



12. مَعَ الْجَارُوز

﴿ أُوقَفَ إِذْ رَبِسُ سَيّارَتَهُ، وَوَثَبَ إِلَى الْمُنْحَدَرٌ ، ثُمَّ اَنْطَلَقَ في الْحُقولِ صَوْبٌ الْجارورِ الَّذِي كَانَ يَخْرُثُ الْأَرْضَ؛ إِنَّ أَمْلاَكُهُ النَّي الْحُقولِ صَوْبٌ الْجارورِ الَّذِي كَانَ يَخْرُثُ الْأَرْضَ؛ إِنَّ أَمْلاَكُهُ النَّي تَخُدُها مُنْعَطَفاتُ النَّهْرِ قَدِ اتَسَعَتْ ، وَلَمْ تَعُدْ تِلْكَ الْقِطْعَةُ الْفَقيرَةُ الْمَيْدَةُ الْمَتَقِدَةُ الْمَتَقيدَةُ ، بَلْ أَعَادَهُما الْآلَةُ إلى الْحَياةِ الْآنَ ؛ وَالْأَخَادِيدُ المَتَدَّتُ حَتّى وَقَفَتْ عِنْدَ ضِفَةٌ النَّهُ مُسْتَقيمَةً .

وَفَوْقَ الْقِبَالِ كَانَ التَّلْجُ مَازَالَ يُتَوِّجُهَا ، أَخَذَتْ سُحُبُ تَتَنَاثَرُ مُتَبَاعِدَةً وَفَوْقَ الْجِبَالِ كَانَ التَّلْجُ مَازَالَ يُتَوِّجُهَا ، أَخَذَتْ سُحُبُ تَتَنَاثَرُ مُتَبَاعِدَةً وَفَوْقَ الْجِبَالِ كَانَ التَّلْجُ مَازَالَ يُتَوِّجُهَا ، أَخَذَتْ سُحُبُ تَتَنَاثَرُ مُتَبَاعِدَةً وَفَقَ الْجِبَالِ كَانَ التَّابِحِ ، مُنْحَدَراتٍ صَخْرِيَّةً ، أَوْصَفًا طَوِيلًا مِنَ فَتُبَدي حَسَبَ نَنَ وَاتِ الرِّبِحِ ، مُنْحَدَراتٍ صَخْرِيَّةً ، أَوْصَفًا طَويلًا مِنَ فَتُبَدي حَسَبَ نَنَ وَاتِ الرِّبِحِ ، مُنْحَدَراتٍ صَخْرِيَّةً ، أَوْصَفًا طَويلًا مِنَ مَنَ مَنْ مَنْ عَلَيْهَا لَوْنَ الْبَنَفْسَجِ .

صارَ موحا يُسَيِّرُ الْجارورَ مُنَتَابِعًا الْعَمَلَ الَّذِي بَدَأَهُ مُنْذُ الْفَجْرِ؛ كَانَ يَسُوقُ الْآلَةَ الضَّخْمَةَ في ثَوْبِ الْعَمَلِ، عادِيَ الرَّأْسِ، وَالْعَرَقُ كَانَ يَسُوقُ الْآلَةَ الضَّخْمَةَ في ثَوْبِ الْعَمَلِ، عادِيَ الرَّأْسِ، وَالْعَرَقُ يَتَصَبَّبُ طُولَ خَدَّيْهِ، وَأَحْيَانًا تُرى ذِراعاهُ وَهُمَا تَضْغَطَانِ الْآلَاتِ، وَقَدَمُهُ تَمْتَدُ إلى الدَّواسِ، عِنْدَ مَا يَعْتَرضُ (الْحَديداتِ) جُذْمورُ وَقَدَمُهُ تَمْتَدُ إلى الدَّواسِ، عِنْدَ مَا يَعْتَرضُ (الْحَديداتِ) جُذْمورُ الْحَديداتِ) جُذْمورُ الْحَديداتِ عَنْدَ مَا يَعْتَرضُ (الْحَديداتِ)

قَدينُ ، فَيَلْوَمُ تَبْديلُ السُّرْعَةِ ، أَوْتَحُوبلُ الْمِقْوَدُ فِي الْمِجَاهِ آخَرَ بِخِفَّةٍ . فَي الْمَجاهِ آخَرَ بِخِفَةٍ . فَصَارَ مَوْكِكُ مِن (طيورِ الْبَقَرُ ) عَدَدُهُمْ عِشْرُونَ تَقْرِيبًا ، يَتْبَعُونَ الْمِحْراتَ فِي خُشُوعٍ ، وَقَدْ جَعَلَتِ الْأَرْضُ السَّوْدا ُ أَلُوانَهُمْ أَشَدَّ بَياضًا ، وَهُمْ بَفْتُرسُونَ بَرَقَاتِ الْحَشَراتِ النَّي مَا تَزَالُ مُخَدَّرَةً بِالْبَرْدِ . وَهُمْ بَعْتَرِسُونَ بَرَقَاتِ الْحَشَراتِ النَّي مَا تَزَالُ مُخَدَّرَةً بِالْبَرْدِ . وَهُمْ بَعْتَمِ اللَّهِ اللَّذِي أَخْدَثَ ضَجَّةً ، رَغْبَمًا . موحا ! فَأَوْقَفَ موحا مُحَرِّكَ اللَّلَةِ اللَّذِي أَخْدَثَ ضَجَّةً ، رَغْبَمًا مِنْهُ فِي أَنْ بَرَىٰ إِذْرِيسُ بِأَنَّهُ بُخْسِنُ صُنْعًا ، ثُمَّ اسْتَدارَ مُنْتَسِمًا : مِنْهُ فِي أَنْ بَرَىٰ إِذْرِيسُ بِأَنَّهُ بُخْسِنُ صُنْعًا ، ثُمَّ اسْتَدارَ مُنْتَسِمًا :

وَ كَانَ إِفْرِيسُ وَهُوَ عَالِمٌ فِلا حِيِّ شَابٌ، وَصَلَ مُنْدُ قَلِيلٍ إِلَىٰ الْقَرِيَةِ، فَسَأَلَ مُوحا: هَلْ مِن جَدِيدٍ؟ فقال موحا: زارَنِي أَحَدُ جيرانِنا. قالَ إِذْرِيسُ: أَيَّهُمْ ؟ قَالَ مُوحا: الَّذَى يَسْكُنُ الْبَيْتَ الطّينِيَ قُرْبَ الطّريقِ. قالَ إِذْرِيسُ: إِسْمَاعِيلُ آبْنُ الشَّيْخِ؟ قالَ مُوحا: أَجَلْ. إِنَّ اسْمَهُ في مِثْلِ ذَلِكَ ؛ لَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يَعْمَلَ بِالْجارورِ مُدَّةً طُويلَةً، وَكَلَّمَنِي في في مِثْلِ ذَلِكَ ؛ لَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يَعْمَلَ بِالْجارورِ مُدَّةً طُويلَةً، وَكَلَّمَنِي في ذَلِكَ ثُمَّ اخْتَفَى ، وَإِنِي لَأَنَسائَلُ ، هَلْ بِهِ بَعْضُ الْخَوْفِ مِنَ الآلَةِ ؟ وَلَكَ ثَلُمْ أَنْ إِسْمَاعِيلَ مَا جَا إِلَّا لِيرَى كَيْفِيَةً حَرْثِ فَلِكَ أَنْ اللّهَ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ بِعَمَلِ خَمْسِينَ حَيَوانًا؛ سَيَخْكِي في اللّهَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مِنْ مُنْ عَمْلُ خَمْسِينَ حَيْوانًا؛ سَيَخْكِي فَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نتعلم هذه المفردات الجارور: آلَةُ الْجَرِّ – اَلْمُنْحَدَّرُ: اَلْمَكَانُ ٱلَّذِي يُنْحَدَّرُ مِنْهُ – صَوْبَ: اَلْمَكَانُ ٱلَّذِي يُنْحَدَّرُ مِنْهُ – صَوْبَ: اَلِّجَاهَ – اَلدَّوّاشُ: صَوْبَ: اَلْجَاهَ – اَلدَّوّاشُ:

آلَةُ ٱلْحَصْرِ – ٱلْمِقْوَدُ: آلَةُ ٱلْقِيادَةِ – طُيورُ ٱلْبَقَرِ: مُفْرَدُهُ: طَائِرُ ٱلْبَقَرِ: (أَبُوقِوْدانَ) نسر مظ الصورة ماذا يَعْمَلُ هٰذا ٱلْعَامِلُ ٱلْفِلاحِيُّ ؟ كَيْفَ يُسُوقُها ؟ صِفْ أُخِرَاءَها؟ لِأَيِّ شَيْءٍ تُشْبِهُ؟ مَا هِيَ ٱلإِنْشِغَالاتُ ٱلَّتِي يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا ٱلْفَلَاحُونَ في غَصْلِ ٱلْخَرِيفِ غَيْرَ ٱلْحَرْثِ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْرُثُ ٱلْفَلَاحُونَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ جُرّاراتٌ ؟

اسساد الْفِقْرَةُ ٱلثَّالِثَةُ.

تربس هات خَسَ كلِماتٍ فيها هَمَزاتُ مَمْدُودَةٌ مِثْلَ: «آلَةٌ». معا ح. وقف الفلاح بجانِب حبوب القمح.

انشا، لِلْحُصولِ عَلَىٰ ٱلْخُنْزِ.

1- إِنْ تُمِّم ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآرِنيَةَ: حِراثَةُ ٱلْأَرْضِ.

ما إن يُسقُطُ ..... حَتَّىٰ يُقْلِبُ ٱلْحَرَّاتُ ٱلْأَرْضَ ؛ وَٱلْفَلَّاحُ يُنسِكُ إِبِيَدَيْهِ .....

.....صارَ عامِلٌ فِلاحِيُّ يَسُوقُ جَرَّارَةً تَشُقُّ

وَأَخَذَتْ أَصْوَاتُ ٱلْفَلَّاحِينَ ٱلْجِيرِانِ تَتَّضَاءَلُ إِذَاءَ مُحَرِّكُ ٱلْجَرَّارَةِ ٱلْهَادِرِ ، وَعَلَى ٱلْقَطِعِ

ٱلْنُتَلَأُلِئُةِ مِنَ ٱلتُّرْبَةِ، جَاءَتْ طُيورٌ



بَيْضاءُ كَبِيرَةً".

2- لِننْشِيءِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآتِيةَ : ٱلْحَصادُ.





13. صَيّادُ الضّفادِعِ التَّعِسُ

اتَّجَهَ ٱلْأُولادُ صَوْبَ ٱلْمُسْتَنْقَعٌ ، وَعِنْدَما وَصَلُوا إلى نِضْفَي ٱلصِّفَّةِ ،
 رأوا ضِفْدَعَةً تَتَشَائِ فاتِحَةً فَمَها ، وَهِيَ عَلَى وَرَقَةِ ٱلنَّيلُوفَى .

قصاحَ خالِدٌ: سَأَنزَعُ حِذَائِي وَأَذْهَبُ لِأُمْسِكُهَا. قَالَ ذَلِكَ وَخَاضٌ اللهُ وَ كَانَ وَخَاضٌ اللهُ كَأَنَّهُ بَطَّةً ؛ وَبَغَدَ أَزْبَعِ أَوْ خَمْسِ خَطُواتٍ حَذِرَةٍ ، أَخَذَ يَتَقَدَّمُ اللهُ وَعَيْنَاهُ تَنْ مُقَانِ الصَّفْدَعَةَ ؛ وَلَٰكِنَ الْمَاءَ - فَجْأَةً - بَلَغَ صَدْرَهُ ، بِسُوعَةٍ ، وَعَيْنَاهُ تَنْ مُقَانِ الصَّفْدَعَةَ ؛ وَلَٰكِنَ الْمَاءَ - فَجْأَةً - بَلَغَ صَدْرَهُ ، وَلَّكِنَ الْمَاءَ - فَجْأَةً - بَلَغَ صَدْرَهُ ، وَلَّكِنَ الْمَاءَ - فَجْأَةً - بَلَغَ صَدْرَهُ ، وَأَحْسَ بِقَدَمَيْهِ لَمْ تَعُودًا تَدُوسَانِ أَرْضًا صُلْبَةً ، بَلْ صَارَتْ تَنْدُفِعانِ فِي مَنْ يَخُودُ دَافِيءً .

وَصَاحَ بِهِ رِفَاقُهُ عِنْدَ ذَلِكَ ٱلْحَدِّ: عُذَ ، عُذَ ، أُسْرِعْ عَائِدًا! وَأَرَادَ خَالِدٌ أَنْ يَعُودَ مِنْ حَيْثُ أَتَىٰ، وَهُوَ عَائِصٌ إلى ثلاثَةِ أَرْبَاعِهِ! وَأَرَادَ خَالِدٌ أَنْ يَعُودَ مِنْ حَيْثُ أَتَىٰ، وَهُو عَائِصٌ إلى ثلاثَةِ أَرْبَاعِهِ! مُسْتَحيلٌ! فَقَدْ كَانَ نِضْفُهُ ٱلْأَسْفَلُ مَقْبُوضًا، وَهُو يَسُوخُ وَيَسُوخُ عَلَىٰ الدَّوامِ ! وَشَيْئًا فَشَيْئًا ، أَخَذَ ٱلْمَاءُ يَبْلُغُ إلىٰ كَتِفَيْهِ!

مَنْ عَبْدُ ٱللّٰهِ: لا بُدَّ أَنْ نُخْرِجَهُ؛ فَلْنَخْلَعْ مَلابِسَنا ، وَنُكُوِّنُ اللّٰهِ عَبْدُ ٱللّٰهِ: لا بُدَّ أَنْ نُخْرِجَهُ؛ فَلْنَخْلَعْ مَلابِسَنا ، وَنُكُوِّنُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰمِ الللّٰهِ اللللللّٰمِ الللللّٰهِ اللللللّٰمِلْمُ الللّٰمِ الللللّٰمِ اللللللللّٰمِ الللللللّٰمِ الللللللللللل

قعادَ عَبْدُ اللّهِ يَقُولُ: هاتُوا الْحَبْلُ، هاتُوا الْحَبْلُ، أُسْرِعُوا ... فَثَنُوا الْحَبْلُ . فَارَةٍ ، وَجَعَلُوا لَهُ أُنْسُوطَةً أَوْنِي غَمْضَةِ عَيْنِ رَمُوا بِهِ إلى خالِدٍ . فِهُمْ مُكُونُونَ سِلْسِلَةً \_ يَجْذِبُونَ سَعِيدًا اللّذي وَصادِ الرّفاقُ الْخَمْسَةُ \_ وَهُمْ مُكُونُونَ سِلْسِلَةً \_ يَجْذِبُونَ سَعِيدًا اللّذي لَتَ طَرَفَ الْحَمْأُ أَوْمُ اللّذي اللّذي طَوَةً لَتَ طَرَفَ الْحَبْلِ عَلَى ذِراعَيْهِ ، وَانْتَزَعَ خالِدا مِنَ الْحَمْأُ أَوْ ، وَخَطَا خَطُوةً والسّعَة نَحْوَ الضّفَةِ ، وَإِذَا بِالْحَبْلِ يَنْقَطِعُ ، فَصادَ الْمِسْكِينُ بَسُوخُ مِنْ واسِعَة نَحْوَ الضّفَةِ ، وَإِذَا بِالْحَبْلِ يَنْقَطِعُ ، فَصادَ الْمِسْكِينُ بَسُوخُ مِنْ والْحَافَةِ ، وَهَكَذَا ظَهَرَ الْخَطَلُ حَديدٍ ، دُونَ أَنْ يَسْتَطيعَ التّقَدُّمَ فَحُو الْحَافَةِ ، وَهَكَذَا ظَهَرَ الْخَطَلُ مِنْ حَديدٍ ، دُونَ أَنْ يَسْتَطيعَ التّقَدُّمَ فَحُو الْحَافَةِ ، وَهَكَذَا ظَهَرَ الْخَطَلُ

وَ فَصَارَ عَبْدُ ٱللّهِ يَقُولُ مَتَرَةً أُخْرَىٰ دُونَ أَنْ يَفْقِدَ رَبَاطَةً جَأْشِهِ: قَصَبَةً، هاتوا قَصَبَةً! فَأَخْتَارَ كَمَالٌ إِحْدَىٰ ٱلْقَصَبَاتِ ٱلنّبي ٱنْتَزَعُوهَا مِنْ سِياجٍ قَرَيْبٍ ، وَكَانَتْ أَطُولَ وَأَمْتَنَ ، وَمَدُّوهَا إِلَىٰ ٱلْمُوحَلِّ ، فَتَمَسَّكَ بِهَا مُتَلَهِّفًا كَالْمُسْتَمِيْتِ ، وَحَمَلَ ٱلْمُنْقِدُونَ ٱلْخَمْسَةُ فِي ٱلنّهايَةِ -صَيّادَ ٱلضَّفادِعِ ٱلتّعِسَ لا الذّ الذّة فَيْنَ

وَعَلَىٰ هٰذَا ٱلْوَضْعِ وَصَلَ إِلَىٰ ٱلضِّفَّةِ؛ قَالَ وَهُوَ بَلْمَسُ ٱلْأَرْضَ اللَّهُ مِنْ حَظِّ ا فَلَوْ تَرَكْتُ سِرُوالي في ٱلْمُسْتَنْقَعِ ، ماذَا كَانَ بَحْصُلُ لي عِنْدَمَا أَعُودُ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ؟!..

سعم هذه المفردات التعِسُ: الشَّقِيُّ - المُسْتَلَقِّ : مَكَانُ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْماءُ - خَاصَ الْمَاءَ : دَخَلَة - يَرْمُقَالِ : يُطيلانِ النَّظرَ - يَسوخُ : يَغوصُ فِي الطّينِ - أَنْشوطَةُ : الطّينَ الْمُسْتَقَعِ : يَغوصُ فِي الطّينِ - أَنْشوطَةُ : الطّينُ الْمُسْتَقَعِ كَانُو مَ الْمُوجَلُ : الْمُلَطِّخُ بِالْهُوجِلِ . عُقْدَ يُنسَهُلُ الْمُلَطِّخُ بِالْهُوجِلِ . الْمُوجَلُ : المُلَطَّخُ بِالْهُوجِلِ . فَقَدَ يَسْهُلُ الْمُلَطِّخُ اللَّهُ الْمُلْتَقَعِ ؟ كَيْفَ اسْتَعَدَّ خَالِدُ لِصَيْدِ الضَّفَدَ عَهِ الْمُسْتَقَعِ ؟ كَيْفَ اسْتَعَدَّ خَالِدُ لِصَيْدِ الضَّفَدَ عَهِ عَنْدُ اللهِ لِإِنْقَاذِهِ فِي الْمُسْتَقَعِ ؟ كَيْفَ اسْتَعَدَّ خَالِدُ لِصَيْدِ الضَّفَدَ عَهِ عَنْدُ اللهِ لِإِنْقَاذِهِ فِي الْمُسْتَقَعِ ؟ كَيْفَ شَرَعُوا فِي إِنْقَاذِهِ فِي مَاذَا كَمَلَ ؟ كَيْفَ أَنْقَذُوهُ أَخِيراً ؟ مَاذَا حَصَلَ ؟ كَيْفَ أَنْقَذُوهُ أَخِيراً ؟ الْقَدْوةُ أَخِيراً ؟

تنكلم عن مباتفا نحن هَلْ ذَهْبُتَ يَوْمًا إلى الْتَحْرِ؟ ما هِيَ الْإِنْشِعَالاَتُ الَّيَ كُنْتَ تَفَكِّرُ أَنْاءَ الْحَطِرِ؟ تَنْصِرُفُ إِلَيْها؟ هَلْ وَقَعْتَ فِي خَطْرٍ ؟ كَيْفَ نَجَوْتَ ؟ فَيْمَ كُنْتَ تُفَكِّرُ أَنْاءَ الْحَطِرِ؟ تَنْصِرُفُ إِلَيْها؟ هَلْ وَقَعْتَ فِي خَطْرٍ ؟ كَيْفَ نَجَوْتَ ؟ فَيْمَ كُنْتَ تُفَكِّرُ أَنْاءَ الْحَطِرِ؟ لَنْهَا وَنَاءَ الْحَطِرِ؟ لَيْهَا وَقَعْتَ مِنْ مَا مَا عَلَى وَزُنِهِ مِفْعَلَةٌ أَنْ صَفَدَعة - منضدة - مقامة - مرقمة لمنتخرب 1 وانسخ وَاشكُلُ على وَزُنِهِ مِفْعَلَةٌ أَنْ صَفدعة - منضدة - مقامة - مرقمة عند من المُفرَدِ الْمُدَامِينَ وَاشكُلُها شَكُلاً تَامَّا .

3- هَاتِ ٱلْمُضَادِعَ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ مِمَّا يَأْنِي مَعَ ٱلشَّكْلِ ٱلنَّامِ:

نَزَعَ - أَمْسَكَ - تَقَدَّمَ - إِنْدَفَعَ - عادَ - ساخَ - كُوِّنَ - جَذَب - إِنْقَطَعَ - فَقَدَ - شَبَّكَ - وَسَعَ - لَمْسَ - حَصَلَ .

كَنْ مِهِ مِهِ الْحَالَةُ عَالَمُ عَالَمُ الْجُمْلَةُ : رَأُوا الْجِنْفُدُعَةُ / تَشَاءَبُ فَالِحَةً فَمُهَا / وَهِيَ عَلَى وَرَقَةِ ٱلنَّيلُوفَر .

لِتَصِفَ: طِفْلاً يَسْتَيْقِظُ مِنَ آنتَوْمِ - دَبِكُا يَسْتَعِدُ لِلطِّباجِ - قِطَّةً تَتَحَفَّرُ لِلْوُثُوبِ عَلَىٰ عُضِفُودٍ.

مَعْكُونَ فَعْرَةً ١- قَلَدُ هَاذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلْقِطْعَةِ: حَيْنَيْذٍ قَالَ تَعْدُ ٱللّهِ: / ﴿ لاَبُدُّ أَنْ لَخْرِجَهُ اللّهِ عَلَا إِسَنَا ، / وَلَكُونْ سِلْسِلَةً ؛ / وَ إَكَلَى حَسَنُ وَهُوَ يَقُولُ: / رَبّاهُ ا رَبّاهُ ا وَإِلَّهُ اللّهِ يَقُولُ ؛ / هَاتُوا ٱلْحَبْلَ اللّهِ عَيْدُ اللّهِ يَقُولُ ؛ / هَاتُوا ٱلْحَبْلَ اللّهِ عَيْدُ وَهُو يَقُولُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَمْضَةً عَيْنٍ وَمُوا يِهِ إِلَى خَالِدٍ . اللّهُ اللّهُ عَمْضَةً عَيْنٍ وَمُوا يِهِ إِلَى خَالِدٍ . وَلَدًا أَنْقُدَ كُلْبُهُ ٱلّذِي سَقَطَ في بِنّرٍ وَمُوا يِهِ إِلَى خَالِدٍ . وَلَدًا أَنْقُدَ كُلْبُهُ ٱلّذِي سَقَطَ في بِنّرٍ وَمُوا يَهِ إِلَى خَالِدٍ .

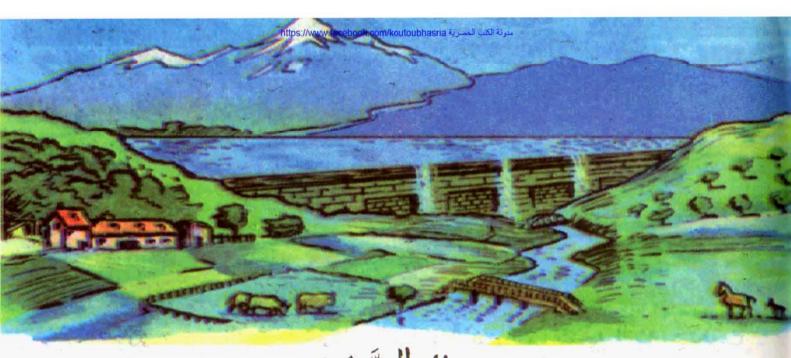

#### 14. النَّهْوُ

عِنْدَما كُنْتُ صَغيراً جِداً. كُنَا نَسْكُنُ في ٱلْقَوْيةِ، وَكَانَتِ ٱلدّارُ ٱلَّتِي ثُوْوِينا عَنْ مَنْ رَعَةٍ صَغيرَةٍ ، مُنْعَزِلَةٍ وَسَطَ ٱلْحُقولِ .

وَفِيمَا وَرَا ۚ ذَٰلِكَ ، كَانَ نَهْرِ يَجْرِي؛ وَغَالِبًا مَا كَانَ ٱلْحَدِيثُ يَدُورُ ۗ

عَنْهُ فِي ٱلسَّهَراتِ. وَلاسِيَّما شِتاءً؛ وَلٰكِنْ لَمْ أَكُنْ شَاهَدْتُهُ قَطُّ.

﴿ كَانَ هٰذَا ٱلنَّهُو يَقُومُ بِدَوْدٍ كَبِيرٍ فِي ٱلْأَشْرَةِ، بِسَبَبِ ٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ، اللَّذَيْنِ كَانَ يَخْصِبُ ٱللَّذِيْنِ كَانَ يَخْصِبُ ٱللَّذِيْنَ كَانَ يُخْصِبُ ٱللَّذِيْنَ كَانَ يُخْصِبُ ٱللَّرِيْنَ اللَّذِيْنِ كَانَ يُخْصِبُ أَلْتُوبَةً كَانَ يُخْصِبُ أَلْتُوبَةً كَانَ يُخْصِبُ أَلْتُوبَةً كَانَ يُخْمِونُ فَهْرِ عَظِيمٌ جَبَارٌ.

وَفِي ٱلْخَرِيفِ عِنْدَ سُقُوطِ ٱلْمَطَرِ ، كَانَتْ مِياهُهُ تَزْنَفِعُ، فَتُسْمَعُ وَهِيَ تَهُدِرُ مِنْ بَعِيدٍ ، وَأَخِيانًا كَانَتْ تَتَعَدّىٰ مَا فَوْقَ ٱلسُّدُودِ ۚ فَتُغْرِقُ حُقُولَنَا ثُمَّ تَتَحَوَّلُ عَنْهَا مُخَلِّفَةً وَراعَها ٱلطَّمْنَ .

وَفِي ٱلرَّبِيعِ إِبَّانَ ذَوَبَانِ ٱلثَّلُوجِ فِي ٱلْأَظْلَسِ تَظْهَرُ مِيالًا أُخْرِي الْأَظْلَسِ تَظْهَرُ مِيالًا أُخْرِي فَنَهْتَنُرُ ٱلسَّدُودُ تَحْتَ تَقْلِها وَمِن جَدبدِ تُصْبِحُ ٱلْحُقُولُ عَلَىٰ مَدىٰ ٱلْبَصَرِ، لاشَىٰ موى مُسْتَنْقَعِ واحِدٍ .



وَلَكِنْ فِي الصَّيْفِ، وَبِفِعْلِ الْحَوارَةِ الْإِسْتِوائِيَّةِ. يَتَبَخَّرُ النَّهُو، فَتَتَكُّوَّنُ عُزَيْراتُ مِنْ حِصِيٍّ وَرَمْلٍ، تَقْطَعُ الْمَجْرِيْ، وَتُناظِرُ الشَّمْسَ. عَزَيْراتُ مِنْ حِصِيٍّ وَرَمْلٍ، تَقْطَعُ الْمَجْرِيْ، وَتُناظِرُ الشَّمْسَ. هُوَيْراتُ عَائِلاً: هُائِلاً:

اِسْتَمْتِغ بِوَقْتِكَ وَاذْهَبْ حَيْثُ تَشَامُ وَمَا أَكْثَرَ الْأَمَاكِنَ وَلَكِنْ أَخْطُمُ عَلَيْكَ الْجَرْيَ عِنْدَ حَافَةِ النَّهْرِ . وَتُضيفُ أُمِّي : في النَّهْرِ - يَابُنَيَّ - حُفَرِ يَغْرِقُ النَّهْرِ النَّيَّ - حُفَرِ يَغْرِقُ النَّاسُ فيها ، وَبَيْنَ القُصَبِ ثَعَابِينُ ، وَفي الشّواطِي مُنَكُنُ السّراطينُ . النّاسُ فيها ، وَبَيْنَ القُصَبِ ثَعابِينُ ، وَفي الشّواطِي مُنَكُنُ السّراطينُ . فَلَرْ يَكُنُ مِنْ شَيْءَ يَدْ فَعُني إلى تَمَنِّي النَّهْرِ لَيْلاً وَنَهَاداً ، مِثْلُ ذَلِكَ النَّهْرِ لَيْلاً وَنَهَاداً ، مِثْلُ ذَلِكَ الْقَوْلِ .

منعلم هذه المفردات يُؤينا: نَسْكُنُ فيهِ - حُقولٌ: مُفَرَدُهُ حَقَلٌ: أَرْضُ طَلِّبَةٌ يُزْرَعُ فيها - يَخْصِبُ: خَصَبَ آلْمَكَانُ: كَثْرُ فيهِ ٱلْمُشْبُ وَٱلْخَيْرُ - اَلسُّدُودُ: مُفَرَدُهُ: سَدٌّ: اَلْحَاجِرُ بَيْنَ ٱلشَّيْئَيْنِ - يُنْذِرُني: يُحَدِّرُني

تنفهم النص أَيْنَ كَانَتِ ٱلْمَزْرَعَةُ؟ مَتَىٰ كَانَ يَدُورُ ٱلْحَديثُ عَنِ ٱلنَّهْرِ؟ مَا هُوَ اللَّهُورُ ٱلْحَديثُ عَنِ ٱلنَّهْرِ؟ مَا هُوَ اللَّهُورُ ٱلنَّذِي كَانَ يَقُومُ بِهِ ٱلنَّهْرُ؟ مَتَىٰ كَانَت تَرْتَفِعُ رَمِياهُهُ؟ مَتَىٰ كَانَت تَتَجَدَّهُ اللَّهُ ؟ مَتَىٰ كَانَت تَتَجَدَّهُ اللَّهُ ؟ كَيْفَ رَمِياهُهُ؟ كَيْفَ يَكُونُ مَنْظُرُ ٱلنَّهْرِ صَيْفًا ؟ مِمَّ كَانَ يُحَدِّرُ ٱلْوالِدُ ٱبْنَهُ ؟ كَيْفَ كَانَ يُحَدِّدُ ٱلْوالِدُ ٱبْنَهُ ؟ كَيْفَ كَانَ يُحَدِّدُ ٱلْوالِدُ ٱبْنَهُ ؟ كَيْفَ كَانَتِ اللَّهُ يُتُونُ وَلَدَها مِنَ ٱلنَّهْرِ؟

النحنبر معلومساننا هَلْ في ضاحِيَتِكُمْ نَهْ يُخْرِي ؟ كَيفَ شَكْلُهُ ؟ مِن أَيْنَ يَأْتِي ؟ النحنبر معلومساننا هَلْ في ضاحِيَتِكُمْ نَهْ يُخْرِي ؟ كَيفَ شَكْلُهُ ؟ مِن أَيْنَ يَأْتِي ؟ أَيْنَ يَذَهَبُ مَا فَارِّدَةً جُريانِهِ ؟ ماذا يوجَدُ عَلَى شاطِقَيْم ؟ هَلْ لَهُ سُدودٌ ؟ كَيفَ شَكْلُهُ ؟ هَلْ لَهُ سُدودٌ ؟ كَيفَ شَكْلُهُ ؟ هَلْ لَهُ جِسْرٌ ؟ ماذا يُنكِنُ أَنْ يُعْمَلُ عَلَى شاطِيءِ النَّهْرِ ؟ كَيفَ شَكْلُهُ ؟ هَلْ لَهُ جِسْرٌ ؟ ماذا يُنكِنُ أَنْ يُعْمَلُ عَلَى شاطِيءِ النَّهْرِ ؟ إِنشَعَالاتٌ ، تَسْلِتَةٌ ، رِياضَةٌ ، الخ ...

سندرب 1- هاتِ آلماضِي مِنَ ٱلأَفعالِ ٱلآتِيةِ ، في نَفْسِ ٱلصَّيَعَةِ ؛ مَعَ ٱلشَّكْلِ ٱلتَّامِّ : نَسْكُنُ ؛ تُوْوِينا ؛ يَجْرِي ؛ يَدورُ ؛ يُقَدِّمُ ؛ يَضْدُرانِ ؛ يُخْصِبُ ؛ يُفْسِدُها ؛ يَظْهَرُ ؛ تَزْتَفِعُ فَتُسْمَعُ ؛ تَهْدِرُ ؛ تَتَعَدَّىٰ ؛ فَتُعْرَفُ ؛ تَتَحَوَّلُ ؛ تَهْتَزُ ؛ تُصْبِحُ ؛ يَتَبَخَّرُ ؛ تَقْطَعُ ؛ تُضِيفُ ؛ يَغْرِقُ . فَتُسْمَعُ ؛ تَهْدِرُ ؛ تَتَعَدَىٰ ؛ فَتُعْرَفُ ؛ تَتَحَوَّلُ ؛ تَهْتَزُ ؛ تُصْبِحُ ؛ يَتَبَخَّرُ ؛ تَقْطَعُ ؛ تُضِيفُ ؛ يَغْرِقُ .

2- حَوِّلِ ٱلْخِطابَ فِي ٱلْفِقْرَةِ الرابعة إلَى ٱلْمُثَنِّى ٱلْمُذَكِّرِ.

3- إِنْسَجَ ٱلْفِقْرَةَ الثَالِية وَتَأْمَلُ كَيْفَ وَصَفَ ٱلْكَاتِبُ فَيَضَانُ ٱلنَّهْرِ ،

بِعِباراتٍ في غاية ِ ٱلْإِيجادِ.

ُ مَنْكُورَ مِمْمُولُ فَلَدْ هَاذِهِ ٱلْعِبارَةِ : فَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ يَدْفَعُنِي إِلَىٰ تَمَنَّى ٱلنَّهْرِ لَيْلاً وَنُهَارًا مِثْلُ ذَٰلِكِ ٱلْقُولِ.

لِإِثْمَامِ مَا يَأْتِي : فَلَمْ يَكُنْ .... النَّجَاجِ .... مِثْلُ .... - فَلَمْ .... السَّفِر .... -

فَلَمْ... ٱلْعُطُلَةِ...

نكوبه ففرة 1 قَلَدُ هٰذِهِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْمَأْخُوذَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ: ﴿ وَفِي ٱلْخَرِيفِ عِنْدَ سُقُوطِ ٱلْمَطِ الْمَطِ اللَّمَ مِياهُهُ تَزَّقِعُ ﴿ فَتُسْمَعُ وَهِيَ تَهْدِرُ مِنْ بَعِيدٍ ﴾ وأخيانًا كانَتْ تَتَعَدَىٰ مَا فَوْقَ ٱلسُّدُودِ ، / فَتُغْرِقُ مُحقولَنا ، / ثُمَّ تَتَحَوَّلُ عَنْهَا مُخَلِّفَةً وَراءَهَا ٱلطَّمْنِي . 2 لِتَصِفَ: قَارِبًا تَكَادُ ٱلأَمْوا مُ تَبْتَلِعُهُ .



درنة الكتب المصرية https://www.facebook.com/koutoubhasria المصورة في الماع

اَنَتْ ﴿ نَارُو ۗ صَبِيَّةً ذَاتَ جَمَالٍ نَادِرٍ ۚ: مُتَوَرِّدَةً ٱلْوَجْنَتَيْنِ ، تَتَعَوَّجُ خَصَائِلُ شَعْرِهَا فِي ضَفَائِرُ ذَهَبِيَّةٍ

جَلْسَتْ يَوْمًا لِتَسْتَرِيحَ بِحَايِبِ
عَيْنٍ ، مَاؤُهَا وَضِّيُّ صَافٍ ، لَا يُكَدِّرُ الْمَاءِ
وَلَا تَشُوبُهُ شَائِبَةً أَ فَأَعْجَبُهَا مَنْظُو الْمَاءِ
وَلَا تَشُوبُهُ شَائِبَةً أَ فَأَعْجَبُهَا مَنْظُو الْمَاءِ
الرَّائِقِ ، وَتَطَلَّعَتْ إلَيْهِ ، فَرَأَتْ فيهِ ظِلَّا
لِصَبِيَّةٍ جَميلَةٍ تُشْبِهُهَا تَمامَ الشَّبُهِ ،
لِصَبِيَّةٍ جَميلَةٍ تُشْبِهُها تَمامَ الشَّبُهِ ،
لِصَبِيَّةٍ جَميلَةٍ تُشْبِهُها تَمامَ الشَّبُهِ ،
فَا حَبَيْها ، وَوَدَّتُ لُو طَلَعَتْ مِنَ الْمَاءِ
ثَمَّةُ أَمُّا ، وَتَعيشُ مَعَها وَيَقْضِيانِ يَوْمَهُما
مَعًا بَيْنَ الْأَشْجَادِ ،



وَلَكِنَهُا تُحَرِّكُ شَفَتَيْهَا ، مِثْلُما تُحَرِّكُهُما هِيَ ، دونَ أَنْ تَسْمَعَ لَهَا صَوْنَا ؛ وَلَكِنَهَا تُحَرِّكُ شَفَتَيْها ، مِثْلُما تُحَرِّكُهُما هِيَ ، دونَ أَنْ تَسْمَعَ لَهَا صَوْنَا ؛ فَقَلِقَتْ مَن ارو ، وَعَجِبَتْ مِن أَمْرِ بَلْكَ الصَّبِيَّةِ ، فَمَدَّتْ يَدَها في الماء لِتَخْذِبَها ، فَتَعَكَّرُ ما أُلْعَيْنِ ، وَاخْتَفَتِ الصَّبِيَّةُ الْجَميلَةُ ، فَحَزِنَتْ نارو للخَيْفائِها ، وَجَلَسَتْ تَتَرَقَبُ ظهورَها ثانِيًا .

وَ رَاقَ مُنَ الْعَيْنِ، وَرَجَعَ إلى سُكُونِهِ، فَتَطَلَّعَتْ إلَيْهِ « نَارُو » ثَانِيَةً، بَاحِثَةً مُنَقِّبَةً وَ فَأَبْصَرَتِ الصَّبِيَّةَ قَدْ رَجَعَتْ تَرُدُ عَلَيْهَا الْبَيْسَامَتَهَا بِمِثْلِهَا، وَبَطْهَوْ عَلَىٰ وَجْهَا مِثْلُ الْقَلَقِ الَّذِي يُنْ عِجُ هُ نَارُو .

نادَتْ و نارو ، الصَّبِيَّةَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ ، وَكَالْعَادَةِ ، لَمْ تَسْمَعُ مِنْهَا كَلِمَةً وَلاَصَوْناً ، وَلَمْ تَفْهَمْ مِن حَرَكَاتِ شَفْتَيْهَا مَعْنَى ، وَكَمَا حَدَثَ في الْمَرَّةِ الْمُولِي مَدَثَ في الْمَرَّةِ النَّانِيَةِ ، وَعِنْدَبُدٍ لَرْ تُطِقْ و نارو ، صَبْوا عَنْ بُعْدِ الصَّبِيَّةِ عَنْها ، فَأَلْقَتْ بِنَفْسِها في الْعَيْنِ تَبْحَثُ عَنْها . وَبَحَثَ وَطَالَ بَعْدِ الصَّبِيَّةِ عَنْها ، فَأَلْقَتْ بِنَفْسِها في الْعَيْنِ تَبْحَثُ عَنْها . وَبَحَثَ وَطَالَ بَعْدُها ، حَتَى غَوْقَتْ في الْعَيْنِ .

﴿ وَكَانَ الْوَقْتُ رَبِيعًا ؛ وَجَا ۚ النَّسْوَةُ لِبَسْتَقِينَ مِن عَيْنِ الْمَاءِ ، فَوَجَدْنَ «نارو» الْجَميلَةَ عَارِقَةً في الْعَيْنِ ، فَأَخْرَجْنَهَا مِنَ الْمَاءُ إلى الشَّاطِي ؛ الرَّنيليِّ، وَرَجَعْنَ إلى الْقَرْيَةِ يَنْشُرُنَ الْخَبْرَ.

لَمْ تَنِقَ ﴿ الرَّوِ ﴾ الْجَمِيلَةُ عَلَىٰ الشَّاطِى ۚ الرَّمْلِيّ طَوِيلاً كُما وَضَعَنْها النَّسْوَةُ ﴿ بَلْ عَاصَتْ فَي رِمَالِهِ النَّهَ هَبِيَّةِ ، وَخَوَجَتْ شَجَرَةً جَمِيلَةً . شَجَرُةً تَعْمِلُ ثِمَارا جبيلًا ً . ثِ الْخُبِّ وَالْجَمَالِ ، النَّيْ تَسْتَهُوي الْأَنْظارَ! مَعْمِلُ ثِمَارا جبيلًا ً . ثِ الْخُبِّ وَالْجَمَالِ ، النَّيْ تَسْتَهُوي الْأَنْظارَ! مَا تَعْمِلُ ثِمَارا جبيلًا أَنْ الْخُبِّ وَالْجَمَالِ ، النَّيْ تَعْمَالُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمِيلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمِيلَةِ !

نفوعظ الصورة ماذا تُرى على يَسادِ الصورة ؟ كَيْفَ وَضُعُها؟ إلى أَيِّ شَيْءٍ تَتَطَلَّعُ ؟ صِفْها . فيمَ تُفَكِّرُ ؟ ماذا تَتَمَى ؟ صِفِ الْعَيْنَ : ماءها ؛ شَكْلَها ؛ ما يُحيطُ يِها . النح ...

لَتُعَلَّمُ هَذَهُ الْمُعْرِدَاتُ نَادِرٌ: قَلِيلُ ٱلْوُجُودِ – لَا يُكَلِّدُهُ: لَا يُمَكِّرُهُ – اَلرَّائِقُ: اَلصَّافِي – وَدَّتْ: تَمَنَّتْ – قَلِقَتْ: إِضْطَرَاتْ – تَتَرَقَّبُ: تَنْشَظِرُ – راقَ: صارَ رائِقًا بُزْعِجُ: يُقْلِقُ – أَثْمَرَتْ: أَعْطَتْ ثِمارًا – ٱلْكَرَزُ: ( يَحَبُّ الْمُنْولِيُ ) انعهم النص كَيْفَ مَصْفُ: « نارو » بِحَسَبِ الْقِطْعَةِ ؟ أَيْنَ جَلَسَتْ ؟ كَيْفَ كَانَتِ الْعَلَم النَّهِ ؟ ماذا رَأَتْ نارو في الْمَيْنِ؟ ماذا تَمُنَّتْ ؟ ماذا كانَتْ تَفْعَلُ صَيِيَّةُ الْماءِ ؟ لَماذا الْخَدَفَتْ؟ كَانَتْ تَفْعَلُ صَيِيَّةُ الْماءِ ؟ لَماذا الْخَدَفَتْ؟ كَيْفَ غُرِقَتْ نارو ؟ ماذا فَعَلَ النَّسْوَةُ لَمّا وَجَدْنَ نارو غارِقَةً ؟ لَماذا الْخَدَفَتْ نارو؟ ماذا صارَتْ؟.

اسمر أَلْفِقُرَةُ الأولى.

نرب ماتِ عَشْرَ كُلماتٍ تَبْتَدى الظّاءِ مِثْلَ: وظِلُّ ، مَاتِ عَشْرَ كُلماتٍ تَبْتَدى النَّاهِ مِثْلَ: وظِلُّ ، مُدى تقطفُ الزهر لتُهديه إلى أمها.



النَّالَةُ عِنْ اللَّهِيْ

١٠ لِنُتَمِّم ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآتِيَّةَ: أَخْمَدُ ٱلشَّجاعُ:

كَانَ أَخْمَدُ ...... فَرَأَىٰ طِفْلاً يُجْرِي و .....

وَٱسْتَمَرَّ ٱلطِّفْلُ .....

و نان كنما قلح ..... الواقِفونَ يُصيحونَ : د.....

أَمَا أَخْمَدُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، بَل ......

حَتَىٰ وُصَلَ بِهِ ......



فَشَكُرٌ لَهُ ٱلْحَاضِرُونَ .....

2 · لِنُنْشِيءِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآرِتيَةَ : إظفائي يُنْقِذُ طِفْلَةً مِن حَريقٍ شَبِّ في غُرْفَةٍ

النَّفِع الاتُ عِبْلِ صَغيرِ النَّجَاءَ مِنَ الصَّيَادِينَ) النَّجَاءَ مِنَ الصَّيَادِينَ) (حِجْلانِ النَّجَاءَ مِنَ الصَّيَادِينَ) قَالُ الْحِجْلُ الصَّغيثِ لِلرَفيقِهِ :

« أوه !.. يالِتِلْكَ ٱلطَّلْقَةِ ٱلنَّادِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ في ٱلْعَابَةِ! تِلْكَ ٱلطَّلْقَةُ ٱلَّتِي ثَقَبَتِ الْأُوْرَاقَ كَبَرَدُّ أَبْرِيل ، وَوَسَمَتِ "لِحاءَ الشَّجَرِ، إِنَّنِي لَن أَنسل ذَٰلِكَ مَا حَبِيتُ .

«لَقَدِ ٱنْطَلَقَتْ أَرْنَبُ هارِبَةُ ، وَقَدِ ٱلْتَصَقَتْ بِأَطْانِوهَا ٱلْمُنْبَسِطَةِ باقَة " مِنْ عُشْبٍ؛ وَتَدَخْرَجَ سِنجابُ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْقَسْطَلِ، فَأَسْقَطَ بِذَٰ لِكَ َ كَسْتَنَاتٍ لَرْ تَنْضَجْ بَعْدُ ، وَسُمِعَ طَيَرانٌ ثَنْفِيلٌ لِلْأَثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ تَدارِجٌ "، وَضَجَّنُ في ٱلْعُصونِ ٱلسُّفلي ، وَٱلْأُوراقِ ٱلْيابِسَةِ ... كُلَّ ذَلِكَ مِنْ هَبَّةِ يَلْكَ ٱلطَّلْقَةِ ٱلنَّارِيَّةِ، ٱلَّتَى حَرَّكَتْ وَأَيْقَظَتْ وَأَزْعَبَتْ كُلَّ مَنْ كَانَ يَسْكُنُ ٱلْعَابَةَ ...

 أمّا الْحِجْلُ الْكَبِيرُ فَقَدْ كَانَ هادِئاً كَعادَتِهِ ، وَكَانَ مُنْتَبِهاً جِدّاً إلىٰ نُماج الكِلاب، وإلى طلقاتِ الْبُنْدُقِيَّةِ، عِنْدَما صارَتْ تَدْنُو ؛ وَأَشَارَ إِلَى فَانْبَعَدْنِا قَلِيلًا عَن مُتَنَاوَلِ ٱلْكِلِابِ، وَٱخْتَبَأَنَا مُتَسَتِّرِينَ بِٱلْأُوراقِ ﴿ أَلَّا أَنَّنِي شَعَرْتُ مَرَّةً كَأَنَّمَا قُضِيَ عَلَيْنَا ۚ فَقَدْ كَانَ فِي كُلُّ مِنْ نِهِايَتَي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي كَانَ عَلَيْنَا اجْتِيارُها، صَيَّادٌ ۖ يَتَرَبَّصُ ۗ بِنَا مُخْتَفِيًّا؛ فَمِنْ جِهِمْ رَجُلُ مَتِينُ ٱلْعُودُ ، ذُو لِخْيَةٍ سَوْدًا ۚ ، يُسْمَعُ ـ كُلَّمَا تَحَرَّكَ ـ عُدَّتُهُ : سِكَيْنُ ٱلصَّيْدِ، وَحَامِلَةُ ٱلرَّصَاصِ، وَعُلْبَتُ ٱلْبَارُودِ ، بَلْهُ مِسْمَاتَيْدِ ٱللَّذَيْنِ شَدَّهُما إلى ٱلرُّكْبَةِ، فَكَانَا يَزيدانِ في ضَخَامَةِ جِسْمِهِ.



﴿ وَفِي جِهَةٍ أُخْرِىٰ شُوَّيْخُ مُنَّكِئٌ عَلَىٰ شَجَرَةٍ ، وَهُوَ يُدَخِّنُ فِي هُدُوءُ عَلَىٰ شَجَرَةٍ ، وَهُوَ يُدَخِّنُ فِي هُدُوءُ عَلَىٰ شَجَرَةٍ ، وَهُوَ يُدَخِّنُ فِي هُدُوءُ عَلَيْهِ مِنْ حينٍ لِحينٍ ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ النَّوْمَرِ ؛ وَهَذَا الْأَخِيرُ لَمْ يُخِفْنِي ، بَلْ كَانَ الْأَخْرُ ٱلَّذِي هُنَاكَ .

«قالَ لي رَفيقي ضاحِكًا: أَلَسْتَ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ وَدُونَ حَشْيَةٍ، طَارَ بِجَنَاحَيْهِ ٱلنَّهِيرَيْنِ يُرَفُوفُ بِهِما ، حَتّى كَادَ يَضْرِبُ سَاقَي ٱلصَّبَادِ ٱلْمُخيفِ، ذي اللَّحْيَةِ ٱلنَّمْوْدَاءِ. وَلَمْ يَكَدْ يُسْنِدُ ٱلْفِنْلُوقِيَّةَ إِلَى كَيْفِهِ، حَتّى كُنّا بَعِيدَيْن عَنْ مُتَنَاوَلِهِ.

﴿ أُوه ! لَوْ يَغْرِفُ ٱلصَّيَادُونَ عِنْدَمَا يَظُنَّونَ أَنْفُسَهُمْ وَحْدَهُمْ في . دُكْنٍ مِنَ ٱلْغَابَةِ ،كُمْ أَغْيُنٍ صَغِيرَةٍ تَزْقُبُهُمْ مِنَ ٱلْخَمَائِلِ، وَكُمْ مَنَاقِيرَ صَغَيرَةٍ تُغَالِبُ ضَحِكُها مِنْ خَرَقِهِمْ ، وَقِلَّةِ مَهارَتِهِمْ .

نَعْمَمُ هَذَهُ الْمُرْدُانُ الْبُرُدُ: اَلنَّلُجُ عَلَىٰ شَكْلِ حُبوبٍ - وَسَمَتْ لِحاءَ اَلشَّجَرِ: خَعَلَتْ عَلَىٰ قِشْرِهَا عَلاماتٍ - تَدارِجُ: مُفَرَدُهُ دَرَاجٌ: طَاثِرٌ يُشْبِهُ ٱلْحِجْلَ - يَتَرَبَّصُ بَعَالَىٰ قِشْرِهَا عَلاماتٍ - تَدارِجُ : مُفَرَدُهُ دَرَاجٌ: طَاثِرٌ يُشْبِهُ ٱلْحِجْلَ - يَتَرَبَّصُ بِنَا عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللّه

الْعَمَلِ: لَمْ يُحْسِنُهُ - وَالْأَخْرِقُ: الشَّخْصُ الذي لَمْ يُحْسِنُ عَمَلَهُ ؛ وَهِيَ خَرْقاء -

وَخَرُقَ ٱلثَّوْبَ : مَرَّقَهُ .

لَعْخُسُسِرٌ معلوماتنا هُلْ في مَدِيَدِكُمْ غَابَةٌ لِلصَّيْدِ؟ عَلَىٰ أَى بُعْدٍ تَقَعُ؟ هَلْ سَعِفْتَ عَنْ إخدىٰ حَفَلاتِ آفَتِناجِ مَوْسِمِ ٱلْقَنْصِ؟ أَيْنَ؟ مَتَىٰ يَبْتَدَىٰ مَوْسِمُ الْقَنْصِ؟ أَيْنَ؟ مَتَىٰ يَبْتَدَىٰ مَوْسِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ٱلْقَنْصِ؟ هَلْ رُأَيْنَ كُلْبَ فَتَاصٍ؟ كَيْنَ شَكْلُهُ ؟.

سنندر و ما جنع الكلابة اللابة : صياد ؛ وَرَقَة ؛ شَجَرَة ، المَعْل ، عُشَبَة ،

دَرّاجٌ ؛ غَمْنُ ؛ كُلْبُ ؛ طَلْقَةٌ ؛ عَيْنٌ ؛ جَميلَةٌ ؛ مِنْقارٌ.

2- إِجْعَلِ الْأَفْعَالَ الْآتِينَةُ مَاضِيَةً فِي نَفْسِ الصِّيعَةِ مَعَ الشَّكِلِ: يُحاوِلانِ ؛ أَنْسَى ؛ تَنْضَجُ ؛ تَذَنو ؛ يَتَرَبَّصُ ؛ يَسْمَعُ ؛ يُريدانِ ؛ يُدَخِّنُ ؛ يَغْمِضُ ؛ يَخْتَفي ؛ تَسْمَعُ ؛ يُرَفِرْفُ ؛ يَضْرِبُ : يُكَلِّفُ ؛ يَظُنُّونَ ؛ تَرْقَبُهُمْ ؛ تَعَالِبُ .

3- إنْسَجَ ٱلْفِقْرَةَ ٱلرَّابِعَةَ ، وَتُأْمَّلُ مَا فِيهَا مِنْ كُلُوافَةِ ٱلْوَضْفِ.

منكور مبمر قُلْد هَاذِهِ ٱلْمِبارَةُ: لَمْ يَكُدِ ٱلصَّيّادُ يُسْنِدُ ٱلْبُنْدُقِيَّةَ عَلَى كَتِفَيهِ ﴿ كَنَا بَعِيدَيْنَ عَنْ مُتَناوَلِهِ .

لِإِنْهُم مَا يَأْتَي : لَمْ يَكُدِ ٱلْقِطْ... - ... قَدِ أَنْتَهَيْنَا مِنْ... - لَمْ تَكُدْ أُمِّي... -

.... تَحْتَ ٱلسَّريرِ - لَمْ تَكُد ....

2-لِتَصِفَ: ضَجَّةً حَدَثَتُ لَلِلَّا في مَطْبَخ بَيْرِكُمْ.

## 17. إضطَّلاْ نا مَعَ كَمالٍ

أَخَذَ كُمَالٌ بَسْرَعُ فِي إغدادِ فَصَبَتِهِ ؛ بِالْقِصَبَتِهِ ! لَقَدْ كَانَ لَهَا خَيْظُ وَشِصٌّ ، وَحَبَّدُ رَصاصٍ ، وَعُشَيْبَةُ أَسَلٍ جَافَّةُ ، إِنَّخَذَها عَوّامَةً ! وَكَرْ غَالَبَ رِفاقَهُ ٱلضَّحِكُ ! وَلَكِنْ فَلْيَضْحَكُوا مَا طابَ لَهُمْ ، فَإِنَّنَا سَنْقادِنُ ٱلنَّنَائِجَ



إِنْدَسَ كَمَالُ بَيْنَ شَجَرَتَيْنِ بَحِاءَ شَلَالٌ صَغيمٍ ، فَقَدْ كَانَ ٱلْمَا مُ يَنْبَيْقُ مَعْنَاكَ مِن الْمَوْمِ . وَهُوَ يَلْمَعُ رَاهِيًا ، وَيَمْتَدُ فِي ٱنْدِفَاعِمِ مِقْدَارَ شِيْرٍ . وَهُوَ يَلْمَعُ رَاهِيًا ، وَيَمْتَدُ فِي ٱنْدِفَاعِمِ مِقْدَارَ شِيْرٍ . وَهُنَاكَ أَنْزَلَ شِصَّهُ عَمُودُيًّا ، وَمَا هِي وَقُوْنَ ٱلضَّفَّةِ تَكَوَّنَتْ دَوّامَنَ ، وَهُنَاكَ أَنْزَلَ شِصَّهُ عَمُودُيًّا ، وَمَا هِي اللَّهَ لَخَظْمَ ، حَتّى أَحَسَّ ، حَبَدْ بَيْ سَرِيعَيْ ، لَمْ تُمَكِّنُهُ مِنْ سَخْبِ ٱلْخَيْطِ إِلاَّ لَخَظْمَ ، حَتّى أَحَسَّ ، حَبَدُ بَيْ سَرِيعَيْ ، لَمْ تُمَكِّنُهُ مِنْ سَخْبِ ٱلْخَيْطِ بِلَا لَحَيْمَ مِنْ سَخْبِ ٱلْخَيْمُ رَانِ تَتَقَنّى مُكَوِّنَةً فِضْ دَائِمَ يْو. إِنْ سَمْكَةُ وَقَدْ جَعَلَتْ قَصَبَةُ ٱلْخَيْمُ رَانِ تَتَقَنّى مُكَوِّنَةً فِضْ دَائِمَ يْو. إِنْ شَكَ أَنْ مَكُنُ وَقَادٍ بِدُونِ شَكِ .

 يَالَمُ مِنْ رَأْسٍ كَبِيرٍ! وَلَيْسَ مُنَاكَ مِنْ شُبَيْكَةٍ! إِنَّ ٱلْمَلْعُونَ بَجَذِبُ، إِنَّهُ يُغْذِبُ، إِنَّهُ يُغْذِبُ، لِقَدْ أَفْلَتَ، يَا لِلْمُصِيبَةِ!

﴿ لَقَدِ اَسْتَقَامَتْ قَصَّبَةُ ٱلْخَيْرُرَانِ مِنْ جَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَا هُوَ ٱلْخَيْطُ يَقْفِرُ إِلَىٰ غُصْنِ وَيَشْتَبِكُ بِهِ، أَمَّا ٱلسَّمَكَةُ فَقَدِ ٱنْصَرَفَتْ...بالَها مِنْ بِدَابَةٍ سَيِّنَةٍ! اللَّيْ غُصْنِ وَيَشْتَبِكُ بِهِ، أَمَّا ٱلسَّمَكَةُ فَقَدِ ٱنْصَرَفَتْ...بالَها مِنْ بِدَابَةٍ سَيِّنَةٍ! جَلَسَ كَمَالُ ٱلفُوْفُ اللَّهُ وَجَعَلَ بِشُدُّ فِي الْقَصَبَةِ خَيْطًا بَديلَ ٱلْخَيْطِ الْخَيْطِ الْفَوْفُ أَنْ اللَّهُ فَيْطُ ذُو مُقَاوَمَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ. وَدُونَ أَنْ يَنْهَضَ كَمَالُ ، رَمِي اللَّقَ إِلَيْهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَامَةٍ بِالطَّغِيرِ ، وَسَنْ عَانَ مَا أَحَسَ بِاللَّهُ سَةِ .

وَكَانَتْ تِلْكَ الْمَرِةَ أَيْضًا ، سَمَكَةُ رَقَادٍ ، وَلَكِنَّهَا أَضْغَوُ مِنَ السّابِقَةِ .. وَلَكِنَّهَا أَضْغَوُ مِنَ السّابِقَةِ .. وَلَاتِ السّمَكَةُ تُنَاضِلُ فِي السّيماتَةِ أَ وَجَعَلَ صَيادُها يُعامِلُها كَما لَوْ كَانَتْ ضَخْمَةً : فَصَارَ يَرْفَعُها إلى سَظْحِ الْماء شَيْقًا فَشَيْقًا ، بِقَذْرِ ما كَانَتْ ثُغَاوِمُ ، جاعِلاً رَأْسَها خارِجَ الْماه : وَفِي النّهايَةِ فَقَدَتْ تُوَكَّها ؟ وَحينَفِلْ تَرْكَها كَمَالُ تَنْسابُ عَلَى سَظْحِ وَقَدْ كَادَتْ ثَغْتَنِقُ نَمَامًا ؟ وَحينَفِلْ تَرْكَها كَمَالُ تَنْسابُ عَلَى سَظْحِ الْجَذَولِ بِبُطْهُ ، ثُمَّ رَفَعُها وَهِي لا تَتَحَرَّكُ . لَمْ تَكُنُ صَغيرَةً حِدًّا ، فَلا شَقَحَرَّكُ . لَمْ تَكُنْ صَغيرَةً حِدًّا ، فَلا شَكَ كَانَ وَرْنُها فِضَ رَطْلِ

وَحَدَهُ ، فَقَدْ كَانَ يَبْتَسِمُ ! أَرَأَيْت ؟ لَمْ يَكُنْ كَانَ يَبْتَسِمُ ! أَرَأَيْت ؟ لَمْ يَكُنْ كُلُّ شَيْء سَيْمًا ؛ وَإِذَا لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يُضَايِقُهُ ، فَسَيَنْقَضِي الصَّبَاحُ عَلَى خَيْرِ مَا يُرَامُ ؛ وَابْتَسَمَ مَرَّةً أُخْرِى .. وَبَعْدَ ساعَةٍ ، كَانَ في خُرْجِهِ أَثْنَتَا عَشَرَ مَا يُرَامُ ؛ وَابْتَسَمَ مَرَّةً أُخْرِى .. وَبَعْدَ ساعَةٍ ، كَانَ في خُرْجِهِ أَثْنَتَا عَشَرَ رَقّادًا وَفَرْخَانِ .

لنعلم هذه المفردات شِصُّ: صِنَارَةٌ – أَسَلٌ: نَبِاتُ دَقِيقُ الْأَغْصانِ – الشَّلالُ: مَسْفَط ﴿ رَأْسِيٌ مِنَ الْمَاءِ فِي مَجْرِى النَّهْ ِ – يَنْبَنْقُ: يَنْدَفِعُ – جَلَسَ الْقَرْفُصَاءً: جَلَسَ وَأَلْصَقَ فَخِذَيْهِ بِبَطْنِهِ مُحْتَبِيًا يَدَيْهِ – تُنَاضِلُ فِي السِّمَائِةِ: تُدافِعُ دِفاعًا قَوِيًّا. وَأَلْصَقَ فَخِذَيْهِ بِبَطْنِهِ مُحْتَبِيًا يَدَيْهِ – تُنَاضِلُ فِي السِّمَائِةِ: تُدافِعُ دِفاعًا قَوِيًّا. فَنَكُم فَلِيلا عَن مِاتِنَا هُلُ ذَهَبْتَ يَوْمًا لِنُزَهَةِ صَنِيدٍ؟ أَعْطِ أَسَمَاءً الْأَدُواتِ الَّتِي صَمَلَتُهَا مَعْكَ لِلصَّيْدِ؟ أَعْطِ أَسَمَاءً الْأَدُواتِ الَّتِي حَمَلْتَهَا مَعْكَ لِلصَّيْدِ. اذْكُر فُوائِدَها. أَيْنَ نَرْلْتَ لِتَصْطَادَ؟ هَلْ كَانَ أَحَدُ يَصْطَادُ وَمِائِدِكَ ؟ كُيْفَ كَانَ خَطُكَ مِنَ الصَّيْدِ؟ هَلْ حَدَثَتْ لَكَ مُضَايَقات؟ هَلْ حَدَثَتْ لَكَ مُضَايَقات؟ هُلُ حَدَثَتْ لَكَ مُضَايَقات؟ هَلْ حَدَثَتْ لَكَ مُضَايَقات؟ هَلْ حَدَثَتْ لَكَ مُضَايَقات؟ هُلُ حَدَثَتْ لَكَ مُضَايَقات؟ هُلُ حَدَثَتْ لَكَ مُضَايَقات؟ هُلُ حَدَثَتْ لَكَ مُضَايَقات؟ هُلُ حَدَثَتْ لَكَ مُفَاجَآت سَارَة ؟ أَذْكُر هَا ...

الله معاجات مدره ، المراقية على وَزْنِ: و فُعولٌ ، خَيْطٌ ؛ سَيْفٌ ؛ كَأْشُ ؛ ذَيْلُ أَمْرِ مِنَ الْأَمْرِ مِنَ الْأَمْرِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْآلِيَةِ مَعَ الشَّكُلِ : يَأْخُذُ ؛ يَسْرَعُ ؛ يَكُونُ ؛ يَتَخِذُ ؛ يَطُلُ ؛ يَدُسُ فَ يَنْصَوِفُ ؛ يَنْهَضُ ؛ يَرْمي . وَطُلُ ؛ يَدُسُ فَ يَنْهَضُ ؛ يَرْمي . وَطُلُ ؛ يَدُسُ فَ يَنْهَضُ ؛ يَرْمي . وَطُلُ ؛ يَدُسُ فَ يَنْهَضُ ؛ يَرْمي . وَطُلُ ؛ يَنْصَوِفُ ؛ يَنْهَضُ ؛ يَرْمي . وَطُلُ ؛ يَنْصَوِفُ ؛ يَنْهَضُ ؛ يَرْمي . وَطُلُ ؛ يَنْصَوِفُ ؛ يَنْهَضُ ؛ يَرْمي . وَالْمَادَ كَلِم .

نعكومه ممه الما المنظر المنظر



## 18. اَلْأَشْبِالُ تَتَدَرَّبُ عَلَىٰ ٱلْقَنْصِ

- أَخُدُ الصَّيَادِينَ : أَنَّهُ خَرَجَ ذاتَ مَرَةٍ مَعَ بَعَضٍ رِفاقِهِ، اللهُ قَصَّةِ فَعَ بَعَضٍ رِفاقِهِ، اللهُ قَضَّةِ نَهْ قَريبٍ مِن أَدْعَالِ أَفْريقِيا، فَلَمَحُوا بِضْعَ لَبُواتٍ. وَمَعها أَشْبالُها تُدَرِّبُها عَلَى الصَّيْدِ . فَتَتَبَعُوها في هُدُورُ ، فَرَأُوا اللَّبُؤَةَ وَمَعها أَشْبالُها تُدَرِّبُها عَلَى الصَّيْدِ . فَتَتَبَعُوها في هُدُورُ ، فَرَأُوا اللَّبُؤة اللَّبُؤة اللهُ وَمَعها أَشْبالُها تُدَرِّبُها عَلَى الصَّيْدِ . فَتَتَبَعُوها في هُدُورُ ، فَرَأُوا اللَّبُؤة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعها أَنَّهُ اللهُ اللهُ وَقَفَتِ الْجِماعَةُ كُلُها اللهُ وَقَفَتِ الْجِماعَةُ صُلُها
  - وَبَدَأَتِ الْقَائِدَةُ تَتَشَمَّمُ الْهَوا ، ثُرَّ مالَتْ بِرَأْسِها عَلَى الْأَرْضِ ، كَأَنّها تُشيرُ إِشَارَةً ذَاتَ مَعْنَى ، فَإِذَا بِالْجَمَاعَةِ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثِ فِرَقٍ ، كَأَنّها تُشيرُ إِشَارَةً ذَاتَ مَعْنَى ، فَإِذَا بِالْجَمَاعَةِ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثِ فِرَقٍ ، وَالنّانِيةُ نَعْوَ الْيَسَادِ ، وَانْخَذَتِ الْفِرْقَةُ الْتَسَادِ ، وَانْخَذَتِ الْفِرْقَةُ الْتَالِثَةُ وَسَلًا بَيْنَ الْإِثْنَتَيْنِ ؟ وَسَارَ الْفَالِثَةُ وَعَلَى وَأَسِها الْقَائِدَةُ وَطَرِيقًا وَسَطًا بَيْنَ الْإِثْنَتَيْنِ ؟ وَسَارَ الْجَمِيعُ فَى خُطِي هَادِئَةٍ مُنْتَظَمَةٍ .
  - ﴿ وَقَفَ الصَّيَادُ وَأَصْحَابُهُ يَرْقُبُونَ وَرَأُوا الْفِرَقَ الثَّلاثَ قَدْ وَقَفَتْ فَخَأَةً أَيْضًا وَإِلَّا الْفِرَقِ الْفَائِدَةِ وَثُرَّ دَوِّى زَئيسُ إحْدى فَخَأَةً أَيْضًا وَإِلْسَارَةٍ أُخْرَى مِنَ الْقَائِدَةِ وَثُرَّ دَوِّى زَئيسُ إحْدى اللَّبُواتِ وَفَهَا وَعُمْ اللَّهُواتِ وَفَهَا وَعُرَقًا وَالْدَفَعَتِ الْغِنْرِلانُ تَجْري مَذَعُورَةً وَاللَّهُواتِ وَفَهَا اللَّهُواتُ وَوَرَكَتَ أَشْبَالُهَا تَحُوضُ الْمَعْرَكَةَ وَحُدَها فَوَقَدَتِ اللَّهُواتُ وَحُدَها

وَانْدَفَعَتِ الْغِزْلَانُ في يَأْسٍ تُحَاوِلُ اخْتِراقَ الْحِصارِ ، اللَّذي ضَرَبَتْهُ عَوْلَهُ الْخِراقُ الْحِصارِ ، اللَّذي ضَرَبَتْهُ عَوْلَهُ اللَّبُؤَاتُ .

وَقُفَرَ شِبْلٌ عَلَىٰ غَرَالٍ، وَأَنشَبَ فِيهِ مَخَالِبَهُ وَأَنْيابَهُ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللهِ وَقُفَرَ شِبْلٌ عَلَىٰ غَرَالٍ، وَأَنشَبَ فِيهِ مَخَالِبَهُ وَأَنْيَابَهُ، ثُمَّ رَفَعَهُ إلى شِدْقَيْدِ، وَكَانْتِصارَهُ؛ فَالْتَفَّت عَلَىٰ شِدْقَيْدِ، وَكَانْتِصارَهُ؛ فَالْتَفَّت عَلَىٰ اللهِ مِنْ الصَّيْدِ وَالْتِصارَهُ؛ فَالْتَفَّت عَلَىٰ اللهُ ا

﴿ وَلَمَّا اَنْتَهَتِ الْمَغْرَكَةُ . بَدَأَتِ الْوَلِيمَةُ ۚ وَلَكِنَ اللَّبُواتِ اَسْتَمَرَّتُ اللَّهُواتِ اَسْتَمَرَّتُ وَلَكِنَّ اللَّبُواتِ اَسْتَمَرَّتُ وَلَا فِي الطَّعامِرِ . قابِعَةً " في مَكَانِها ، وَلَهْ ِ تَشْتَوِكُ مَعَ أُولادِهَا في الطَّعامِرِ .

ثُرَّ الشَّبَكَ شِبْلانِ في عِراكٍ حَوْلَ قِطْعَةٍ مِنَ ٱللَّخِمِ، فَقَامَتُ أَمُّ الشَّبْلِ الطَّمَاعِ مُتَثَاقِلَةً، وَأَدَّبَتِ ابْنَهَا بِأَنْ ضَرَبَتْهُ بِمِخْلِبِهَا ، وَقَضَتْ عَلَىٰ الشِّبْلِ الطَّمَاعِ مُتَثَاقِلَةً، وَأَدَّبَتِ ابْنَهَا بِأَنْ ضَرَبَتْهُ بِمِخْلِبِهَا ، وَقَضَتْ عَلَىٰ النِّهْمَتُ وَظُعَة اللَّخِرِ الْمُتَنَاذَعِ عَلَيْها!

مندمظ الصورة ماذا تَرىٰ في يَمينِ ٱلطِّوْرَةِ؟ أَيُّ شُغْلِ ٱنْصَرفوا إليه؟ لِماذا؟ ماذا تَرىٰ؟ في أَقْصَى ٱلصّورَةِ؟ أَيْنَ يَقَعُ هذا ٱلْمَشْهَدُ؟ هَلْ هُناكَ شَيْ غَيرُ ماذا تَرىٰ؟ في أَقْصَى ٱلصّورَةِ؟ أَيْنَ يَقَعُ هذا ٱلْمَشْهَدُ؟ هَلْ هُناكَ شَيْ غَيرُ يَلَكَ ٱلْحَيُوانَاتِ ٱلَّتِي يُمْكِنُ أَنْ توجَدَ في هٰذِهِ ٱلأَدْعَالِ؟ يَلَكَ ٱلْحَيُوانَاتِ ٱلتَّي يُمْكِنُ أَنْ توجَدَ في هٰذِهِ ٱلأَدْعَالِ؟ لِنَلْكَ ٱلْحَيُوانَاتِ ٱلتَّي يُمْكِنُ أَنْ توجَدَ في هٰذِهِ ٱلأَدْعَالِ؟ لَمُعلم هذه المُصردات قص عَلَيْهِ ٱلْخَبَرَ : حَدَّثَ بِهِ - وَقَصَ ٱلشَّعْرَ : قَطَعَ مِنْهُ إِلَّامِةَ صِّ أَلْمُنْ يَدُينَا أَنْ يَعْمُ قَرِينَ : الْمُصاحِبُ الْوَلِيمَةُ : طَعَامٌ يُتَخَدُ الجَماعَةِ - قَالِمَةٌ : وَاضِعَةٌ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيْها.

لَهُم الله الله ماذا رَأَى الصَّيَادُ في الأَدْعَالِ؟ كَيْفَ قَسَمَتِ اللَّبُؤَةُ الْأَشْبالَ؟ ماذا حَدَثَ لَمّا زَأْرَتِ اللَّبُؤاتُ؟ لِمَ الْدَفَعَتِ الْفِرْلالُ؟ كَيْفَ قَنصَ الشَّبْلُ الْفَرَالَ؟ ماذا فَعَلَتْ الْفِرْلالُ؟ كَيْفَ قَنصَ الشَّبْلُ الْفَرَالَ؟ ماذا فَعَلَتْ الْفَرْالُ؟ مَاذا فَعَلَتْ الْفَرْالُ؟ مَعْدَ كَةِ الْقَنْصِ؟

اسساء الفِقْرَةُ الثَّالِيَةُ.

نربس المعلَّلُ كِتَابَةُ الْهَنَوْةِ فِي الْكَلِمَاتِ الْآَيْةِ: الْقَائِدَةُ، الْهُواءُ، يَزْأَسُها، هادِأَةً أَنْ مَن وَيَارَةُ الْمُدَينَةُ ؟ » مَن وَيَارَةُ الْمُدينَةُ ؟ » مَن وَيَارَةُ الْمُدينَةُ ؟ »

انشاء 6- قَنَّاصٌ غَيْرُ ماهِرٍ.

النتم ٱلْفِقْرَة ٱلْآلِيَةَ : خُروجُ ٱلْقَنَّاصِ
 لَمْ يَسْتَيْقِظِ ٱلشِّيِّد شُعَيْبٌ با كِرًا ، لِأَنَّهُ يُريدُ أَنْ يَغِرِفَ ٱلْجَمِيعُ أَنَّهُ لايَتَهَيَّأُ إِلَّا





وَجِرَابٌ لِلرَّصَاصِ ، َو ....... وَأَسْفَلَ سَاقَيْهِ تَحْمَيهِ ......

2 لِنُنْشِيء ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآِنْيَةَ: عَوْدَةُ ٱلْقَنَّاضِ.





## 19. اَلسَّيِّد سوسان

وَدَاتَ يَوْمِ ، وَقَفَ السَّيِّد «سوسانٌ » فَوْقَ التَّلَّ حَرَكَاتِهِ الْكَثْيرَةِ ، وَطَالَ وُقِوفُهُ ، وَلَمْ تُقْبِلْ أَنيسَتُ ، فَقَلِقَ عَلَيْها ، وَبِدَا ذَلِكَ وَاضِحًا فِي حَرَكَاتِهِ الْكَثْيرَةِ ، وَقُوفُهُ ، وَلَمْ تُقْبِلْ أَنيسَةً ، فَقَلِقَ عَلَيْها ، وَبِدَا ذَلِكَ وَاضِحًا فِي حَرَكَاتِهِ الْكَثْيرَةِ ، وَعُوائِهِ الْخَافِتِ الْنِيسَةُ ، فَقَلِقَ عَلَيْها ، وَبِدَا ذَلِكَ وَاضِحًا فِي حَرَكَاتِهِ الْكَثْيرَةِ ، وَعُوائِهِ الْخَافِتِ الْمَدْرِينِ . . وَشَاهَدَ السِّيدُ «سوسان » زَميلاتِ أَنيسَة الشَيدُ السوسان » زَميلاتِ أَنيسَة القَبِلْنَ وَعُوائِهِ الْخَافِثِ الْمَدْرَسَةِ السَّيدُ اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عَثَرَ عَلَى رَائِحَةِ صَدِيقَتِهِ ٱلْحَبِيهِ .

﴿ فَتَتَبَّعَ هَاذِهِ ٱلرَّائِحَةَ مِن مَكَانٍ إلى مَكَانٍ وَعَمَنَ أَنَّ أَنِيسَةَ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْمَدينَةِ وَأَنَّهَا ذَهَبَتْ إلى ٱلْمَدينَةِ وَكَانَتِ ٱلشَّوارِعُ مُزْدَحِمَةً فَرُجَتْ مِنَ ٱلْمَدُرَسَةِ وَأَنَّهَا ذَهَبَتْ إلى ٱلْمَدينَةِ وَكَانَتِ ٱلشَّوارِعُ مُزْدَحِمَةً بِالرَّائِحِينَ وَٱلْعَادِينَ وَلَكِنَّ ٱلسَّيِّدُ «سوسانُ » لَن يَهْتَر إلا بِالْبَحْثِ عَنْ بِالرَّائِحِينَ وَٱلْعَادِينَ وَلَكِنَّ ٱلسَّيِّدُ «سوسانُ » لَن يَهْتَر إلا بِالْبَحْثِ عَنْ صاحِبَتِهِ ، فَأَخَذَ يَسِيرُ حَيْثُ يَشُرُ رَائِحَتَهَا .

وَانتهَى بِهِ ٱلسَّيْوُ إلى دارِ كَبِيرَةٍ لِلْمَلابِسِ، فَدَفَعَ بابَهَا ٱلزُّجاجِيَّ بِجَنْبِهِ مَرَّةً، وَبِرِ جَلَيْهِ مَرَّاتٍ، وَلَكِنَّ ٱلْبَابَ ٱسْتَعْصَى عَلَيْهِ، فَوَقَفَ حَائِراً، حَتَىٰ أَقْبَلَتْ إِحْدَى ٱلْعَمِيلاتِ ، فَلَفَعَتِ ٱلْبَابَ وَدَخَلَتْ، فَٱنْدَفَعَ هذا بِجانِبِها . أَقْبَلَتْ إِحْدَى ٱلْعَمِيلاتِ ، فَدَفَعَتِ ٱلْبَابَ وَدَخَلَتْ، فَٱنْدَفَعَ هذا بِجانِبِها . وَقَادَتْهُ ٱلرَّائِحَةُ إلى قِسْمِ مَبِيعِ ٱلْأَخْذِيَّةِ، وَهُمَاكَ وَجَدُ حِذَا لَّ فِيهِ رَائِحَةُ (أَنْهِسَةً ) فَحَمَلَهُ في فَمِهِ، وَجَرَىٰ مُنْسَرِعًا، وَٱسْتَمَرَّ سائِراً وَالْحِذَا وَلَيْحِذَا وَالْعِذَا وَالْعِذَا وَالْعِذَا وَالْعِذَا وَالْعَلَى مَنْ وَعَلَى مَا إِنْ رَآهُ صَاحِبُ ٱلدُّكَانِ مَنْتَقِلُ في فَمِهِ، وَجَرَىٰ مُنْسَرِعًا، وَٱسْتَمَرَّ سائِراً وَالْحِذَا في فَمِهِ، وَجَرَىٰ مُنْسَرِعًا، وَٱسْتَمَرَّ سائِراً وَالْحِذَا في فَمِهِ، وَجَرَىٰ مُنْسَرِعًا، وَاسْتَمَرَ سائِراً وَالْحِذَا في فَمِهِ، وَجَرَىٰ مُنْسَرِعًا، وَاسْتَمَرَ سائِراً وَالْحِذَا في فَمِهِ، حَتَىٰ نَهُمَ وَعَلَى مَا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا مَا إِنْ رَآهُ صَاحِبُ ٱلدُّكَانِ مَنْتَقِلُ بَيْنَ ٱلْكُواسِي، وَيَشَمُّهُم وَاحِدًا وَاحِدًا، حَتّى نَهُمَى وَعَلَى وَطَرَدَهُ وَالْمَارَةُ وَالْمَارَةُ وَالْمَدِينَ الْكُواسِي، وَيَشَمُهُم وَاحِدًا وَاحِدًا، حَتّى نَهُمَ وَطَرَدَهُ وَالْمَارَةُ وَالْمَارِهُ وَلَا مِنْ وَالْمَارِهُ وَالْمَارِهُ وَالْمَارِهُ وَلَمْ وَلَا وَالْمِدُا وَالْمَارَةُ وَالْمَارِةُ وَالْمَارِهُ وَالْمَارِهُ وَلَيْهُ وَالْمَارِهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَالْمَارِهُ وَلَيْسَتُهُ وَالْمَارِهُ وَلَا وَالْمَارِهُ وَلَيْرَاهُ وَالْمَارَةُ وَلَوْلَ مَالِهُ وَالْمَارِهُ وَلَا وَالْمَارِهُ وَلَا الْمُواسِي ، وَيَشْهُمُ وَالْمَارِهُ وَلَا مَا وَالْمَالَةُ وَالْمِلَادُولُونَ مَنْ وَلَلْمَالِهُ وَالْمَالِمُ وَلَا مَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ وَلَالَعُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَعْمَ وَالْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُولِقُول

﴿ وَقَفَ ٱلسَّيِّدُ وسوسانُ مِأْمَامَ كُكَّانِ ٱلْحَلَّاقِ يَتَلَقَّتُ وَيَشُيُّرُ ، وَإِذَا بِأَنِيسَةَ تُناديهِ وَلَقَدُ كَانَت واقِفَةً مَعَ عَمَّتِها الْمَامَ كُكَّانِ بائِعِ ٱلشَّيكُولَاتُه ، وَالْفَوْبِ مِنْ كُكَّانِ ٱلْحَلَّقِ .. وَقَالَتِ ٱلْعَمَّتُ : إِنَّ ٱلسَّيد " سوسان "مِنْ رَجَالِ الشَّيد " سوسان "مِنْ رَجَالِ الشَّنْ طَنِ الْعَبَاقِرَةِ ! لَا شَكَ أَنَّهُ زَارَ دَارَ ٱلأَزْياءُ ، وَدُكَانَ الْحَلَّةِ ! لَا شَكَ أَنَّهُ زَارَ دَارَ ٱلأَزْياءُ ، وَدُكَانَ الْحَلَّةِ !

لنعام هذه المصردات دِزواسًا: ذا رَأْسِ كَبِيرٍ — اَلْخَطْمُ: مُقَدَّمُ ٱلْأَنْفِ — اَلْتَلُّ: وَظَمَةٌ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَرْفَعُ قَلِيلًا مِمّا حَوْلُها — غَاصَّةٌ إِالْأَوْلادِ: اِمْتَلَاَّتْ وَضَاقَتْ بِهِمْ — اَلْتَلْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَرْفَعُ قَلِيلًا مِمّا حَوْلُها — غَاصَّةٌ إِالْأَوْلادِ: اِمْتَلَاَّتْ وَضَاقَتْ بِهِمْ — اَلْمُسْتَرِيةُ ٱلدَّالِئَةُ — نَهَرَهُ: ذَجَرَهُ.

مُعَمِّ النَّكُوِّنَ في قِسْمِنَا جَمْعِيَّةَ ٱلرِّفْقِ بِٱلْحَيَوانِ مُهِمَّتُهَا: مَنْعُ ٱلْأَطْفَالِ مِنَ ٱلإغتِداءِ عَلَىٰ ٱلْكِلابِ

فَنْ نَدْرِبِ 1 - اِجْمَعِ ٱلْمُغْرَدَاتِ ٱلْآتِيَةَ : جِسْمُ ؛ رَجُلٌ ؛ عظم ؛ عَيْنٌ ؛ ذَيْلُ ؛ ريَشَةٌ ؛ أَذُنَّ. 2 - أَشْنِدِ ٱلْعِبَارَةَ ٱلْآتِيَةَ إِلَىٰ ٱلْمُفْرَدِ وَٱلْمُثَنَىٰ وَٱلْجُمْعِ بِنَوْعَيْهِما فِي ٱلْعَالِبِ 2 - أَشْنِدِ ٱلْعِبَارَةَ ٱلْآتِيَةَ إِلَىٰ ٱلْمُفْرَدِ وَٱلْمُثَنَىٰ وَٱلْجُمْعِ بِنَوْعَيْهِما فِي ٱلْعَالِبِ 2 - وَٱلْمُخَاطِبِ: (لاَشَكَ أَنْهَا ذَاهِبَةٌ إلىٰ ٱلْمَدِبَنَةِ).

3- إِنْسَخِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْأُولَى وَتَأَمَّلِ ٱلتَّفَاصِيلَ ٱلدَّقِيَّقَةَ فِي ٱلْوَصْفِ.

منكور ممر 1- قَلَدٌ هٰذِهِ ٱلْعِبَارَةَ: وَمَا إِنْ رَآهُ صَاحِبُ ٱلدُّكَانِ يَنْتَقِلُ بَيْنَ الْكُراسي ، / حَتَى نَهَرَهُ وَطَرَدَهُ.

لِإِنْمَامِ مَا يَأْتَى : وَمَا إِنْ رَأَىٰ ٱلْكَلْبُ .... — وَمَا إِنْ دَخَلَ ٱلْمُدِيرُ .... — وَمَا إِنْ دَخَلَ ٱلْمُدِيرُ .... — وَمَا إِنْ عَلِمَتْ .... إِنَّ ذَقَّ ٱلْجَرَشُ .... — وَمَا إِنْ عَلِمَتْ ....

نكور ففرة قَلَّد هٰذِهِ الْفِقْرَةَ مِنَ الْقِطْعَةِ: لَيْسَ السَّيِّد وسوسان، إلا كَاللَّهُ دِجَلَيْهِ دَوَاسًا، /صَغيرَ الْجِسْمِ، /أَشْهَتَ الشَّعْرِ، / أَسْوَدَ اللَّوْنِ كُلهِ، / إلّا طَرُفَيْ دِجَلَيْهِ الْأَمامِيَتَيْنِ؛ / كَانَ أَفْطَسَ الْخَطِم / كَبِيرَ الْمَيْنَيْنِ، /أَسْوَدَهُما مَعَ بَرِيقٍ، / وَأَشْنَانُهُ كَانَتْ بَيْضَاءً، / وَدَائِمًا مَكْشُوفَةٌ؛ / وَأَذْنَاهُ كَبِيرَ تَانِ مُتَدَلِّيَةَانِ ، / وَذَيْلُهُ كَانَتْ بَيْضَاءً، / وَدَائِمُ الْحَرَكَةِ، / وَأَذْنَاهُ كَبِيرَ تَانِ مُتَدَلِّيَةَانِ ، / وَذَيْلُهُ كَرِيشِ الطَّيْرِ ، / وَلَذِكَةُ وَائِمُ الْحَرَكَةِ، / كَثِيرُ النَّشَاطِ.

لِتَصِفَ واحِدًا مِنَ ٱلْكِلابِ ٱلَّتِي أَمامَكَ وَضْمًا دَقِيقًا يُمَيِّزُهُ عَنَ بَقِيةِ ٱلْكِلابِ
 لِتُجْمَلُ عَلَى ٱلسَّبُورَةِ رُسُومٌ لِعَدَدٍ مِنَ ٱلْكِلابِ مُخْتَلِفي ٱلشَّكْلِ).

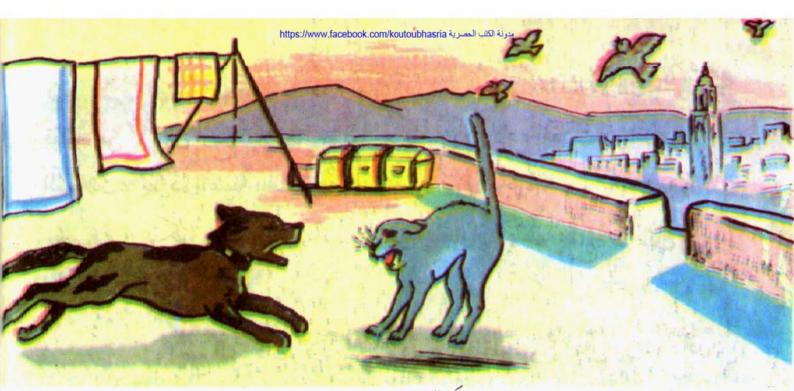

### 20. السَّيِّد بِسبِس

كُورُّ كَبِيرَةٌ كِبِيرَةٌ مِن وَبَرُّ رَمادِيِّ، وَأَذُنانِ قَصِيرَتانِ، وَرَأْسُ مُسْتَدِينُ، وَوَجْنَتانِ عَلَيْهِما دَائِرَةٌ بُرْتُقالِيَّةٌ، وَصُدْعانِ تُزَيِّنُهما عِصابَةٌ سَوْدا ، وَثَلاثُ نَقَطٍ بَيْضا مُ فَي رَاوِيَةِ ٱلْفَهِم قُرْبَ ٱلْأَنْفِ ٱلْهُورَّدِ كَٱلزَّهْرِ ، وَشَوادِبُ خَشِنَةٌ الْمُورَّدِ كَالزَّهْرِ ، وَشَوادِبُ خَشِنَةٌ أَوْ وَذَيْلٌ طَوِيلٌ ... ما هُو ؟

﴿ إِنَّهُ ٱلسِّيد بِسْبِسَ الْقِطُ. لَقَدْ بَاتَ اللَّيْلُ كُلَّهُ يُطَارِدُ الْفيرانَ في الشّارِعِ وَحَوْلُ ٱلْبَيْتِ، وَلَكِنَّ السّادَةَ دُوي الْأَنُوفِ ٱلْمُدَبَّبَةِ وَهُمْ مُخْتَبِئُونَ في مَعْاوِرِهِمُ الصَّغيرِةِ، أَخَذُوا يَنْتَظرونَ في هُدُومِ أَنْعَبَ بِسْبِس. وَخَرَجَ فِي مَعْاوِرِهِمُ الصَّغيرِةِ، أَخَذُوا يَنْتَظرونَ في هُدُومِ أَنْعَبَ بِسْبِس. وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ لِلسَّيْسَاقِ ٱلْهَوَاءُ ٱلْمُنْعِشِ. فَرَّرَدُ افْرُزُدُ اللَّالَةَ مِنْ سُرْعَةٍ ، مِن مَخَالِبِ هَذَا ٱلْقِطَ ٱلْقَبِيحِ!

وَقُ إِنَّ \* بِسَبِس \* لَيْسَ مَسْرُورًا: فَهُوَ لَمْ يَنَمْ ، وَلَمْ يَذُقْ طَعَامًا..ها هُوَ فُوقَ السَّطِح ، يَتَظَاهُو بِأَنَّهُ لا يَرِي ٱلْعَصافِيرَ النَّي تَزْتَعُ \* عَنْد الطَّنْ فِي .. وَلَكِنْ لَيْسَ أَكُلُ ٱلْعَصافِيرِ لَذِيذًا ، لِأَنَّ ٱلرِيشَ وَٱلْمِنَاقِيرَ تُؤْذِي ٱلْحَنْجُرَةَ وَلَكِنْ لَيْسَ أَكُلُ ٱلْعَصافِيرِ لَذِيذًا ، لِأَنَّ ٱلرِيشَ وَٱلْمِنَاقِيرَ تُؤْذِي ٱلْحَنْجُرَةَ وَلَكِنْ لَيْسَ أَكُلُ ٱلْعَصافِيرِ لَذِيذًا ، لِأَنَّ ٱلرِيشَ وَٱلْمِنَاقِيرَ تُؤْذِي ٱلْحَنْجُرَةَ

عِنْدَ ٱلْبَلْعِ..وَتُزَقِّزِقُ ٱلطَّيورُ,فَيَقُولُ ٱلْقِطْ: إِنَّنِي جَائِعٌ جِدَاً. 

وَأَخَذَ يَمُدُّ جِسْمَهُ عَلَى طُولِ ٱلْجِدَارِ وَيَتَقَدَّمُ دُونَ أَنْ يُخدِثَ 
صَوْتًا..وَعَلَىٰ بُعْدِ خَطْوَتَيْنِ كَانَ عُصفورٌ مَا يَنِهَالُ يُنَهَقِّرُقُ! أَيُّهَا 
الْعُضفورُ ٱلْمِسْكِينُ إِنَّكَ سَتُسْحَقُ \*\*

الْعُضفورُ ٱلْمِسْكِينُ إِنَّكَ سَتُسْحَقُ \*\*

عَوْ ، عَوْ ، عَوْ ! فَرْزُرْ ، فَرْزُرْ ! لَقَدْ فَرَّتِ ٱلْعَصافيرُ ! وَحَلَّ مَحَّلُما ٱلْكُلْبُ أَلْكُلْبُ أَلْكُلْبُ أَلْكُلْبُ أَلْدَي جَعَلَها تَفِرُ عِنْدَما صَعِدَ ٱلسَّطْحَ ؛ فَٱشْتَدَّ غَيْظُه بِسْبِسْ » عَلَى ٱلسَّيِّد «سوسانْ » اَلَّذي ضَيَّعَ عَلَيْدٍ أَكْلَتَهُ ؛ هاهُوَ يُقَوِّسُ ظَهْرَهُ ، مُشَوِّكًا وَبَرَهُ ، مُخْرِجًا مَخالِبَهُ .

منيؤ ؤ ، منيؤ ؤ ، منيؤ ؤ ! لِماذا أَذْهَبْتَ ٱلْعَصافيرَ ؟
 عَوْ ، عَوْ ، عَوْ ! أَلَا تَسْتَخيي مِن أَكْلِ حَيَواناتٍ جَميلَةٍ صَغيرَةٍ كَهْدِهِ ؟ !
 إنْصَرف وَإِلَّا أَغْضَبْتَنَى عَلَيْكَ .

لَقَدْ عَضَّ سوسانُ «بِسْبِسْ» قَبْلُ ذَلِكَ مَوَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَتَأَلَّمَ كَثْيَرًا! وَفَوْقَ ذَلِكَ ، فَلَا فَائِدَةً مِنَ ٱلنِّقاشِ، بَلِ ٱلْمُهِمُّ أَنْ يَجِدَ ٱلْقِظُ مَا يَأْكُلُهُ؛ فَلَا فِيرانَ وَلَا طُيورَ! بِالَهُ مِنْ يَوْمٍ مَشْؤُومٍ !

وَيَمْرُ «بِسْبِسْ» مِن نافِذَةِ ٱلْمَطْبَخِ، فَتُذَكِّرُهُ رافِحَةٌ طَيِّبَةٌ بِأَنَّهُ جائِعٌ ؛ وَبِبُطْءُ يَتَسَرَّبُ الى ٱلدَاخِلِ، فَيَجِدُ الطَّبَاخَةَ مُولِّيةً ظَهْرَهَا ، وَيَرَىٰ ثَلاثَ سَمَكَاتِ، هُناكَ في صَحْنٍ كَبيرٍ ، هاهُوَ ٱلْقِطُ يَقْفِزُ ، وَيُمْسِكُ بِأَكْبَرِ ٱلسَّمَكَاتِ وَيَفْلِتُ ، وَلَكِنَهُ أَخْدَثَ صَوْتًا ، فَٱلْتَفْتَتِ ٱلطَّبَاخَةُ صائِحَةً : اللَّصَّ ، اللَّصَّ ، اللَّصَ ، وَلَكَ عَوْدُ إلى ٱلْبَيْتِ الطَّبَاخَةُ صائِحَةً : اللَّصَ ، اللَّصَ ، وَلَكَ عَوْدُ إلى ٱلْبَيْتِ الْمَاسِس لَ عِنْدَمَا تَعُودُ إلى ٱلْبَيْتِ اللَّهَ الْمَنْتِ الْمَاسِس لَعُودُ إلى ٱلْبَيْتِ اللَّهُ الْمَنْتِ الْمَاسِس لَعُودُ إلى الْبَيْتِ اللَّهُ الْمَنْتِ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ اللَّهُ الْمَنْتِ الْمُؤْمِدِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللِهُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُ

نَسْمِ مِنْ المَمْرِدَاتُ وَبَنُ : شَعَرُ ٱلْحَيَوانِ غَيْرَ ٱلصَّوفِ – يُطادِدُ ٱلْفيرانَ : يَتْبَعُهَا لِيَصِيدُها - الْمَمْارُ : اَلْكَمْفُ – تَرْتَعُ : تَلْمَبُ وَتَأْكُلُ – سَتُدْحَقُ : سَتُهْلَكُ – تَسَرَّبَ : دَخَلَ .

نفهم انه وصف بيشيس من هُمُ ٱلسّادَةُ ذَوو ٱلْأُنُوفِ ٱلْمُدَبَّبَةِ ؟ أَيْنَ كَانُوا مُخْتَبِثِينَ ؟ لِماذَالُمْ يَكُنْ بِشِيسٌ مَشْرُورًا ؟ لِمَ كَانَ أَكُلُ ٱلْعَصَافِيرِ لا يَرُوقُ «بِسْدِسْ » ؟ كَيْفَ يَحْتَالُ لِصَيْدِ ٱلْعَصَافِيرِ ؟ مَنْ نَبَّهَ ٱلْعَصَافِيرَ ؟ لِمَ غَضِبَ بِسْدِن ؟ كَيْفَ عَبْرَ عَنْ غَضَبِهِ ؟ كَيْفَ خَطِفَ ٱلسَّمَكَةَ ؟

لنتكلم عن مياتنا نمن هُلْ في بَيْتِكُمْ هِرُّ؟ مَا أَسْمُهُ ؟ كَيْفَ هِيَ عَيْنَاهُ في ٱلظَّلامِ ؟ كَيْفَ يَعِنْدَامِهِ ؟ هَلْ يُحِتُ ٱلْبَرْدَ ؟ مَا يَهْمَلُ فِي ٱلشِّنَاءِ ؟ هَلْ تَبْقُ فيه ؟ لِمَاذَا ؟ هَلْ شَاهَدْتَ عِرَاكًا بَيْنَ قِطْ وَكَلْبٍ ؟ صِفْهُ — هَلْ رَأَيْتَ وَلَداً يَمْتَدِي عَلَى قِطْ ؟ كَيْفَ؟ هَلْ شَاهَدْتَ عِرَاكًا بَيْنَ قِطْ وَكَلْبٍ ؟ صِفْهُ — هَلْ رَأَيْتَ وَلَداً يَمْتَدي عَلَى قِطْ ؟ كَيْفَ؟ لَكُمْ مِنْ اللّهُ عُوقِ إلى ٱلرِّفْقِ بِٱلْقِطَاطِ ، مُمَثِّرينَ عَنْ لِللّهُ عُوقِ إلى ٱلرِّفْقِ بِٱلْقِطَاطِ ، مُمَثِّرينَ عَنْ فِكْرَتِنَا بِواسِطَةِ ٱلرُّسُومِ .

سُلامظ الفرة 1- إِنْسَخِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْأُولَىٰ، وَتَأَمَّلُ دِقَةً ٱلتَّفَاصِيلِ في وَصْفِ رَأْسِ ٱلْقِطَّ 2- أَرْسُمُ هَذَا ٱلرَّأْسُ.

لفكوم مِمه قَلَّدْ هذهِ ٱلْعِبَارَةَ: إِنَّ بِسْبِسَّالَيْسَ مَسْرُورًا: /فَهُوَ لَمْ يَدَقُ طَعَامًا، / وَلَمْ يَنَمْ.

لِإِنْمَامِ مَا يَأْنِي: إِنَّ عَائِشَةَ لَيْسَتْ... إِنَّ ٱلتَاجِرَ... إِنَّ أَبِي... إِنَّ مُعَلِّمِي لِإِنْمَا اللَّهُ عَلِيْمَ اللَّهِ مُعَلِّمِي ... إِنَّ ٱلشَّرْطِقُ ...





## 21. اَلْكلْبانِ الشَّقيقانِ

﴿ سوسو ﴿ وَ عَرْ بُوبِي ﴾ كَلْبَانِ شَقيقان ، وُلِدا فِي مَنْزِلِ فَلَاجٍ فَقيرٍ ،
 لا يُكادُ يَجِدُ مِنَ الْقوتِ مَا يَكْفيهِ وَيَكْفي أَوْلادَ ›

وَلَمَّا شَبُ ٱلصَّغيرانِ وَٱنْقَطَعا عَنِ ٱلرَّضَاعَةِ ، جَا ۚ رَجُلُ غَنِيُ ، فَٱشْتَرَىٰ مُ سُوسُو ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ عَالِيًا لِلْفَلَاجِ ، ثُمَّرَ أَخَذَهُ إلى قَضِرِةِ ! وَهَكَذَا الْفَتَرَقَ ٱلْأَخُوانِ . الْفَرَقَ ٱلْأَخُوانِ .

﴿ وَنَشَأَ \* سُوسُو \* في قَصْرِ ٱلرَّجُلِ ٱلْغَنِيِّ، يَتَمَتَّعُ بِغِدَاءُ جَيِّدٍ مِنَ اللَّخِمِ وَالْغَنِيِّ . وَالْغَلْمِ، فَكَبِرَ وَسَمِنَ، وَعَاشَ في نَعييرِ دَائِيرٌ .

أَمَّا ﴿ بُوبِي ﴾ فَلَمْ يَشْتَرِهِ أَحَدُ ، فَبَعَثَ بِهِ ٱلْفَلَاحُ إِلَى حَقْلٍ مِن مُحقولِ الْقَمْجِ ، فَأَخَذَ يَعْمَلُ فيهِ بِجِدٌ طولَ يَوْمِهِ ، في سَبيلِ ٱلْحُصولِ عَلَى لُقْمَتٍ أَوْ عَظْمَتِ ، فَأَخَذَ يَعْمَلُ فيهِ بِجِدٌ طولَ يَوْمِهِ ، في سَبيلِ ٱلْحُصولِ عَلَى لُقْمَتِ أَوْ عَظْمَتِ ، وَكَانَ في أَكْثَمِ ٱلْأُوْقَاتِ ، لا يَجِدُ ما يَمْلاً مُظْمَهُ ، فَيَبيت جُوْعَانَ ؛ فَنَحُلُ جِسْمُهُ ، وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ ، وَبَرَزَتْ عِظامُهُ .

﴿ وَذَاتَ يَوْمِرُ الْتَقَى ٱلشَّقيقانِ فِي ٱلطَّرِيقِ، وَرَآىٰ ﴿ سُوسُو ۗ أَخَاهُ فَأَنْكُرَ هَيْئَتُهُ، وَهَمَسَ فِي فَأَنْكُرَ هَيْئَتُهُ، وَهَمَسَ فِي

أُذُنِهِ: تَعَالَ. مَعي ياأَخي، لِتَظْفَرَ بِشَيْءُ مِمّا يُقَدِّمُ لِي كُلَّ يَوْمِر مِنَ الْحَساءِ وَاللَّخِر .

 لَمْ يَتَرَدَّدْ «بوبي » لَخظةٌ "بَلْ قَبِلَ ٱلدَّعْوَةَ فَرِحًا مَشرورًا ، وَسارَ مَعَ أَخِيهِ إِلَىٰ حَيْثُ يُقِيمُ؛ وَهُناكَ رَأَىٰ بِعَيْنَيْهِ ٱلنَّعِيمَ ٱلَّذِي يُقِيمُ فيه أَخُولُا؛ إِذْ وَجَدَ مَنْزِلُهُ نَظيفًا ، فَي طَرَفٍ مِنْ أَطْرافِ حَديقَةٍ واسِعَةٍ ، لا يُؤْذيهِ بَرْدُ وَلا حَرُّهُ؛ وَرَأَىٰ بِجانِبِ ٱلْبابِ رَجُلاً يَقُومُ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ، وُيُلَتِّي نِداءُهُ ۗ " 🕏 وَبَعْدَ قَليلٍ، أَبْصَرَ رَجُلاً في هِنْدامٍ جَميلٌّ، قَدْ أَتَىٰ بِوَجْبَةٍ شَهِيَّةٍ مِنَ ٱلطَّعامِ ٱلدَّسِمِ، وَٱلشَّرابِ ٱلسَّاخِنِ؛ فَوَضَعَهَا أَمَامَهُ فَى رِفْقٍ. ۚ أَكُلَ ٱلْأَخُوانِ وَشَرِبا؛ وَسُرَّ ٱلضَّيْفُ مِنْ جَوْدَةِ ٱلطَّعامِ، وَنَظافَةِ ٱلْمَكَانِ! ثُمَّ حانَتْ مِنْهُ نَظْرَةُ إِلَىٰ رَقَبَةِ أَخيهِ ، فَرَأَىٰ فيها أَثَرًا دائِرًا حَوْلَها، خالِيًا مِنَ ٱلشَّعَرِ ، فَقالَ لِأَخْيِهِ مُسْتَفْسِرًا:مَا هَٰذِهِ ٱلْعَلَامَةُ ٱلدَّائِرَةُ حَوْلَ رَقَبَتِكَ يَاأَخِي؟ فَقَالَ : هٰذَا .. هٰذَا مَكَانُ طُوْقٍ مِنَ ٱلْجِلْدِ.قَالَ بوبي مُتَعَجِّبًا : طَوْقٌ مِنَ ٱلْجِلْدِ !؟قَالَ «سوسو»: نَعَمَ ، أَلَا تَراهُ! أَنْظُن . وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى سِلْسِلَةٍ مَن بوطَةٍ في طَوْقٍ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَمُلْقَاةٍ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ؛ وَٱسْتَطْرَدَ ٱلْأَخُ قَائِلاً : إِنَّ صاحِبي يَوْبِطُني بِهٰذِهِ ٱلسَّلْسِلَةِ نَهَارًا ،لِأَبْقَىٰ أَمَامَرَ بَيْتِي لَا أَبْرَحُ مَكَانيُّ.. أُمَّا فِي ٱللَّيْلِ، فَإِنَّهُ يَنْنَرَعُ ذَٰلِكَ ٱلطَّوْقَ عَنْ رَقَبَتِي لِأَخْرُسَ ٱلدَّارَ، وَأَخْمِيَهَا مِنْ لُصوصِ ٱللَّيْلِ !

وَسَكَنُكَ جَمِيلٌ. وَلَكِنّي أُوثِمُ عَلَيْهِما حُرِّيَتِي، وَلَوْ عِشْتُ جَوِّعانَ، وَسَكَنُكَ جَمِيلٌ. وَلَكِنّي أُوثِمُ عَلَيْهِما حُرِّيَتِي، وَلَوْ عِشْتُ جَوْعانَ، مَحْرومًا مِنْ مِثْلِ ٱلنَّعيمِ ٱلَّذي تَعيشُ فيمِ.

لنعام هذه المفردان عاش في لعيم دائم : عاش عيشة سعيدة - فَحُلَ جِسْمه : صار دَقِقًا مِنَ التَّمِ - لَمْ يَتَرَدُّ لَحْظَة : قَبِلَ في الْحينِ - يُلَبِّي رِنداءَه : يُعطيهِ ما صار دَقِقًا مِنَ التَّمِ - لَمْ يَتَرَدُّ لَحْظَة : قَبِلَ في الْحينِ - يُلَبِّي رِنداءَه : يُعطيهِ ما يُريدُ - في هِندام جَميلٍ : في لِباسٍ أَنيتٍ - لا أَبْرَ حُ مَكَانِي : لا أَرْكُه . في لِباسٍ أَنيتٍ - لا أَبْرَ حُ مَكَانِي : لا أَرْكُه . في لِباسٍ أَنيتٍ النص أَنْن وُلِدَ الكَلْبانِ ؟ كَيْفَ افْتَرَقَ الْأَخُوانِ؟ أَيْنَ نَشَأَ سوسو ؟ كَيْفَ عَلَي عَلَي سوسو في قَصْرِ الْفَي ؟ كَيْفَ يَعيشُ سوسو في قَصْرِ الْفَي ؟ عَلْقَ بَعيشُ سوسو في قَصْرِ الْفَي ؟ عَلْقَ الْحَياةَ الَّتِي عاشَ بوبي ؟ لِمَ أَنكَرَ سوسو هَيْنَةً أَخِيهِ ؟ مَا سَبُ ذَلِكَ ؟ هَلِ الْرَبَضَى سوسو الْحَياةَ الَّتِي عَلَي اللهُ عَلَي يُعلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ الْحَياةَ الَّتِي عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ ال

اسساء الفِقرَةُ الثَّالِثَة

أَرْ بِسِسِ أَ - عَلَلْ كِتَابَةَ ٱلْيَاءِ في «أَ تَنَى». 2 - هاتِ عَشَرَةَ أَفْعَالٍ في آخِرِهَا يَاءُ مِثْلَ: «جَرِيْ».

# مع ق. حملت فاطمة عدة أطباقٍ، فوقع منها طبقٌ

انشاء ٠٠ نونو

| لِنُتَمِّمِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآتِيَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ | -1       |
|------------------------------------------------------------|----------|
| و قِطُّ                                                    | نو نو    |
| ةً كانَ نونو                                               | وَ مَرَّ |
| لَمَ بِبِالِهِ أَن إِ                                      |          |
| فَقَالُمَ                                                  | شُدَّ    |
| فَعَ في وَجْهِهِ                                           | وَدَا    |
| وَسَبِعَتْهُ أَمُّهُ                                       |          |
| وَقَالَتْ لَهُ: ﴿ لَقَدْ نِلْتَ                            | j        |

2- لِنُنْشِيءِ الْفِقْرَةَ الْآتِيةَ: نونو يُطارِدُ

فَأَرًا فِي ٱلْعَديقَةِ.





#### 22. إِنْتِصَارُ ٱلبُّطَةِ

وَ مَنْهُ وَلَا مَا مَنْهُ وَوَيُ . كَبِيرُ ٱلْجِسْمِ ، لَهُ ذَيْلٌ طَوِيلٌ يَفْتَخِرُ الْجِسْمِ ، لَهُ ذَيْلٌ طَوِيلٌ يَفْتَخِرُ بِهِ كَثِيرًا ، كَانَ صَاحِبُهُ يُخْرِجُهُ صَبَاحَ كُلِّ يَوْمِ مِنَ ٱلْخَطْيرَةِ ، فَتَقِفُ الْحَيَوانَاتُ فِي صَفِّ طَوِيلٍ تَتَأَمَّلُ «مَنْرُوكًا» ؛ وَكَانَتِ ٱلطَّيورُ تَعْجَبُ الْحَيَوانَاتُ فِي صَفِّ طَوِيلٍ تَتَأَمَّلُ «مَنْرُوكًا» ؛ وَكَانَتِ ٱلطَّيورُ تَعْجَبُ الْحَيَوانَاتُ فِي صَفِّ طَوِيلٍ تَتَأَمَّلُ «مَنْرُوكًا» ؛ وَكَانَتِ ٱلطَّيورُ تَعْجَبُ مِنْهُ وَرَةً ، مَادَّةً مَنَاقِيرَهَا إلى ٱلأَمَامِرِ .

قَالَ ﴿ مَنْهُ وَكُ ﴾ : حَقَيقَةً لا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَنْكِ إِنَّكِ كَبِيرِةٌ ۗ. وَلاَ شَكَ. وَلاَ شَكَ.

اِسْمَعي، غَدًا صِبَاحًا، حَيْنَ أُمُرُ بِجَانِبِ ٱلْبَابِ، تَنْتَظِرِينَنِي هُنَاكَ، ثُمَّرَ الْبَابِ، تَنْتَظِرِينَنِي هُنَاكَ، ثُمَّرَ الْعَمَلِينَ مَا آمُوكِ بِدِ. فَقَالَتْ: سَمْعًا وَطَاعَةً بِاسَيِّدِي!

وَ وَ الصّاحِ الْمَا كِرِ، وَقَفَتْ «نَرْجِسْ » يَجَانِبِ الْبابِ، وَقَلْبُهَا يَدُقُ خَوْفًا ؛ وَرَأَتُهَا رَمِيلاتُها، فَسَخِرْنَ مِنْها كَعَادَتِهِنّ ؛ وَظَهَرَ وَفَتَذَاكَ مَبْرُوكُ، وَمَرَّ يَجَانِبِ نَرْجِسْ، وَهَمَسَ فِي أَذُنِها بِضْعَ كَلِماتٍ يُسَبِّعُها. وَمَرَّ يَجَانِبِ نَرْجِسْ، وَهَمَسَ فِي أَذُنِها بِضْعَ كَلِماتٍ يُسَبِّعُها. وَمَرَّ يَجَانِبِ نَرْجِسْ، وَهَمَسَ فِي أَذُنِها بِضْعَ كَلِماتٍ يُسَبِّعُها. وَمُ ثُرَّ جَا صَاحِبُهُ فَرَبَطَهُ إِلَى الْعَرَبَةِ، وَعَادَ إلى الْبَيْتِ، لِيَأْتِي بِمِظَلِّهِ ، ثُرَّ جَا صَاحِبُهُ فَرَبَطَهُ إِلَى الْعَرَبَةِ، وَعَادَ إلى الْبَيْتِ، لِيَأْتِي بِمِظَلِّهِ ، ثُمَّ وَعَلَمْ وَكُنُ » بِأَنَّهُ يُحَاوِلُ دَفْعَ الْعَرَبَةِ ، فَغَرَرَ رِجْلَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَهُو يَهُمُ مِهِ وَلَا يَنَّهُ يُحَالِقُ الْعَرَبَةَ لَمْ اللّهِ اللّهَ وَلَكُنَّ الْعَرَبَةَ لَمْ تَتَحَمَّ كَ وَكُرَّرَ وَكُلُكُ الْعَرَبَةَ لَمْ تَتَحَمَّ كَ وَكُرَّرَ وَكُونَ مَنْ وَهُو يَهُمُ مِرِوكُ ، مَامِ الْحَيَواناتِ اللّهِ وَقَفَتْ مَذْهُولَةً ، إِلَا الْحَيَواناتِ اللّهِ وَقَفَتْ مَذْهُ وَلَا مَنَ عَجْنِ مَنْ وَلِي مَنْ عَجْنِ مَنْ وَلَهِ مَا عَلَى الْعَرَادِ اللّهُ وَالْكُنُ الْعَيَواناتِ اللّهِ وَقَفَتْ مَذْهُولَةً وَلَا مَا مَلَ الْعَرَادِ وَالْعَلَى اللّهُ الْعَرْمِ لَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَرْدُولُ اللّهُ الْعَرْمُ لَا عَالَمَ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَرْمُ لَا عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

﴿ ثُمَّرَ صَاحَ : عَاوِنْ بِنِي «يَانَوْجِسْ». إِنَّ ٱلْعَرَبَةَ ٱلْيَوْمَرِ ثَقْيَلَةُ. اِذْفَعِيهَا مَعِي، فَعَوْنَتْ بِإِحْدَى عَجَلَتْي ٱلْعَرَبَةِ ؛ مَعِي. فَعَرَفَتْ بِإِحْدَى عَجَلَتْي ٱلْعَرَبَةِ ؛ وَسَزَعَانَ مَا تَحَرَّكُ مُو ٱلَّذِي يَجُرُّها.

وَبَيْنَمَا كَانَ هَٰذَا يَخْدُثُ ،كَانَتِ ٱلنَّرَمِيلَاثُ يَتَأَمَّلُنَ ٱلْعَوَبَةَ، غَيْرَ مُصَدِّقَاتٍ لِمَ اللَّهُ مَكُنُ نَعْلَمُ مُصَدِّقَاتٍ لِمَا تَوَى أَعْيُنُهُنَّ ، وَيَتَحَدَّنَ فيما بَيْنَهُنَّ وَيَقُلْنَ : لَمْ نَكُنُ نَعْلَمُ مُصَدِّقَاتٍ لِمَا تَوَى أَعْيُنُهُنَّ ، وَيَتَحَدَّنَ فيما بَيْنَهُنَّ وَيَقُلْنَ : لَمْ نَكُنُ نَعْلَمُ أَنَّ «نَرْجِسْ» قَوتَبَدُ إلى هذا ٱلْحَدِّ!

وَلَمَّا سَارَتِ ٱلْعَرَبَةُ بَعِيدًا ، رَجَعَتْ نَرْجِسٌ ، فَأَحَاطَتْ بِهَا رَمَيلاتُهَا وَهُنَّ يَصِحْنَ : إِنَّ «نَرْجِسْ» أَقُوى تُطيورِ ٱلْحَظيرَةِ!

نفرِم انص لِمَ كَانَتِ ٱلْحَيَوانَاتُ لَمَا أَمَّلُ ٱلْحِصَانَ ؟ كَيْفَ كَانَتْ تَقِفُ ؟ لِمَ كَانَتْ ﴿ نَرْجِسْ ۗ تَتَخَلَّفُ عَنِ ٱلْحُضورِ لِرُؤْيَةِ ٱلْحِصَانِ ؟ كَيْفَ شَجْعَهَا ٱلْحِصَانُ ؟ كَيْفَ ﴿ رَبُولُ يَعْ لَا لَحِصَانُ ؟ كَيْفَ ﴿ وَرُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَظْهَرَ ٱلْحِصَانُ عَجْزَهُ عَنْ جَرِّ ٱلْعَرَبَةِ؟ مِمَّ طَلَبَ ٱلْمُسَاعَدَةَ ؟ لِمَ فَعَلَ ٱلْحِصَانُ ذَلِكَ؟ كَيْفَ تَظَاهَرَتْ نَرْجِسْ بِمُسَاعَدَةِ ٱلْحِصَانِ؟

للختبر معلومانا أَيُّ الْحَيُوانَاتِ تَعِيشُ مَعَ ٱلْإِنْسَانِ؟ مَا هِيَ فَوَائِدُ ٱلْحِصَانِ؟ وَالْحَبُلُ؟ وَالْحِمَارِ؟ مِا هِيَ ٱلْفَرْسُ؟ مَا هُوَ ٱلْهُمْرُ؟ مَا فَائِدَةُ ٱلْبَقَرَةِ؟ ٱلنَّوْرِ؟ مَا هُوَ ٱلْمِجْلُ؟ مَا فَائِدَةُ ٱلْبَقَرَةِ؟ ٱلنَّوْرِ؟ مَا هُوَ ٱلْمِجْلُ؟ مَا فَائِدَةُ ٱلْبَقَرَةِ؟ ٱلْبَعْرِ وَلَا هُمَا ٱللهُ وَلَلِهِ هَمَا؟ أَيْنَ نَبِيتُ ٱلدَّوااتُ؟ مَا قَائِدَةُ ٱلْخَرُوفِ؟ مَاذَا تُقَدِّمُ لَنَا أَنْشَاهُ؟ مَا ٱللهُ وَلَلِهِ هَمَا؟ أَيْنَ نَبِيتُ ٱلدَّوااتُ؟ مَا قَائِدَةُ ٱلْخَرُوفِ؟ مَاذَا تُقَدِّمُ لَنَا أَنْشَاهُ؟ مَا ٱللهُ وَلَلِهِ هَمَا ؟ أَيْنَ نَبِيتُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُونِ ٱلْخَمَامَةِ ؟ ٱلْجَمَامَةِ ؟ ٱلْجَمَامَةِ ؟ ٱلْجَمَامَةِ ؟ ٱلْجَمَامَةِ ؟ ٱلْجَمَامَةِ ؟

نسر مظ الففرة الاولى إِنّها صورَةٌ أَخَاذَهٌ لِجِمالِ ٱلْهَرَسِ.. وَقَدْ كَفَتِ ٱلْكَاتِبَ بِضْعَةُ أَسْطُرٍ لِذِكْرِ جَميعِ مُلاحَظالِهِ: 1-شَكُلُ ٱلْحِصالِ - 2-خُروجُهُ في ٱلصَّباحِ - 2- قُرُوجُهُ في ٱلصَّباحِ - 3- تَأَهُّبُ ٱلْحُيُوانَاتِ لِرُؤْكِتِهِ - 4- ٱلتَّمْبِيرُ عَنْ إِعْجابِها بِقُوَّتِهِ وَجَمالِهِ.

فريسس أَ عَبِّرُ عَنْ نَفْسِ ٱلْعِباراتِ ٱلْآلِيَةِ بِشَكْلِ آخَرَ: وَقَفَتِ ٱلْكَلِماتُ في حَلْقِها – قَلْبُها يَدُقُّ خَوْفًا – غَيْرُ مُصَدِّقاتٍ لِمَا تَرِى أَعْيَنُهُنَّ.

2- إِرْبِطِ ٱلْعِباراتِ ٱلْآتِيَةَ: كَانَتْ تَخْتَفِي بَمِيدًا...زَميلاتِها كُنَّ يُعْتَرُنُها ... قَالَتْ: إِنِّي أَصْغَرُ واحِدَةٍ يُمَيِّرُنُها ... قَالَتْ: إِنِّي أَصْغَرُ واحِدَةٍ يُمَيِّرُنُها ... قَالَتْ: إِنِّي أَصْغَرُ واحِدَةٍ يَمْتُرُنُها ... قَالَتْ: إِنِّي أَصْغَرُ واحِدَةٍ يَئِنَ زَميلاتِي - نَنْتَظِرِينِي هُناكُ... تَعْمَلينَ مَا آمُرُلِكِ بِهِ.

لنكود مجمد أَ- قَلْدُ هَٰذِهِ ٱلْجُهُلَةَ: ﴿إِن نَرْجِساً أَقُوى طُيورِ ٱلْحَديقَةِ لِلْقَصِّلَ الْمَوْقِقَ شَخْصِ عَلَىٰ آخَرَ فِي : ٱلرَّسْمِ - فِي ٱلسِّبَاحَةِ - فِي ٱلْقِراءَةِ . لَنْمَكُود فَفَره أَ وَلَيْقِواءَ إِلْهُ الْفَوْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ : ﴿ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ / فَرَبَطَهُ إِلَى ٱلْمَرَبَةِ الْفَوْرَةِ مِنَ ٱلنَّصِّ : ﴿ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ / فَرَبَطَهُ إِلَى ٱلْمَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَوْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ : أَنْ الْمَرَبَةِ الْفَوْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ مَبْوِكُ أَنَّهُ يُحاوِلُ دَفْعَ ٱلْمَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرْبَةِ الْفَرَبَةِ الْفَرَبَةِ لَمْ تَتَحَرَّكُ أَنَّ الْمَرَبَةِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَرَبِةِ اللهُ اللهُ

## 23. اَلْكَبْشُ ﴿ نَطّاحٌ ، وَاللَّهُ ثُبُ

أَنْ عَفْلُهُ عَفْلُهُ أَكْبَرُ الْكِبَاشِ عَفْلُهُ فِي الْكِبَاشِ: عَفْلُهُ أَكْبَرُ الْكِبَاشِ: عَفْلُهُ أَكْبَرُ مِنْ عَنْلِ كُلِّ الْكِبَاشِ ، وَقَالِنهُ أَشْجَعُ مِنْ قَلْبِ كُلِّ الْكِبَاشِ ، وَقَالِنهُ أَلْكِبَاشِ .
أَقُوىٰ مِنْ قُرُونِ كُلِّ الْكِبَاشِ .

وَذَاتَ يَوْمِرِ الْطَلَّ الْكُنِشُ "نَطَاحُ" بِوَأْسِهِ فِي الْحَطْيَمَةِ ، فَوَأَىٰ الْأَرْضَ قَدِ آكْتَسَنَهَا الْخُضْرَةُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ، فَخَرَجَ يُربدُ النَّنْ هَنَ الْأَرْضَ قَدِ آكْتَسَنَهَا الْخُضْرَةُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ، فَخَرَجَ يُربدُ النَّنْ هَنَ الْأَرْضَ قَدِ آلْتُهِي ، فَسَارَ يَنْتَقِلُ مِنْ غَيْطٍ إلى آخَرَ ، يَفْضِمُ قَبْضَةً مِنَ الْعُشْبِ مُناكَ .

وَغَرَّتْهُ الطَّبِيعَةُ الْجَمِيلَةُ بِالتَّقَدُّمِ، فَتَرَكَ الْمُرَادِعَ، وَدَخَلَ - آخِرَ الْأُمْوِ - الْخَابَةَ، مُؤَمِّلًا الْمُزِيدَ مِنَ التَّقَدُّمِ؛ وَلَكِنَّ آمَالَهُ قَدِ اَنْهَارَتُ كُلُّهَا دَفْعَةً واحِدَة، حين وَجَدَ نَفْسَهُ وَجْهًا لِوَجْدٍ أَمَامَ الذِّنْفِ «أَشْهَبَ».

 وَكَانَ أَشْهَبُ أَضْنَاهُ الْبَحْثُ عَنِ الطَّعامِ؛ فَمَا إِنْ رَأَى «نَطَاحًا»، حَتَى أَخَذَ يَسُنُ أَضْنَاهُ الْبَحْثُ عَنِ الطَّعامِ؛ فَمَا إِنْ رَأَى «نَطَاحًا»، حَتَى أَخَذَ يَسُنُ أَضْنَاهُ عَلَى جِذْعِ شَجَوَةٍ كَبِيرَةٍ، وَيَقُولُ؛ حَسَنًا فَعَلْتَ. عَتَى أَخَذَ يَسُنُ أَسْنَانَهُ عَلَى جِذْعِ شَجَوَةٍ كَبِيرَةٍ، وَيَقُولُ؛ حَسَنًا فَعَلْتَ. اللهَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِي الْقَدْ أَيْنَ تَعْلَمُ أَنِي الْمُدَى فَى الْوَقْتِ الْمُنَاسِدِ. لَا تُحَاوِلِ النَّوْبَ، فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنِي الْمَدِي الْمُدَى فَى الْجَزِي ...

فَقَالَ «نَطَاحٌ» : حَسَنًا أَيْمًا ٱلأَخُ. كُلني، فَقَدْ أَصْبَحْتُ عَجوزًا فَانِيًا، وَصَارَ لَحْمي وَعِظامي بابِسةً كَالْحَجَرِ.. وَأَخْشل عَلَيْكَ أَنْ تَتَكَسَّرَ أَسْنَانُكَ آلْجَميلَةُ ٱلْبَيْضَاءُ!

قَالَ ٱلذَّنْكِ: لا تُحاوِلِ ٱلْهَرَبَ مِني .. فَلا بُدَّ مِن أَكْلِكَ!



قال «نظاح»: لَدَيَّ فِكُوتُهُ. أَتَرَى هَذَا التَّلَ الْقَرِيبَ ؛ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ تَلِ مُوتَفِع لَهُ مَا أَطْلُعُ عَلَيْهِ. أَمَّا أَنْتَ فَتَظَلَّ فِي مَكَانِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَتَفْتَحُ فَمَكَ الْكَييرَ ، وَأَنْدَفِعُ أَنَا بِكُلِّ قُوتِي مِنْ فَوْقِ التَّلِّ، فَأَدْخُلُ مَعِدَتَكَ سَرِيعًا، فَتَمْضِمني دون حاجَمٍ إلى أَنْ تَسْتَعْمِلَ أَسْنَانَكَ الْجَميلَةَ فَتَكْسِوها! سَرِيعًا، فَتَمْضِمني دون حاجَمٍ إلى أَنْ تَسْتَعْمِلَ أَسْنَانَكَ الْجَميلَة فَتَكْسِوها! وَأَعْجَبَتِ الْفِكْرَةُ «أَشْهَب»، فَجَلَسَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فاتِحًا فالاً؛ وَالنّدَفَعَ «نَطاحٌ» بِكُلِّ قُوتِيدِ تِجَاءَ «أَشْهَب»، فَجَلَسَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فاتِحًا اللَّهُ قيلِ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى نَفْسِه ، وَأَخَذَ يَجُرُ نَفْسَهُ فَقَدَا أَنْ مَا هُوقَتَ وَأُسِه بِحِسْمِهِ الشَّعْدِ أَنَّا هُونَ وَأُسِه بِحِسْمِهِ الشَّعْدِ أَنْ فَسَهُ عَلَى نَفْسِه ، وَأَخَذَ يَجُرُ نَفْسَهُ جَرًا ، مُحاوِلًا الإنبِعادَ عَن الْعَابَةِ .

وَلَمَّا أَفَاقَ «أَشْهَبُ»، خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّ «نَطَّاحًا» لاينرالُ في بَطْنِهِ يُهْضَمُ عَلَىٰ مَهَلُ ا

لنعلم هذه المفردات نَطَاحٌ: كَدْيُرُ ٱلنَّظِيحِ – ٱلْعَيْطُ: ٱلْبُسْدَانُ – ٱلْهارَتَ آمَالُهُ وَفَعَةً وَاحِدَةً – أَضْنَاهُ ٱلْبَحْثُ عَنِ ٱلطَّعَلِم : جَعَلَهُ ٱلْبَحْثُ عَنِ ٱلطَّعَلِم : جَعَلَهُ ٱلْبَحْثُ عَنِ ٱلطَّعَلِم : جَعَلَهُ ٱلْبَحْثُ عَنِ ٱلطَّعَلِم عَلَمَ مَهَلٍ : بِرِفْقٍ. عَنِ ٱلطَّعَلِم عَاجِزًا عَنِ ٱلْحَرَكَةِ – يَسُنُّ أَسْنَانَهُ: يَشْحَذُها – عَلَى مَهَلٍ : بِرِفْقٍ. عَنِ ٱلطَّعَلِم عَنْ مَنَاهِم النَّا مَقْلُ وَأَيْتَ حَيُوانًا مَقْرُونًا ذَاهِبًا إلَى ٱلْعَلِم ؟ صِفْهُ. مَاهِمَى لَلْمُ عَنْ مِنَاهِم النَّا مَقْلُ ؟ صِفْهُ. مَاهِمَى لَلْمُ عَنْ مِنَاهِم النَّا مَقْلُ وَأَيْتَ حَيُوانًا مَقْرُونًا ذَاهِبًا إلَى ٱلْعَلِم ؟ صِفْهُ. مَاهِمَى

الْعَشَراتُ النِّي تُضَايِقُهُ ؟ كَيْفَ يُظُرُدُها؟ هَلْ رَأَيْتَ حَيَوانَاتِ مَعَّرُولَةً في طَرِيقِكَ إلى الْمُدَرَسَةِ صَبَاحًا؟ لِمَاذَا تَمْرُ هُنَاكُ ؟ مَنَى تَكُفُرُ الْعَيَوانَاتُ الْمَعْرُولَةُ في السّوقِ لِلنَيْعِ ؟ لِمَاذَا ؟ هَلْ رَأَيْتَ حَيُوانًا مَعْرُونًا يُذْبَحُ ؟ كَيْفَ؟ في السّوقِ لِلنَيْعِ ؟ لِماذَا ؟ هَلْ رَأَيْتَ حَيُوانًا مَعْرُونًا يُذْبَحُ ؟ كَيْفَ؟ في السّوقِ لِلنَيْعِ ؟ لِماذًا ؟ هَلْ رَأَيْتَ حَيُوانًا مَعْرُونًا يُذْبَحُ ؟ كَيْفَ؟ في السّوقِ لِلنَيْع يَعْرُفَاتٍ مَعْرُونَةٍ في السّوقِ لِلنَيْع يَعْرُفُهُا الرّاعي وَكُلْبُهُ.

- وَجَدَ نَقْسُهُ وَجَهًا لِوَجْهِ أَمَامَ ٱلذُّنْبِ - أَيَّتَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُناسِبِ.

أَذِبِطِ ٱلْمِباراتِ ٱلأَنِيَةَ: رَأَى ٱلأَرْضَ مُخْصَرَةً ... خَرَجَ يُريدُ ٱلتَنزُّهُ \_
 لا تُحاوِلِ ٱلْهَرَبِ ... أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِي أَسْبِقُكُ في ٱلْجَرِي \_ وَأَعْجَبَتِ
 ٱلْهِكُرَةُ أَشْهِبِ ... جَلَسَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَاتِحًا فَاهُ.

3ْ- اِجْعَلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلثَّالِيَّةُ فِي ٱلْمُتَكَلِّمِ.

ق- خاطِب بِٱلْعِبارَةِ ٱلْآلِيَةِ: ٱلْمُفَرَدَ، وَٱلْمُؤَنَّنَ، وَٱلْمُثَنَى، وَٱلْجَمْعَ بِنَوْعَيْهِما:

« لا تُحاوِلِ ٱلْهَرَبِ مِنِّ فَلابُدَّ مِنْ أَكْلِكَ. »

قَنْضَةً مِنَ ٱلْمُشْبِ هُنا، /وَقَبْضَةً مِنَ ٱلْمُشْبِ هُناك.،

عُ. لِتَصِفُ: نُزُهَةَ أَرْبُ فِي حَقْلِ كُرُنُ ( يُتَصَوَّرُ حَادِثٌ مُضْحِكٌ ).

## اَلدّيكُ وَالْكُلْبُ وَالثَّعْلَبُ

أَنْ الدّيكُ بَلْتَقِطُ الْحَبّ في رُكُنْ كَانَ الدّيكُ بَلْتَقِطُ الْحَبّ في رُكُنْ كَانَ الدّيكُ بَلْتَقِطُ الْحَبّ في رُكُنْ مِنْ أَرْكَانِ حَديقَةِ الدّارِ مَعَ رِفاقِدِ بَنْ الدّارِ مَعَ رِفاقِدِ بَنْ الدّارِ مَعَ رِفاقِدِ بَنْ الدّور كَدِ كَعادَيدِ بَوَكُنْ كَدِ كَعادَيدِ بَوَكُنْ بَطَي الْحَرَكَةِ كَدِ كَعادَيدِ بَوَكُنْ بَطَي اللّه عَامَةُ مِنَ الدّجاجِ بَتَتْبَعُهُ وَخَلْفَمُ جَماعَةٌ مِنَ الدّجاجِ بَتَتْبَعُهُ أَيْنَمَا سَارَ ، فَهُو يَدْعُوهُنَّ إلى الطعامِ الله الطعامِ كُلّما عَثَرَ عَلَيْهِ ، وَهُو الدّي يَدْفَعُ لَكُمْ الْأَذِي يَدْفَعُ مَنْ الدّي يَدْفَعُ عَلَيْهِ ، وَهُو الدّي يَدْفَعُ مَنْ الدّي يَدْفَعُ عَنْهُنَ الْأَذِي يَدْفَعُ اللّهِ الطعامِ عَنْهُنَ الْأَذِي إِذَا تَعَرّضَ لَهُ .

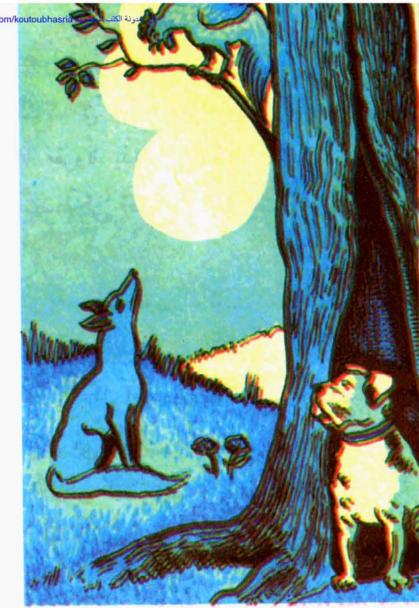

وَلَكِنَّهُ صَاقَ بِهِنَ فِي صَباحِ هذا الْيَوْمِ ، فَنَفَرَ مِنْهُنَّ ، وَالْبَعَدَ عَنْهُنَّ ، وَالْبَعَدَ عَنْهُنَّ ، وَلَا الْخَارِجِ ، يُمَنِّي ثُمَّ الْجَهَ نَحْوَ الْبَابِ الْخَشَبِيِّ ، فَرَآهُ مَفْتُولْحًا ، فَانْدُفَعَ إِلَى الْخَارِجِ ، يُمَنِّي نَفْسَهُ . كَظِ الْفَارِجِ ، يُمَنِّي نَفْسَهُ . كَظٍ أَوْفَرَ ، وَبِقَضَاء يَوْمِ سَعيدٍ بَعيدًا عَن دَجاجاتِهِ ، وَعَنْ فَفْسَهُ . كَظٍ الْفَرَارِيجِ ، أَلَّتِي لَا تَكُفُّ عَنِ الصِّياحِ كُلَّمَا رَأَتْ غَرِيبًا ، أَوْ أَرادَتْ أَنْ تَظُلُبَ طَعامًا.

وَرَآلُا كُلْبُ ٱلْحَدِيقَةِ ، فَتَبِعَهُ يَجْرِي وَراءَهُ ، مُعاوِلُ أَنْ يُقَلِّدَ ٱلْعَصافيرَ في طَيَرانِها ، وَرَآلُا كُلْبُ ٱلْحَدِيقَةِ ، فَتَبِعَهُ يَجْرِي وَراءَهُ ، مُناديًا يَقُولُ : إلى أَيْنَ أَنْتَ ذَاهِبُ وَرَآلُا كُلْبُ ٱلْحَدِيقَةِ ، فَقَدْ مَلِلْتُ حَياةً يَاصَدِيقي ؟ قالَ ٱلدِيكُ : أُوَدُّ أَنْ أَتَفَرَّجَ عَلَى ما حَوْلَنا . فَقَدْ مَلِلْتُ حَياةً الْحَدِيقَةِ ، حَتّى صارَتْ كَأْنَها سِجْنُ ! قالَ ٱلْكُلْبُ : إِذَن أَتْبَعَكَ في جَوْلَتِكَ . ٱلْحَدِيقَةِ ، حَتّى صارَتْ كَأْنَها سِجْنُ ! قالَ ٱلْكُلْبُ : إِذَن أَتْبَعَكَ في جَوْلَتِكَ .

إِنْدَفَعَ ٱلصَّدِيقَانِ فَوِحَيْنِ، يَسيرانِ في حُقولِ واسِعَةٍ، لَمْ يَرَياها مِنْ قَبْلُ؛ وَٱلدِّيكُ لايمَلُ مِنْ نَقْرِ ٱلْأَرْضِ، وَٱلْكَلْب يَقْفِرُ في كُلِّ مَكَانِ وَرَائَهُ.
 مَكَانِ وَرَائَهُ.

وَأَنْقَضَىٰ ٱلْيَوْمُ ، وَٱلدّيكُ وَٱلْكُلُبُ فِي نُنْهَتِهِما ٱلطّوبلَةِ ، وَحَلَّ الْمُساءُ، وَقَدْ ٱبْتَعَدا عَنِ دارِهِما ؛ وَلَقِيا شَجَرَةً كَبيرَةً، فَوَجَداها صالِحَةً لِإُ يُوائِمِما ؛ فَٱلْتَجَا ٱلدّيكُ إلى فَرْيِع فِي أَعْلاها . وَدَخَلَ ٱلْكُلُبُ فَتْحَيّاً فِي جِذْعِها ، لِيَبيتا لَيْلَتَهُما .

\$ وَعِنْدَ ٱلْفَخْرِ، اِرْنَفَعَ صَوْتُ ٱلدّيكِ بُؤَذِّنُ ؛ وَسَمِعَ ٱلثَّعْلَكِ صِياحَهُ، فَحَا عَلَىٰ عَجَلٍ ، وَرَأَىٰ ٱلدّيكَ فِي أَعْلَىٰ ٱلشَّجَرَةِ لا بَكُفُ عَنِ ٱلصِّياحِ ، فَوَقَفَ يُظريهِ ، وَبُعْجِبُ بِصَوْتِهِ ؛ ثُرَّ قالَ لَهُ مُخادِعًا : نَعَالَ ٱنْمَرِلْ لِنَمْ مُخادِعًا : نَعَالَ ٱنْمَرِلْ لِنَمْرَحَ قَلِيلاً ، قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ! فَأَجابَهُ ٱلدّيكُ : إذا كُنْتَ حَقًّا تُريدُ أَنْ أَنْرِلَ إِلَيْكَ ، فَنَادِ ٱلْبَوّابَ عِنْدَكَ ، كَنْ يَفْتَحَ لِي !

وَبَغَدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، كَانَ الدِّبِكُ وَالْكُلُبُ يَذْخُلَانِ الْحَدِيقَةَ مِنْ بَابِهَا الْكَبِيرِ ، وَرَجَعَ الدِّيكُ إلى رُكْنِهِ ، يَجْمَعُ دَجَاجَهُ حَوْلَهُ كَمَا كَانَ بِالْأَمْسِ ، وَيَصِيحُ في هٰذِهِ الْمَرَّةِ صِيبَاحَ السُّرورِ وَالْقَنَاعَةِ .

الفرم النص أَيْنَ كَانَ ٱلدّيكُ يَلْتَقِطُ ٱلْحَبِّ؟ لِمَ تَشْبُعُهُ ٱلدَّجاجُ؟ ما هِيَ ٱلْخَدَماتُ

ٱلَّتِي يُقَدِّمُهَا إِلَيْهِنَّ؟ لِمَ نَفَرَ مِنْهُنَّ ؟ لِمَ ٱلْدَفَعَ إِلَىٰ ٱلْخَارِجِ ؟ مَنْ صَحِبَهُ في جَوْلَتِهِ ؟ كَيْفَ كَانَا يَسِيرَ انِ ؟ أَيْنَ ٱلتَّحَذَا مَأُواهُما ؟ مَنْ سَمِعَ صِياحَ ٱلدَّيكِ عِنْدَ ٱلْفَجْرِ ؟ كَيْفَ سَخِرَ ٱلدِيكُ مِنَ ٱلثَّمَّكِ ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ فوجِئَ كَيْفَ سَخِرَ ٱلدِيكُ مِنَ ٱلثَّمَلِ ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ فوجِئَ كَيْفَ سَخِرَ ٱلدِيكُ مِنَ ٱلثَّمَلِ ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ فوجِئَ ٱلدَّيكُ مِنَ ٱلثَّمَا بُ ؟ مَنْنَ رَجَعَ ٱلدِيكُ وَٱلكَالُ إِلَىٰ ٱلْحَدِيقَةِ ؟

امسير، الفِقرةُ الخامسة

رُوسِ أَ- عَلَلْ كِتَابَةُ ٱلْهَمْزَةِ عَلَى ٱلْوادِ في ﴿ يُؤَذُّنُ ﴾.

2- هاتِ خَمْسَ كَلِماتِ فيها «ثَاءٌ، مِثْلُ: اَلثَّمَلُك.

# مُط طِي ولدتِ القطة أربع قططِ صغيرةٍ.

انساء 8 الْقُرْيَةُ

| 1- لِنُتَمِّمِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآنِيَةَ: اَلصَّباحُ في    | The second |
|---------------------------------------------------------|------------|
| ٱلْقَرْيَةِ:هَا هِيَ ٱلشَّمْسُ                          |            |
| وَهَا هُوَ دَيْكُ يَ وَيَرْفَعُ                         | 可是是        |
| نم<br>فَيَرُدُّ عَلَيْهِ                                |            |
| وَيُرِدُ عَلَيْهِ<br>وَٱلدَّجَاجَاتُ تَخْرُجُ مِنْ آنَا | To The     |
| وَحينًا بَيْنَمَا يَطِيرُ ٱلْخَمَامُ                    | MA TE      |
| وَعَلَىٰ وَ                                             |            |
| وَٱلْمَعَازُ يَمُدُ عَصَاهُ فَوْقَويَسَدُ               |            |

وَالْمَهُ وَالْمُهُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُؤْلُقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ والْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِلُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ والْمُعُلِقُ وَالْ

 بِلسِانِ ٱلْبُلْبُلِ في الشَّابِ

### 4 أُغْنِيَةُ ٱلرّاعِي

عَيِّا لِلْمَرْعَىٰ يَا غَنَمِي، سيري يَخدوكِ صَدَى ٱلنَّغَمِ؛ سيري فِي الْمَرْعِيٰ النَّغَمِ؛ سيري في ٱلْمَرْج وَفي ٱلأَكِم، مِنْ حَوْلِي بِا أَغْلَىٰ ٱلنَّعَمِ. هَيِّا لِلْمَرْعَىٰ بِا غَنَمي.

قيت اللمزعى في الخفل، هيت المغنوب المغنوب المغنوب المنتبيل في السّنبل، هيت المغشب المنتبل في السّنبل، هيت المغشب المنتبل في السّنبل، هيت المنتبل في المنتبل، هيتا المنتبل، هيتا المنتبل، المنتبل، هيتا المنتبل، ا

نَعَماتُ ٱلنّايِ تُغَنّيكِ، وَتَقودُكِ لِلْهُ ونَضِيرُ ٱلْعُشْبِ يُناديكِ، بِلِسانِ ٱلْبُلْلِ هَيّا لِلْمَزْعِي بِا غَنَمِي هَيّا لِلْمَزْعِي بِا غَنَمِي

هَيّا لِلْمَرْعَىٰ نَظِلُبُ مُ بِضِفَافِ ٱلْجَدُولِ وَالْمَالِمُ الْجَدُولِ وَالْمَالِمُ الْجَدُولِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



25. يَيْتُنا

لَّ كَانَ مَنْرِالنَا يَتَكُوَّنُ مِن دَوْرَيْنِ ، تَقَعُ في ٱلدَّوْرِ ٱلْأَرْضِيِّ مِنْمُ عُرْفَةُ ٱلْجُلُوسِ ؛ وَتَقَعُ في ٱلدَّوْرِ عُرْفَةُ ٱلْجُلُوسِ ؛ وَتَقَعُ في ٱلدَّوْرِ عُرْفَةُ ٱلْجُلُوسِ ؛ وَتَقَعُ في ٱلدَّوْرِ اللَّانِي عُرْفَةٌ الْجُلُوسِ ؛ وَتَقَعُ في ٱلدَّوْرِ اللَّانِي عُرْفَةٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ

﴿ إِنَّ مَنْهِ لَلاَ ثَنَّا اللَّهُ اللهُ اللهُ

حَانَ ٱلنِّسَاءُ يَنُرُدُنَ أَمْنِ أَثْنَاءَ ٱلنَّهَارِ ، فَيَعْلُوا ضَجِيجُهُنَّ وَهُنَّ رَهُنَّ عَلَمُ النَّهَارِ ، فَيَعْلُوا ضَجِيجُهُنَّ وَهُنَّ رَعَلَمْنَ ، حَتَىٰ إِنَّكَ لَتَسْمَعُهُنَّ مِنَ ٱلشَّارِعِ ، كُنَّ يَرْفَعْنَ أَصُوا تَهُنَّ ، كَيْتُ لُكُنَّ يَرْفَعْنَ أَصُوا تَهُنَّ ، كَيْتُ لِكُنَّ يَرْفَعْنَ أَصُوا تَهُنَّ ، كَيْتُ لِكُنَّ يَرْفَعْنَ أَصُوا تَهُنَّ ، كَيْتُ اللَّهُ إِلَى النَّهُنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللل

﴿ وَكُنْتُ أَلَاحِظُ فِي بَعْضِ ٱلْأَحْيَانِ، أَنَّ إِحْدَاهُنَّ تَدْخُلُ غُزْفَةً

تَخْسِبُها خَالِيَةً وَخَيْنُ إِذَا وَقَعَتْ عَيْنُها عَلَىٰ رَجُلٍ ، خَرَجَتْ مُسْرِعَةً، وَقَدِ آخْمَرُ وَجُهُما وَرُبَّما صَوَخَتْ وَلَمْ تَكُن تَكْتَعَي بِذَلِكَ ، وَإِنَّما كَانَتْ تَشْرَعُ إِلَى عُزُفَةٍ أَخْرَى ، وَتُقْفِلُ خَلْفُها ٱلْبابَ.
تَسْرَعُ إِلَى غُزُفَةٍ أُخْرَى ، وَتُقْفِلُ خَلْفُها ٱلْبابَ.

أَمَّا الرِّجَالُ، فَكَانُوا في الْعَالِبِ بَخِتَمِعُونَ في الْمَسَاءُ ، فَإِذَا الْجَنَمَعُوا، فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ أَفْضِيَ مَعَهُرِ أَكْبَرَ وَقْتِ مُسْتَطَاعٍ ، لِأَنِّي كُنْتُ أَجِدُ لَلا بُدَّ مِنْ أَنْ أَفْضِيَ مَعَهُرِ أَكْبَرَ وَقْتِ مُسْتَطَاعٍ ، لِأَنِّي كُنْتُ أَجِدُ لَذَّةً في ذَلِكَ ؛ كَانُوا أَبْرَعَ مِنَ النِّسَاءُ في رَفْعِ الْأَصْواتِ وَالإِسْتِماعِ في لَذَّةً في ذَلِكَ ؛ كَانُوا أَبْرَعَ مِنَ النِّسَاءُ في رَفْعِ الْأَصْواتِ وَالإِسْتِماعِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَكَانُوا أَكْثَرَ صَخَبًا وَأَشَدَّ حَرارَةً .

وَرُبَّمَا الْجَنَمَعَ أَرْبَعَتُ لِلْعِبِ الْوَرَقِ ، اِثنَانِ ضِدَّ اَثْنَيْنِ ، وَكَانَ لَعِبُهُمْ غَرِبِنَا : فَأَرَىٰ اللّاعِبَ يَتِنَاوَلُ وَرَقَتَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ ، ثُمَّ يُلَوِّحُ إِبِهَا فِي الْفَضَاءِ مَرَاتٍ ، ثُمَّ يُعَوِّلُها يَابِهَامِهِ وَوُسْطَاهُ ، وَيَضْرِبُها ضِدَّ سَبَابَتِهِ بِضْعَ مَرَاتٍ أَخْرَىٰ ، ثُمَّ يُحَوِّلُها يَمينًا أَوْ يَسَارًا ؛ كُلُّ ذَٰلِكَ وَصَاحِبُهُ مُنْتَهِهُ إِلَىٰ مَرَاتِ أَخْرَىٰ ، ثُمَّ يُحَوِّلُها يَمينًا أَوْ يَسَارًا ؛ كُلُّ ذَٰلِكَ وَصَاحِبُهُ مُنْتَهِهُ إِلَىٰ مَرَاتٍ الْخُرَىٰ فِي تُوَقِيم مِنْ أَنَهُ وَيَحْرَ عَلَى الْأَرْضِ فِي تُوَقِيم مَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تعلم هذه المفردان الصّاخِبَةُ: اَلشَّديدَةُ الصَّوْتِ - يَتَناذَعْنَ: يَتَخَاصَمْنَ - يُلُوِّحُ بِهَا: يُشيرُ بِهَا - اَلتَّلُويحُ: الْإِشَارَةُ بِشَيْءِ ما - يَزْنُو: يُديمُ ٱلنَّظُرُ إلىٰ ٱلشَّنِيءِ بِهُ السَّكُونِ الطَّزْفِ. يُديمُ ٱلنَّظُرُ إلىٰ ٱلشَّنِيءِ بِسُكُونِ ٱلطَّزْفِ.

ينفهم النص مِمَّ كَانَ ٱلْمَنْزِلُ يَتَكُوَّنُ؟ أَيْنَ كَانَتْ تَقَعُ غُرْفَةُ ٱلنَّوْمِ ؟ كَيْفَ وَصْفُ كُلِّ مِنَ ٱلرَّائِرِينَ وَٱلرَّائِراتِ بِحَسَبِ ٱلْقِطْعَةِ ؟ ماذا كَانَتْ تَفْعَلُ ٱلْمَرْأَةُ إِذَا فُوجِئَتْ بِوُجُودٍ رَجُلٍ في ٱلْغُرْفَةِ ؟ صِفْ لِغْبَةَ ٱلْوَرَقِ بِحَسَبِ ٱلْقِطْعَةِ ؟ بِمَ كان يُخْكُمُ عَلَىٰ ٱلْمَغْلُوبِ؟ عَلَىٰ ٱلْمَغْلُوبِ؟

فَعُمِّهُ ؟ هَلَّ أَيْنَ يَقَعُ بَيْتُكُمْ ؟ مَا رَقْمُهُ ؟ هَلْ هُوَ مِلْكُكُمْ ؟ مَنِ ٱسْتَأْجَرَهَ لَكُمْ ؟ مِمَّ يَتَأَلَّفُ ؟ هَلْ لَهُ حَدِيقَةٌ ؟ لِماذا ؟ ماذا يُجاوِرُهُ ؟ هَلْ تَسْكُنُ في عِمارَةٍ ؟ مَا رَقْمُ شُقَّتِكُمْ ؟ هَلْ تَحِنُّ إلىٰ بَيْتِكُمْ ؟ لِماذا ؟

مُعْمَى لِنَرْسُمْ بَيْتَنَا مِنَ ٱلْخَارِجِ، وَنَضَعْ تَخْطِيطًا لِطَبَقَتِهِ ٱلسُّفْلَى.

تعرمظ الفرة العادم إنَّها صورَةٌ حَيَّةٌ لِلَهِ الْوَرَقِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْكَاتِبُ أَهُمَّ الْحَرَالُ اللَّهُ اللَّهِ الْوَرَقِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْكَاتِبُ أَهُمَّ أَزكَانِ اللَّهْبَةِ: 1- اَللَّاعِبُونَ. 2- مُباشَرَةُ اللَّهِ . 3- اَلْحَرَاتُ وَالْإِشاراتُ. 4- اَلا نِتباهاتُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللللْمُ ا

2 ارْبِط بَيْنَ الْمِباراتِ الْآلِيَةِ: يَتَناوَلُ وَرَقَةً بَيْنَ أَصابِع يَدِهِ... يُلَوِّحُ بِهَا فِي الْفَضاءِ - يَضْرِبُها بِضْعَ مَرَاتٍ أُخْرَى ... يُحَوِّلُها يَمينًا.... يَسارًا. في الْفُضاء - يَضْرِبُها بِضْعَ مَرَاتٍ أُخْرَى ... يُحَوِّلُها يَمينًا.... يَسارًا. فَلَا مَنْ لَذَا قَلَّمًا يَخْلُو مِنْ زُوارٍ» لِإِنْمامِ ما يَأْتَى: مِنْ لَذَا قَلَّمًا يَخْلُو مِنْ زُوارٍ» لإِنْمامِ ما يَأْتَى:

وإِنَّ مَلْعَبَنا... - إِنَّ ٱلشَّاطِيءَ في ٱلصَّيْفِ... - إِنَّ ٱلسَّوقَ...

نكومه ففره أَذْبَهُ الْفَقِرَةُ مِنَ النَّصِّ: ﴿ وَرُبَّمَا الْجَتَمَعَ أَدْبَعَةٌ لِلَهِ الْوَرَقِ ﴾ إِنْنَانِ ضِدَّ انْنَيْنِ ﴾ وَكَانَ لَعِبْهُمْ غَرِيبًا ﴾ فأرى اللّاعِبَ يَتَاوَلُ وَرَقَةً بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ ﴾ ثُمَّ يُلُوحُ بِها فِي الْفَضَاءِ مَرَاتٍ ﴾ ثُمَّ يَتَنَاوَلُها بِإِنْهامِهِ وَوسطَاهُ ﴾ وَيَضْرِ بُها ضِدَّ يَدِهِ ﴾ ثُمَّ يُلُقِي بِنْها وَيَسَارًا ﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ وَصَاحِبُهُ مُنْتَبِهُ سَبَابَتِهِ بِضْعَ مَرَاتٍ أُخْرَى ﴾ ثُمَّ يُهَ وَلُها يَمينًا وَيَسَارًا ﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ وَصَاحِبُهُ مُنْتَبِهُ إِلَى هذِهِ الْإِنْسَاراتِ كُلَّ الإِنْتِبَاهِ ﴾ مُنَّ يُلقي بِالْوَرَقَةِ إِلَى الْأَرْضِ في قُوّةٍ ﴾ إلى الْأَرْضِ في قُوّةٍ ﴾ إلى الْأَرْضِ في قُوّةٍ ﴾ ويَرْنُو إلى صَاحِبِهِ ﴾ مُحاوِلًا أَنْ يَتَأَكَّد مِنْ أَنَّهُ فَهِمَ عَذَهُ مَا يُرِيدُ.

وَيَرْنُو إلى صَاحِبِهِ ﴾ مُحاوِلًا أَنْ يَتَأَكَّد مِنْ أَنَّهُ فَهِمَ عَذْهُ مَا يُرِيدُ.



26 كَعْكَعَةُ ٱللَّوْزِ

أَنْ أَنْ أَنْ الْحَمْ الصَّاعِ كَانَ إِبْرَاهِيمُ الصَّغين وَهُوَ يَتَعَجَّلُ الْخُرُوجَ ما يَزَالُ الْمُرْ وَ وَى تِلْكَ السّاعَةِ بالضَّبْطِ، وَجَدَ نَفْسَهُ وَخَدُهُ في خُجْرَةِ اللَّمْ في الْمُرْ وَفِي تِلْكَ السّاعَةِ بالضَّبْطِ، وَجَدَ نَفْسَهُ وَخَدُهُ في خُجْرَةِ اللَّمْ تَلِي الْمُحْرَدِ وَفِي تِلْكَ السّاعَةِ بالضَّبْطِ، وَجَدَ نَفْسَهُ وَخَدُهُ في خُجْرَةِ اللَّهُ ثَلِي اللَّهُ ثَلِ ، فَفَتَحَ الدّولاتِ "مَمْ ارْتِهِ، وَانْكَبَ عَلَى الْكَفَكَعَةِ يَفْتُوسُها بِمِلُ وَبِي عَيْرَ مُبِي بِسُوءً هَضْمِي .

وَعِنْدَ عَوْدَتِهِ فِي ٱلْمَسَاءُ، سَأَلَتْهُ أُمَّهُ: ﴿ أَنْتَ أَكْلَتَ ٱلْكَعْكَعَةَ؟
 قَرِد عليها مُختَجًّا:

أَمَا! كَيْفَ آكُلُها؟

- إِذَنَ فَمَن صَنَعَ ذَٰلِكَ ؟

ـ لا أذري، وَلٰكِن ..

فَتَدَخَّلَ أَبُوءُ حِينَثِدٍ قَائلاً: وَلَكِنَ مَاذَا ؟ تُكَلِّمْنِ

- حَسَنًا، إِنِي لَمْ أُدِدْ أَنْ أَقُولَ شَيْعًا، وَلَكِنِي رَأَيْتُ (عَنْبَنْ) في الصَّباج يَ... فَصاحَ أَبُوءُ غاضِبًا: آه! إِذَنْ فَهُوَ صاحِبُها، حَسَنًا. سَيَنالُ (عَنْبَنْ) ما يَسْتَحِقُّهُ.. وَفِعْلاً نالَ ٱلْكُلْبُ (عَنْبَنْ) الْفِسْكِينُ تَأْدِيبًا، آغْتَمَّ لَهُ إِبْراهِيمُ، وَبَدَأَ ضَمِيرُ اللَّهُ يُوَبِّخُهُ أَوْيَقُولُ لَهُ: ﴿ أَلا تَسْتَخْيِي أَنْ يُعَاقَبَ عِوْضًا عَنْكَ حَيُوانُ مِسْكَينٌ بَرِي ۗ إِنَّ لا يَمْلِكُ أَنْ يَتَكَلَّمَ ۚ فَيُدافِعَ عَنْ نَفْسِهِ !؟ ۚ وَلَٰكِنَ إِنْهَ اهْمِمَ لَمْ يَتَشَجَّعُ عَلَىٰ ٱلاغْتِرافِ بِجُزْمِهِ . لَمْ يَتَشَجَّعُ عَلَىٰ ٱلاغْتِرافِ بِجُزْمِهِ .

وَمَرَّتْ بَغْدَ ذٰلِكَ أَيَّامٌ ؛ فَبَيْنَمَا ٱلْخُلامُ -ذاتَ يَوْمٍ-مَارًا في رَفَاقَةِ أُمِّهِ

بِبابِ ٱلْحَلُوانِيُ فِي شَارِعِ ٱلْحُرِّيَّةِ ، عَرَضَتْ عَلَيْدِ أُمُّهُ مَا يَأْنِي: اِسْمَعْ ، لَقَذَ كُنْتَ عَاقِلاً ، وَلِذَا فَإِنِي سَأْقَدِّمُ لَكَ كَعْكَعَةً . هَيَّا نَذْخُلْ عِنْدَ ٱلْحَلُوانِي.

وَمَا إِنْ دَخَلا، حَتَىٰ صَارَ صَوْتُ يَصِيحُ بِكُلِّ قُوَّةٍ وَبِدُونِ رَحْمَةٍ.

مَأْيُمُ السّارِقُ! أَيُّهَا السّارِقُ الصّغيرُ! وَلَمْ يَقْوَ الصّبِيُ عَلَى اختِمالِ ذَلِكَ،

فَأَخَذَ يَبْكِي، وَيَقُولُ مُضْطَرِبًا أَمَامَ أَمْدِ، بِأَنَّهُ لَنَ يَعُودَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ أَبَدًا.

وَ وَهَغَدَ أَنْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَزَجَرَتْهُ أَمَّهُ كُمَا يَنْبَغِي عَلَى مَاصَدَرَ مِنْهُ، سَامَحَتْهُ، ثُمَّ خَاطَبَتِ ٱلْحَاواني: وَٱلْآنَ، هَلَا بَيَّنْتَ لِي كَيْفَ أَطْلَعْتَ عَلَىٰ سَامَحَتْهُ، ثُمَّ خَاطَبَتِ ٱلْحَاواني: وَٱلْآنَ، هَلَا بَيَّنْتَ لِي كَيْفَ أَطْلَعْتَ عَلَىٰ الْفَعْلَةِ ٱلشَّنْعَاءِ، أَلَّي الْحَلَمْ الرَّبَكِ الْجَهْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

آخْتَلَسَهِ إِبْرُاهِيمُ مِنَ ٱلدُولابِ فِي ٱلْبَيْتِ).

وَهُو يَخْولُ الْحَاوِانِي وَمَاذَا تَقُولِينَ وَاسَيِّدَتِي ؟ إِنِّي لَمْ أَكُن أَغْرِفُ شَيْئًا أَبَدًا! وَإِنَّمَا عَرَفْتُهُ ٱللَّنَ. ثُمَّ عَابَ لَخْظَمَّ خَلْفَ الدُّكَانِ وَعَادَ سَرِيعًا، وَهُو يَخْولُ بَبَغَا مُتَعَلِّقَةً بِأَضُبُعِهِ وَاتَ لَوْنِ أَخْضَرَ بَرَاقٍ ، وَمُتَوَجُ رَأْسُها بِهُو يَخْولُ بَبَغَا مُتَعَلِّقَةً بِأَضُبُعِهِ وَاتَ لَوْنِ أَخْضَرَ بَرَاقٍ ، وَمُتَوَجُ رَأْسُها بِالْأَضْفَو ؛ وَحَيَّتُ مُقَالِّدَةً صَوْتَ سَيِّدِها : «أَيُّهَا السّارِقُ الْيَهَا السّارِقُ الصّادِقُ الصّعْيُ الصّادِقُ الصّعْدِلُ ! مَا الْعَمَلُ ! ؟ إِنَّ لِهذَا الطّائِو ذَا كِرَةً وَمُنْ الْقِشْدَة " مُذَهِ شَمْ وَ اللّهُ عَنْ مُنذُ أَيّامٍ أَصِيحٌ بِقِطْنَا الّذِي لَعِقَ الْعُقَمَّ مِنَ الْقِشْدَة "

ٱلطَّرِيَّةِ: ﴿ أَيُّهَا ٱلسَّارِقُ ٱلصَّغيرُ! ﴿ وَمُنْذُ أَسُبُوعٍ وَهُولًا يُعيدُ سِوى ذَلِكَ. فَاللَّهِ مِنَ ٱلضَّحِكِ. هَاكُذًا ٱنْتُهَتِ ٱلْمَأْسَاةُ بِقَائِمَةٍ عَالِيَةٍ مِنَ ٱلضَّحِكِ.

القِشْدَةُ: اَلزُّبْدَةُ ٱلرَّقِيقَةُ. تعرفظ الففرة السادر إنْسَخْ هٰذِهِ ٱلْفِقْرَةَ، وَتَأْمَّلْ كُيْفَ تَطْفَحُ بِٱلْفَكَاهَةِ وَٱلْمَرَحِ. تعربات أَــَحَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلأُولَىٰ إِلَى ٱلْعَالِمَةِ

هُ هَاتِ مِن إِنْشَائِكَ تَعْبِيرَاتٍ مُمَاثِلَةً لِمَا يَأْتَى: ﴿ إِنْكُتُ عَلَى ٱلْكَعْكَمَةِ

يَفْتَرِسُهَا ﴾ ﴿ قَالُ ٱلْكُلُبُ ٱلْمِسْكِينُ تَأْدِيبًا ﴾ ﴿ لَقَدْ كُنْتَ عَاقِلاً ﴾ ﴿ لَمْ يَقْوَ ٱلصَّبِيُّ عَلَى ٱخْتِمَالِ ذَٰلِكَ ﴾

قُ-حَوِّلِ ٱلْعِبَارَةَ ٱلْآِنْيَةَ إِلَىٰ ٱلْمُتَكَلِّمِ وَٱلْمُخَاطِّبِ، بِجَمِيعِ أَنُواعِهِما: ﴿ إِنِّي لَمُ أَكُنْ أَعْرِفُ شُيْئًا أَبَدًا ﴾

تَكُورُهُ مِمُهُ : قَلَدٌ هَذِهِ ٱلْجُمْلَةَ : ﴿ هَلَا نَيَّنْتَ لِي كَيْفَ أَطْلَعْتَ عَلَىٰ ٱلْفَعْلَةِ ٱلشَّنْعَاهِ ﴿ الشَّنْعَاهِ ﴿ الشَّنْعَاهِ ﴾ النَّي اَذَتَكَبَهَا وَلَدي ! ؟ ﴾ وَلَذَي ! ؟ ﴾

لِإِنْمامِ مَا يَأْنِي:هَلَا شَرَخْتَ لِي..... – هَلَّا 'بَيَنْتَ لِي..... – هَلَّا وَيَنْتَ لِي..... – هَلَّا ذَهَبْتَ..... – هَلَّا قُلْتَ.....

تكورد فقرة 1. قَلَّدْ هٰذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ «وَمَا إِنْ دَخَلا ،/حَتَىٰ صَارَ صَوْتُ يَصِيحُ الْكُلِّ قُوَّةٍ وَبِدُونِ رَخْمَةٍ ؛/﴿ أَيُّهَا ٱلسَّارِقُ الرَّائِّهَا ٱلسَّارِقُ ٱلصَّغِيرُ الْمَ وَلَمْ يَقُو ٱلصَّبِيُّ عَلَىٰ اَحْتِمَالِ ذَلِكَ ،/وَأَخْذَ يَبْكَي ،/وَيَقُولُ مُضْطِرِبًا أَمَامَ أُمِّهِ ،/إِأَنَّهُ لَنْ يَمُودَ إِلَىٰ عَلَىٰ اَحْتِمَالِ ذَلِكَ ،/وَأَخَذَ يَبْكي ،/وَيَقُولُ مُضْطِرِبًا أَمَامَ أُمِّهِ ،/إِأَنَّهُ لَنْ يَمُودَ إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ أَبُدًا »

2 لِتَتَحَدَّثَ عَنْ لِصِّ يُحاوِلُ ٱخْتِلاسَ دَجاجَةٍ



#### 27. «كيمو» في بَيْتِ ٱلدُّ بَبَةِ

﴿ كيمو \* وَلَدٌ صَغيرٌ ، كَانَ يَعيشُ في بلادٍ كَثيرَةِ ٱلْعَاباتِ ؛
 وَكَانَتْ أَثْمُ تَقُولُ لَمُ دَائِمًا : لا تَذْخُلُ بَيْتَ أَحَدٍ مِنْ غَيْرٍ إِذْنِهِ .
 خَرَجَ كيمو مَرَّةً يَمْشي وَخَدَهُ ، حَتّىٰ بَعُدَ عَنِ ٱلْبَيْتِ ؛ وَهُناكَ شاهِدَ بَيْتًا صَغيرًا لَطيفًا ، وَبابُهُ مَفْتُوحٌ .

﴿ نَسِيَ كَيْمُو قَوْلَ أُمِّهِ، وَدَخَلَ فَوَجَدَ رَذَهَمَّ نَظيفَمَّ، فَتَرَكَها وَدَخَلَ حُجْرَةً فيها مائِدَةُ ، عَلَيْها ثلاث صِحافٍ فَيْها حَساءٌ ؛ وَبِجانِبٍ كُلِّ صَحْفَةٍ ، شَوْكَة ، وَسِكَين ، وَمِلْعَقَدُ ، وَرَأَىٰ حَوْلَ الْمائِدَةِ ثَلاثَمَ كَراسِيَّ مَكْسُوّةٍ بِالْجِلْدِ : أَحَدُها كَبِيرٌ ، وَالنَّانِي مُتَوسِّطٌ ، وَالنَّالِثُ صَغيرٌ .

﴿ جَلَسَ كَيمُو عَلَىٰ ٱلْكُرْسِيِّ ٱلصَّغيرِ، وَشَرِبَ مِلْعَقَةً مِنْ كُلِّ صَحْفَةٍ وَعَلَىٰ خَفْلَةٍ، آنْحَلَعَتْ رِجْلُ قَلْكُرْسِيِّ ٱلَّذِي يَخِلِسُ عَلَيْهِ، فَوَقَعَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ غَفْلَةٍ، آنْحَلَعَتْ رِجْلُ قَلْكُرْسِيِّ ٱلْذَي يَخِلِسُ عَلَيْهِ، فَوَقَعَ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ وَقَلَمَ وَشَبَكَ رِجْلُ ٱلْكُرْسِيِّ في مَوْضِعِها، ثُمَّ سارَ إلى الْأَرْضِ وَقَلَمَ وَشَبَكَ رِجْلُ ٱلْكُرْسِيِّ في مَوْضِعِها، ثُمَّ سارَ إلى مُخْرَةٍ أُخْرِىٰ في ٱلْمُنْهِلُ.

﴿ فَوَجَدَهَا حُجْرَةً ٱلْجُلُوسِ ، وَفيها ثَلاثَتُ كُراسِيَ مَكْسُوَةٍ بِٱلْقَطيَفةِ ،

وَقَدْ فُرِشَتْ أَرْضُ ٱلْحُجْرَةِ بِبِسَاطٍ ، وَفي وَسَطِهَا مِنْضَدَةٌ صَغيرَةٌ ، عَلَيْهَا بَغْضُ ٱلْكُتُبِ وَٱلْجَرائِدِ .

تَرَكَ كَيمو حُجْرَة الجُلوس، وَانْتَقَلَ إِلَى حُجْرَة أُخْرِى ، فَوَجَدَها حُجْرَة النَّوْمِ ، وَوَجَدَ فيها ثَلاثَة أَسِرَّةٍ ، وَصِوانًا لِلْمَلابِسِ ، وَتَسْرِيحة ؛ وَكَانَ كَيمو قَدْ تَعِبَ ، فَرَقَدَ في السَّريرِ الصَّغيرِ ، وَأَخَذَهُ النَّوْمُ فَنَامَ ! وَكَانَ كَيمو قَدْ تَعِبَ ، فَرَقَدَ في السَّريرِ الصَّغيرِ ، وَأَلَدُتُهُ النَّوْمُ فَنَامَ ! وَكَانَ كيمو مَذَا الْوقْتِ ، كَانَ الدُّبُ الْكَبيرُ ، وَالدُّبَة الْمُتَوسَّطَة ، وَوَلَدُهُما في الْعَابَة ، فَلَا اللَّهُ الْمُتَوسَّطَة ، وَوَلَدُهُما رَجَعُوا وَدَخَلُوا مِنْ بَابِ الْبَيْتِ ، قَالَ الدُّبُ الْكَبيرُ : إِنِي أَشُمُّ وَالْحَدَة إِنْسَانٍ في بَيْتِنا . وَقَالَتِ الدُّبَةُ الْمُتَوسَّطَة ، واحِدُ شُرِبَ بِمِلْعَقْتِي مِنْ صَحْفَتِي . وَجَلَسَ الدُّبُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكُرْسِيِّ ، فَا نَخَلَعَتْ رِجْلَهُ ، وَقَلَتِ الدُّبُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكُرْسِيِّ ، فَا نَخَلَعَتْ رِجْلَهُ ، وَقَعْ عَلَى الْأَرْضِ .

وَ قَامَرِ ٱلدُّبُ وَالدُّبَةُ يَبْحَثَانِ فِي ٱلدَّارِ مُخْوَةً مُخْرَةً وَٱلدُّبُ الصَّغِيرُ يَبْكِي وَ وَفِي مُخْرَةً ٱلنَّوْمِ وَجَدَا كَيْمُو مُلْفُوفًا فِي ٱلْمَلاءَةِ ، نَائِمًا فِي سَرِيرِ ٱلدُّبِّ ٱلصَّغيرِ : وَصَحَا كَيْمُوا خَائِفًا ، فَرَأَى ٱلدُّبَيْنِ أَمَامَهُ ، فَخَافَ فِي سَرِيرِ ٱلدُّبِ ٱلصَّغيرِ : وَصَحَا كَيْمُوا خَائِفًا ، فَرَأَى ٱلدُّبَيْنِ أَمَامَهُ ، فَخَافَ خَوْفًا شَدِيدًا ، وَقَفَرَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، وَجَرَىٰ خَالفاً ؛ وَصَارَ يَجْرِي ، وَهُمَا يَجْرِيانِ خَوْفًا شَدِيدًا ، وَقَفَرَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، وَجَرَىٰ خَالفاً ؛ وَصَارَ يَجْرِي ، وَهُمَا يَجْرِيانِ



خَلْفَهُ، وَيَصْرُخُ مِنَ ٱلْخَوْفِ، وَهُمَا يَصُرُخَانِ مِنَ ٱلْغَضِّبِ، حَتَّىٰ وَصَلَّ بَيْتَهُ. ﴿ وَعِنْدَ ٱلْبَيْتِ، سَمِعَتْمُ أَمُّهُ يَضُوخُ، فَخَرَجَتْ وَلَقِفَتْهُ، وَأَغْلَقَتِ ٱلْباتِ في وَجْدِ ٱلدُّبَّيْنِ؛ وَكَانَ ٱلْعَرَقُ يَسيلُ مِنْ جِسْمِ كَيْمُو، وَقَلْبُهُ يَدُقُّ، وَجِسْمُهُ يَسْتَفِضُ؛ فَقَالَتْ لَهُ أَمُّهُ: قُالْتُ لَكَ -يَا كَيْمُو-. لَا تَدْخُلَ بَيْتَ أَحَدٍ مِنْ غَيْرٍ إِذْنِهِ. فَٱنْظُرِ ٱلْآنَ ماذا جَرَىٰ لَكَ.

اسساد الفِقْرَةُ الرّابِعَةُ. هاتِ عَشْرَ كَلِماتٍ فيها ذالٌ مُفجَّمَةٌ مِثْلَ: نافِذَة.

## مُلِمَ وُ. يوسُفُ يُحَبُّ الطَّيور ويعطفُ علما

اند المشاءُ،

 أُمّي أُلفِقْرَةَ الْآتِلَةَ : أُمّي أُلهَيَّءُ الْحَساءَ.
 أُمّي قَشَرَتْ..... وَهِيَ واقِفَةٌ أَمامَ الْحِجاقِ، ثُمّ جَمَلَتُها ..... وَبَعْدَ ذَلِكَ أَخَذَتْ تُحَرِّكُها ...... قَبْلَ أَنْ تُضِيفَ إِلَيْها...... وَبَلَ أَنْ تُضِيفَ إِلَيْها..... يَسْخُنُ إِلَيْها..... يَسْخُنُ وَتُغْسِلُ يَدَيْهِا إِالصَّابُونِ ،وَتَجْلِسُ وَتَقْطَعُ خُبْزَةً بِالْبِتَةِ ..... وَتَجْمَلُ قِطَمُهَا فِي

ٱلسُّلْطَالِنَّةِ حَتِّىٰ تَنْتَلِىءَ إِلَى.... وَهَا هِيَ ٱلْقِدْرُ تَ .....لَقَدْ تَهَنَّأُ ٱلْحَسَاءُ! فَتَصُتُ مَامًا مُحْتَوى ٱلْقِدْرِ عَلَى ٱلْخَبْرُ وَتَقُولُ: ﴿..... 2 لِنُنْشِيءِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآلِيَةَ: أُمِّي تُهَيِّي مُ سَلَطَةً.





#### 28. اَلْأَمْرُ ٱلصَّبورُ

أَمْنَ خَكَىٰ أَحَدُ ٱلْقَرَوِيِينَ فَقَالَ: كَانَتْ أُمِي تَحْصُلُ عَلَىٰ ٱلْمَالِ الْخِمَاظِينَ عَلَىٰ ٱلْآلَةِ؛ فَكَانَتْ تَحَيْكُ قُمْصَانًا وَمَيَادِعَ لِلْقَرَوِيِينَ؛ لَقَدْ الْخِمَالَ أَخْرَىٰ كَثَيرَةٍ! كَانَ ذَلِكَ شُعْلُهَا فِي ٱلْمَسَاءُ, أَمَّا ٱلنّهَارُ، فَتَقْضِيهِ فِي أَعْمَالٍ أُخْرَىٰ كَثيرَةٍ! كَانَ ذَلِكَ شُعْلُهَا فِي ٱلْمَسَاءُ, أَمَّا ٱلنّهَارُ، فَتَقْضِيهِ فِي أَعْمَالٍ أُخْرَىٰ كَثيرَةٍ! لَنَا ذَلِكَ شُعْلُهَا فِي ٱلْمَسَاءُ, أَمَّا ٱلنّهَارُ، فَتَقْضِيهِ فِي أَعْمَالٍ أُخْرَىٰ كَثيرَةٍ! لَيْ الْمَنادِيلِ أَنْ الْمَنادِيلِ أَنْ الْمَنادِيلِ أَنْ الْمَنادِيلِ أَنْ الْمَنادِيلِ أَمْنَا فَوْلِهُ أَمْ اللّهُ وَلَيْهَ وَمُسْتَضِيمَةً بِقِطَعِ ٱلْحَطِبِ ٱلنّي لا ثَكَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي ٱلنّارِ .

وَذَاتَ يَوْمِرُ اِشْتَرَتْ أَمِّي آلَةً خِياطَةٍ ؛ فَأَخَذَ ٱلْجيرانُ يَأْتُونَ لِكُونَ الْجَيْرِانُ يَأْتُونَ الْمُونَ بَاللَّهُ مُعْجَبِينَ ؛ لَقَدْ صَارَتْ عِنْدَ أُمِّي آلَة عَذَابٍ جَدِيدَة ، لِأَنَّ لِأَنَّ الْمُعَالَ الْمُسَاءِ تَكَاثَرَتْ عَلَيْها مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

كانتِ الْمِسْكِينَةُ لا تَكَادُ تَعْلِيسُ إلى عَمَلِها \_وَقَدْ نَسَهَكُما شَعْلُ النَّهارِ حَتّى يَعْلِيهِ النَّومُ ؛ فَنَنْظُو إلَيْها، وَنَبْتَسِمُ الْبَيسامَةَ حَزِينَةً، عِنْدَمِا تُحَرِّكُ مِيدَها فَجْأَةً بِإِبْرَتِها فِي الْهُوا ؛ باحِثَةً عَنْ نَسيحِها فِي الْفَسراغ ؛ وَتَسْتَغِظُ مُتَنَهِّدةً ، مُتَضايِقَةً مِنْ عَنائِها ؛ وَتَشْتَعِلُ حَتّى نَنامَ جَمِيعًا . وَتَسْتَغِلُ حَتّى نَنامَ جَمِيعًا . وَتَسْتَغِظُ مُتَنَهِّدةً ، مُتَضايِقَةً مِنْ عَنائِها ؛ وَتَشْتَعِلُ حَتّى نَنامَ جَمِيعًا . وَتَسْتَغِلُ مَتّى نَنامَ جَمِيعًا . وَتَسْتَغِلُ مَتَى نَنْمِ اللَّخَطَةِ وَقِدُ اللَّهِ يَكُونُ الْعُمَلُ سائِرًا عَلَى أَحْسَنِ وَجْدٍ ؛ وَحِينَئِدٍ كَانَ يَلْزَمُها أَنْ تَوقِفَ شُغْلًا ، لِتَعَومَ فَتُهُدُهِ اللَّهُ عَنْ أَقْدَسِ شَيْءٍ لَدَيْها : ساعاتِ توقِفَ شُغْلًا ، لِتَعَومَ فَتُهُدُهِ اللَّذِي يُنْهِضُ أُمَّهُ عَنْ أَقْدَسِ شَيْءٍ لَدَيْها : ساعاتِ الْعَمَلُ الْمَأْجُورُ .



وقد بقي عندي من هذا الماضي ذخيرة تشير الإخساس فقد خلفة وقد بقي عندي من فقد خلفت لي أمني المهد الذي بنه المي جميعا ، ونامت فيد هي نفسها ؛ فقد كان جده النجار ، صنعم من خسب البلوط ؛ وبد النّقوب التي فقد كان جده السّيور ، فتعم من خسب البلوط ؛ وبد النّقوب التي كانت تُذخِل فيها السّيور ، فتعمّط الصّبي ، وقد أثبتت أمني في إحدى هذه النّقوب خيطا ، ربطته من طرفي الآخر (بمدار) البها ، فكانت تعمّل وتهذه في آن واحد ، دون أن تَعتاج إلى الإنقطاع عن خياطتها . وما يزال ذلك الخيط المقدّس مُعلَّقًا على جانب المهد ، الله وينا فوينا أمني الماهرة ، بينما تشتغِل لتحصل على قوينا أمني المنافئة عن خياط الماهرة ، بينما تشتغِل لتحصل على قوينا

نعلم هذه المفردات تَكُفُّ الْمَناديلَ: تَخيطُها خِياطَةً ثَانِيَةً بَعْدَ الشَّلِ – الْمَوْقِدُ: مَوْضِعُ النَّارِ – تَختَدِمُ: تَختَرِقُ بِشِدَّةٍ – نَهَكَها: أَنْعَبَها تَعَبَّا شَديدًا – تُهَذَهِ: تُخَرِّكُهُ لِينَامَ – اَلْعَمَلُ الْمَأْجُورُ: اَلْعَمَلُ الَّذِي تَأْخُذُ عَنْهُ الْأُجْرَةَ – اَلسَّيورُ مُفْرَدُهُ: شَخِرِّكُهُ لِينَامَ – اَلْعَمَلُ الْمَأْجُورُ: اَلْعَمَلُ الَّذِي تَأْخُذُ عَنْهُ الْأُجْرَةَ – اَلسَّيورُ مُفْرَدُهُ: سَيْرٌ: قُدَّةٌ مِنَ الْجِلْدِ مُسْتَطِيلَةٌ – تُقَمِّطُ الصَّبِيّ : تَشُدُّ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ.

نَعُكُم عَنَ أَرِنْنَا هَلَ لَكَ أُمُّ ؟ بِماذَا تَمْتَنِي ؟ مَاهِيَ ٱلْأَعْمَالُ ٱلرَّئْيَسِيَّيَةُ ٱلَّتِي يَقُومُ بِهَا وَالِدُكَ عِنْدَ مَا يَكُونُ فِي ٱلْبَيْتِ ؟ هَلْ لَكَ أَخُ صَغِيرٌ ؟ هَلْ يُحْسِنُ ٱلْمَشْيَ ؟ هَلْ يُحْسِنُ ٱلْكَلامَ؟ هَلْ يَظُلُّ صَامِتًا؟ كَيْفَ تُحَاوِلُ أَمُّكَ إِسْكَالَهُ عِنْدَ مَا يَبْكِي؟ ماذا تَفْعَلُ عِنْدَ مَا لَا تَنْجَحُ فَي ذَٰلِكَ؟

منعمل لِنُحَرِّرْ رِسَالَةً إِلَىٰ وَزِيرِ ٱلشُّؤُونِ ٱلإَجْتِمَاعِيَّةِ، نَرْجُوهُ أَنْ يُخَصِّصَ يَوْمًا مُعَيِّنًا مِن كُلِّ سَنَةٍ ﴿ لِعِيدِ ٱلْأُمِّ ﴾

نسر مظ انفرة الثانية إنَّها صورةٌ مؤثَّرَةٌ، لِتَعَب أُمِّ في سَبيلِ إِسْعَادِ أَظْفَالِها: وَقَدْ كَفَتِ ٱلْكَاتِبَ بِضَعَةُ أَسُطُرٍ، لِيَذَكُرَ جَمِيعَ عَنَاصِرِ إِثَارَةِ ٱلشَّفَقَةِ: 1- ٱلأَمُّ ٱلَّتِي تَعْمَلُ 2ٌ حَرَكَةُ يَدَيْهِا. 3 ۚ ٱلأَشْخَاصُ ٱلْمُهْتَمَونَ. 4 ۚ أَثَرُ تَعَبِهَا. 5َ مُدَّةً عَمَلِها.

فربس أَ- عَبِّرُ عَنْ نَفْسِ ٱلْعِباراتِ ٱلْآتِيةِ بِشَكْلِ آخَرَ: لا تَكَادُ تَظْهَرُ - قُريبَةُ عَهْدٍ بِٱلزُّواجِ – تَشْتَغِلُ لِتَحْصُلَ عَلَىٰ قُوتِنِنا .

2- هاتِ ضِدَّ: اَلنَّهارُ - كَثيرَةٌ - قَرينةٌ - إِشْتَرَتْ - جَديدَةٌ -

تَكَاثَرَتْ - يَبنكي - سَائرًا - يَنْهَضُ .

منكور ممر قَلَّدِ ٱلْمِباراتِ ٱلْآلِيَةَ : • كَانْتُ أُمِّي. تَخيطُ في ٱلْمَساءِ، أَمَّا ٱلنَّهارَ فَتَقْضِهِ في أَعْمَالِ ٱللَّيْتِ .

لِإِنْمَامِ مَا يَأْتَى : كَانَ أَبِي. أَمَّا في.. - كَانَ جَدّي... أَمَا في.. - كَانَ ٱلْفَلاّحُ .... منكور ففرة قَلَّد هٰذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصْ: ﴿ كَانْتِ ٱلْمِسْكَيْنَةُ لَا تَكَادُ تَجْلِسُ إِلَىٰ عَمَلِها / وَقَدْ أَنْهَكُها اشْغُلُ ٱلنَّها ِ ﴿ حَتَّىٰ يَغْلِبُهَا ٱلنَّوْمُ ۚ ﴾ فَتَنْظُرُ إِلَيْها ﴿ إِلَّهَا ﴿ إِلَّهُا اللَّهُ عَمَلِهَا ﴿ وَقَدْ أَنْهُ كُمَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّل وَنُثِتَسِمُ ٱبْتِسَامَةً حَزِيَةً ﴿ عِنْدُمَا تُحَرِّكُ يَدَهَا فَجْأَةً بِإِبْرَتِهَا فِي ٱلْهُواءِ ﴿ بِاحِثَةً عَنْ نَسيجِها في ٱلْقَراغِ ؛ / وَتُسْتَنِقِظُ مُتَنَهِّدَةً ، مُتَضايِقةً مِنْ عَنائِها ؛ / وَتَشْتَغِلُ حَتَّىٰ نَنامَ

لِتُصِفَ شَيْخًا يُطَالِعُ جَرِيدَةً في ساعَةٍ مُتَاخِرَةٍ مِنَ ٱللَّيْلِ.

### 29. حُلْمُرُ يَتَحَقَّقُ

أَنْ في شَمَالِ إِيطَالْيا "فَلَاحِ يُسَمّى «كَيتِي » ، وَكَانَ لِهِذَا ٱلْفَلَاحِ يُسَمّى «كَيتِي » ، وَكَانَ لِهِذَا ٱلْفَلَاحِ مَنْ رَعَة "مِنَ ٱلْكُرومِ ، قَريبَة "مِنْ عَابَةٍ جَبَلِيّةٍ كَبِيرَةٍ ، وَكَانَتْ لَكُ بِنْتُ عُلَيْتِ كَبِيرَةٍ ، وَكَانَتْ لَكُ بِنْتُ تُسُمّى «مَارِيا » ، تَسْكُنُ مَعَهُ في تُسْكُنُ مَعَهُ في بُنتِي الصَّغيمِ بِٱلْقَرْيَةِ .

وَقَدْ تَعَوَّدَ ٱلْفَلَّاحُ أَنْ يَذْهَبَ كُلُّ مَسَاءً إِلَىٰ ٱلْعَابَةِ ٱلْمُجَاوِرَةِ كُلُّ مَسَاءً إِلَىٰ ٱلْعَابَةِ ٱلْمُجَاوِرَةِ فَيَجْمَعَ مِنْهَا ٱلْحَطَب ، لِيَسْتَخْدِمَهُ فَيَجْمَعَ مِنْهَا ٱلْحَطَب ، لِيَسْتَخْدِمَهُ في أَلُوقودِ وَٱلدِّفْءِ وَكَانَتْ مارِيا مَرْبَطِهِ في ٱلْمَنْزِلِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ مارِيا مَرْبَطِهُ في ٱلْمَنْزِلِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ مَارِيا مَرْبَطِهُ في ٱلْمَنْزِلِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ مَارِيا تَنْظُوهُ كُلَّ لَيْلَةٍ والدَها، حَتَىٰ يَعودَ تَنْتَظُوهُ كُلَّ لَيْلَةٍ والدَها، حَتَىٰ يَعودَ يَعودَ يَعودَ مَنْ يَعْودَ مَنْ يَعْودُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْ مَنْ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْلَى يَعْودُ مَنْ يَعْهُ وَلَاكُنُ مَنْ يَعْودُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْدِمُ مَنْ يَعْمُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ وَ مُنْ يَعْهُ وَكُونَ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَا يَتَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَا يَعْهُ مَا يَعْهُ مَنْ يَعْهُ مَا يَعْهُ مَا يَعْهُ مَا يَعْهُ مَا يُعْهُ مُنْ يَعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ يَعْهُ مُنْ يَعْهُ مُنْ يَعْهُ مُنْ يَعْهُ مُنْ يَعْهُ مَا يَعْهُ مُنْ يَعْهُ مُنْ يَعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يَعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يُعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ يُعْهُ مِنْ يَعْهُ مُنْ يَعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يَعْهُ مُنْ مُنْ يَعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يَعْهُ مُنْ مُنْ يَعْهُ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يُعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ يَعْهُ مُنْ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ مُنْ يُعْهُ مُنْ مُنْ يُعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ يُعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ يُعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ يُعْمُ يُ

مِنَ ٱلْعَابَةِ، لِتَطْمَئِنَ عَلَيْهِ ؛ وَكَنَ ٱلْوالِدُ «كَيتي» عادَةً يَتَأَخَّرُ أَخيانًا في ٱلْعَوْدَةِ إلى مُنْتَصَفِ ٱللَّيْلِ؛ لِأَنَّ ٱلطَّرِيقَ ٱلْجَبَلِيَّ ٱلَّذِي في ٱلْعَابَةِ، كَانَ صَعْبًا وَمُرْتَفِعًا وَمُلْتَويًّا.

وَفِي لَيْلَةٍ مِنَ ٱللَّيَالِي ، بَيْنَما كَانَتْ «مارِيا» تَنْتَظِيرُ أَباها كَٱلْعادَةِ ، هَجَمَ عَلَيْها ٱلنَّوْمُ ، فَرَأَتْ حُلْمًا مُزْعِجًا : رَأَتْ فِي ٱلْحُلْمِ أَباها بِوُضوحٍ ، مُعَلَّقًا مِنْ فَرْعِ شَجَرَةٍ ، عَلَى حافَةِ أُخدودٍ صُخْرِيً عَميقٍ ، وَرَأَتْ جُرْحًا كَبيرًا فِي رَأْسِهِ ، يَسيلُ مِنْهُ ٱلدَّمُ ، وَسَمِعَتْهُ كَأَنَّهُ مُنادِها بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ ، وَسَمِعَتْهُ كَأَنَّهُ مُنادِها بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ ، كَبيرًا في رَأْسِهِ ، يَسيلُ مِنْهُ ٱلدَّمُ ، وَسَمِعَتْهُ كَأَنَّهُ مُنادِها بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ ،



وَيَقُولُ : أَنْقَدَيني يَامَارِيا، أَنْقَدَيني !.. وَكَانَ ٱلْحُلْمُ وَاضِحًا وَقُوِيًّا ، حَتَىٰ لَقَدِ ٱسْتَنْقَظَتْ مِنْهُ ٱلْبِنْتُ مُنْزَعِجَةً \*\*

﴿ وَعِنْدَمَا آسْتَنْقَظَتْ مَارِيا، كَانَ آلْوَقْتُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ ٱللَّيْلِ؛ فَآشْتَدُّ خُوفُها وَذُعْرُها، لِأَنّها لَمْ تَجِدْ أَبَاها قَدْ رَجَعَ؛ وَصَارَتْ تُناديعِ وَتَصْرُخُ وَلَكِنْ لَمْ يَرُدُ عَلَيْها أَحَدُّ؛ فَأَسْرَعَتْ وَلَبِسَتْ بْيابَها، وَخَرَجَتْ إلى وَلَكِنْ لَمْ يَرُدُ عَلَيْها أَحَدُّ؛ فَأَسْرَعَتْ وَلَبِسَتْ بْيابَها، وَخَرَجَتْ إلى مَناذِلِ جيرانِها تُولُولُ وَتَصْرُخُ ، وَتَصِيحُ : أَبِي ! أَبِي اللَّهِ مُعَلَّقٌ فِي ٱللَّذُدودِ أَبِي يَمُوتُ !

وَ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْجيرانُ مارِيا تَصْرُخُ هَكَذَا ، وَرَأَوْهَا مَذْعُورَةً ، ظَنُّوا أَنَّهَا مَخْمُومَةً تَهَذِّي \*، وَسَأَلُوها : كَيْفَ عَرَفْتِ ذَلِكَ ؟ فَقَصَّتْ عَلَيْهِمُ ٱلْحُلْمَرَ ، وَسَأَلُوها : كَيْفَ عَرَفْتِ ذَلِكَ ؟ فَقَصَّتْ عَلَيْهِمُ ٱلْحُلْمَرَ ، وَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي لَا يَتَأَخَّرُ عَادَةً فِي ٱلْعَابَةِ إِلَى هَذَا ٱلْوَقْتِ مِنَ ٱللَّيْلِ ، وَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي لَا يَتَأَخَّرُ عَادَةً فِي ٱلْعَابَةِ إِلَى هَذَا ٱلْوَقْتِ مِنَ ٱللَّيْلِ ، وَأَلَحَتْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُنْقِدُوا أَبَاها .

وَ اِجْتَمَعَ جَمَاعَتُ مِنَ ٱلْمُنرارِعِينَ ، وَقُرَّرُوا أَنْ يَذْهَبُوا لِيَبْحَثُوا عَنْ أَلِيهُا ؛ فَأَشْرَعُوا إِلَى ٱلْعَابَةِ ، وَأَخَذُوا يَبْحَثُونَ عَنِ ٱلرَّجُلِ ، وَكَانَتْ مارِيا مَعَهُمْ ، فَأَخَذَنْهُرْ إِلَى ٱلطَّريقِ ٱلْقُريبِ مِنَ ٱلْأُخُدُودِ اللَّذِي رَأَتْهُ في مَعَهُمْ ، فَأَخَذَنْهُرْ إِلَى ٱلطَّريقِ ٱلْقُريبِ مِنَ ٱلْأُخُدُودِ اللَّذِي رَأَتْهُ في أَلْحُلُر ، وَلَقَدْ دَهِشُوا عِنْدَمَا رَأُوا «كَيتي» مُعَلَّقًا في فَرْعِ شَجَرَةٍ ، عَلَى الْحُلْر ، وَلَقَدْ دَهِشُوا عِنْدَمَا رَأُوا «كَيتي» مُعَلَّقًا في فَرْعِ شَجَرَةٍ ، عَلَى حَافَةِ ٱللَّهُ مَن يَسْيلُ مِنْ جُرْجٍ في رَأْسِهِ ، وَلَوْلا أَنِ ٱشْتَبَكَتْ حَافِي اللَّهُ مَا يَلْهُ فَدُودِ ، وَٱلدَّمُ يَسِيلُ مِنْ جُرْجٍ في رَأْسِهِ ، وَلَوْلا أَنِ آشَتَبَكَتْ مَلا بِسُمْ في فَرْعِ شَجَرَةٍ ، لَسَقَطَ في ٱلأُخْدودِ .

فَأَسْرَعَ ٱلرِّجَالُ إِلَى إِنْقَاذِ ٱلْفَلَاجِ «كَيتِي» ، ثُمَّ حَمَلُو اللَّي ٱلْقَوْيَةِ لِلْعِلاجِ الْفَسْمِ مَذَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَوْيَةِ لِلْعِلاجِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

نعمت عن إسرتنا مِمَ تَتَأَلَّفُ أَسَرُنكُمْ ؟ عَلَىٰ مَنْ تَتَرَّضُونَ ؟ هَلْ أَقَامَتُ أَسُرَتُكُمْ مَأْذَبَةً أَوْ وَلِيمَةً ؟ في أَي مُناسَبَة ؟ مَنَى أَقَبَلَ الْمَدْعُوونَ ؟ ماذا يَفَعَلُ كُلُّ مَدْعُو ؟ ماذا قَلَ الْمَدْعُوونَ لِصَاحِبِ الدَّعُوةِ عِنْدَما هَمُوا بِالإِنْصِرافِ؟ مَدْعُو ؟ ماذا قالَ الْمَدْعُونَ لِصَاحِبِ الدَّعُوةِ عِنْدَما هَمُوا بِالإِنْصِرافِ؟ لَنَعْمُ لَنَعْمُ أَوْ نَشْتُو مَالْبُوم، نَخْفُظ فيهِ صُورَ أَفْرادِ أَسْرَتنا. في مُعرف المُعلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْرَةُ اللَّهُ المَالِمَ المُعَلِّمُ المُعْمَلُ الفَيْرُةُ اللَّهُ مَعْمُ مُلاحَظالِهِ أَ - الْمُشْخَاصُ الْمُهْتَونَ بِالْبُحْثِ. 2 - اَلشُّروعُ في الْبَحْثِ. أَسُمُ مُعْرفة طُريقِ الْأَخْدودِ. 4 - الْمُثُورُ عَلَى الْفَلَاحِ. 5 - حَالَتُهُ . 6 - سَبَبُ فَجالِهِ . . وَأَسْرَعُوا الْبَعْثِ . . وَأَسْرَعُوا اللَّهُ مُن الْمُعْرُونَ عَلَى الْفَلَاحِ. 5 - حَالَتُهُ . 6 - سَبَبُ فَجالِهِ . . فَرَجَتْ تُولُولِ . . وَشَرْخُ اللَّهُ مَن الْمُعْرُونَ عَنِ الرَّجُلِ . . فَرَجَتْ تُولُولِ . . . وَشَرْخُ لَلْمُ مُ عَلَيْهَا النَّوْمُ . . . وَأَتْ حُلُما مُزْعِجًا – مُمْ يَوْدُ عَلَيْهَا النَّوْمُ . . . وَأَتْ حُلُما مُزْعِجًا – مُمْ يَوْدُ عَلَيْهَا النَّوْمُ . . . وَأَتْ حُلُما مُزْعِجًا – مُمْ يَوْدُ عَلَيْهَا النَّوْمُ . . . وَأَتْ حُلُما مُزْعِجًا – مُمْ يَوْدُ عَلَيْهَا النَّوْمُ . . . وَأَتْ حُلُما مُزْعِجًا – مَا مُ يُودُ عَلَيْهَا أَلْوَى اللَّهُ . . . أَخْذُوا يُبْحَمُونَ عَنِ الرَّحُولُ . . . فَرَجَتْ تُولُولُ . . . وَأَسْرَعُوا إِلَى الْفَالَةِ . . . أَخَذُوا يُبْحَمُونَ عَنِ الرَّهُ فِي الرَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّي الْمُعْرُونَ عَنِ الرَّهُ عَلَيْهَا الْمُعْرُونَ عَنْ الرَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ . . . وَالْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ . . وَلَالْمُولُ عَلَى الْفَلَاحِ . . وَحَلَلْهُ مُولُولُ . . وَالْمُولُ . . وَلُمُ الْمُؤْمِلُ . . وَلَمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْفَالِهِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مُلْمُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُ . . وَلَمُ الْمُؤْمِلُ مُلْمُ الْمُؤْمِلُ مُولُولُ اللَّهُ مُلْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِع

2- هاتِ ضِدَّ : شَمَالٌ - قَريبَةٌ - يَتَأَخَّرُ - اَلْعَوْدَةُ - صَعْبًا - مُرْتَفِعًا. قَ-حَوِّلِ اَلْفِقْرَةُ الرَّابِعَةَ إلى اَلْمُتَكَلِّمِ.

منكوره ممر أ- قَلَدِ الْعِبارة الْأَنِيَةُ «تَمَوَّدَ الْفَلَاحُ أَنْ يَذْهَبَ كُلَّ مَساءِ إلى الْمَابَةِ الْمُعادِرةِ، فَيَجْمَعَ مِنْهَا الْحَطَبَ،

قَ لِإِنَهُمْ مَا يَأْتَى: تَمَوَدَ أَخِي الصَّغِيرُ... - تَمَوَدَ كُلْبِي بوبِي... - تَمَوَدَ عُضْفُورٌ...

مَكُومِهِ فَعْرِهُ أَ - قَلْدُ هَذِهِ الْفِقْرَةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنَ النَّصِ وَفِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي ، يَشَمَا كَالْمَادَةِ ، مَعْجَمَ عَلَيْهَا النَّوْمُ ، مُؤَرَّاتَ حُلمًا مُزْعِجًا / : وَأَن مَالِياً وَمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمِيرٍ ، كَالْمَادَةِ ، مَعْجَمَ عَلَيْهَا النَّوْمُ ، مُؤَرَّاتُ حُلمًا مُزْعِجًا / : وَأَن فَي الْحُلمِ أَبِاهَا بِوَضُوحٍ ، مُمَلَّقًا مِن فَزْعِ شَجَرَةٍ عَلَى حَافَةِ أُخْدُودٍ صَخْرِيٌ عَمِيقٍ ، فِي الْحُلمِ أَبِاها بِوَضُوحٍ ، مُمَلَّقًا مِن فَرْعِ شَجَرَةٍ عَلَى حَافَةِ أُخْدُودٍ صَخْرِيٌ عَمِيقٍ ، وَرَأَت خُرَا كَبِيرًا فِي رَأْسِهِ ، كَسِيلُ مِنهُ اللّهُمُ ؛ / وَسِمِعَتَهُ صَافَّةٍ يُنادِيها بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ وَيَقُولُكُمُ أَنْقِدُونِي ! / وَكَانَ ٱلْحُلمُ واضِحًا وَقَوِيًّا ، / حَتَى لَقَدِ اسْتَنْقَظُت مِنْهُ مُنْزَعَجَةً !

مُنْخَفِضٍ وَيَقُولُكُمُ أَنْقِدُونِي ! / وَكَانَ ٱلْحُلمُ واضِحًا وَقَوِيًّا ، / حَتَى لَقَدِ اسْتَنْقَظُت مِنْهُ أَلْبِيْتُ مُنْزَعَجَةً !

أَلْبِيْتُ مُنْزَعَجَةً !

أَلْفِنْ مُنْزَعَجَةً !

أَلْبُنْ تُ مُنْزَعَجَةً !

أَلْفِنْ مُنْزَعَجَةً !

أَلْفِنْ مُنْ مُعْمَاقًا اللّهُ الْقَلْمُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ مُنْ الْعَلَمُ واضِعًا وَقُولًا مُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَامِ وَالْمُ والْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّه

2- لِتَتَحَدَّثَ عَنْ حُلِمٍ مِنْ أَخْلَامِكُ ٱللَّذِيذَةِ ا

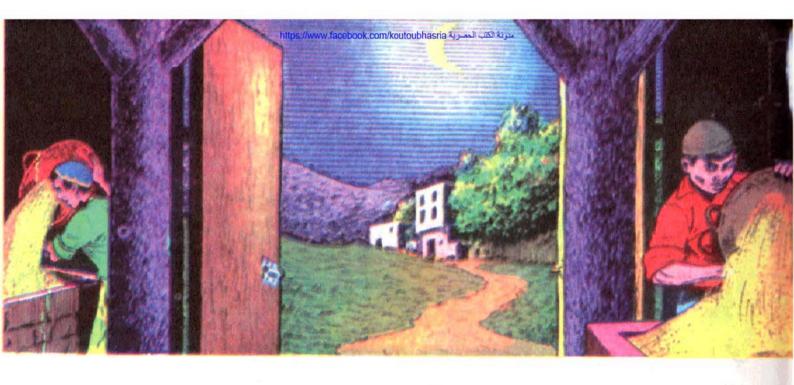

#### 30. اَلشَّقيقانِ

﴿ حَامِدُ ۗ وَ «مَحْمُودُ ۗ أَخُوانِ شَقِيقَانِ مُتَحَابَانِ ، اِقْتُسَمَا ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي مَتَحَابَانِ ، اِقْتُسَمَا ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي تَرَكَّهَا أَبُوهُما ، وَٱتَّفَقَا عَلَىٰ زِراعَتِها ، فَنَرَدَعَاها أَوَّلَ مَا زَرَعَاها قَمْحًا ، وَتَعَمَّدا ٱلذَّرْعَ بِعِنايَتِهِما إلى أَنْ نَما وَكَبُرَ.

وَكَانَ «وَكَانَ ٱلْجُونَانِ مُتَسَاوِيُّيْنِ ، لا يَزِيدُ أَحَدُهُما عَنِ ٱللَّخِو وَلا يَنْقُصُ ، كَبِي ، وَكَانَ «حَامِدُ» يَوَدُّ أَنْ يَكُونَ جُونُ أَخيهِ مَحْمُودٍ أَكْبُرَ مِنْ جُونِهِ ، وَكَانَ «حَامِدُ» يَوَدُ أَنْ يَكُونَ جُونُ أَخيهِ مَحْمُودٍ أَكْبُرَ مِنْ جُونِهِ ، وَكَانَ «حَامِدُ» يَوَدُ أَنْ يَكُونَ جُونُ أَخيهِ مَحْمُودٍ أَكْبُرَ مِنْ جُونِهِ ، وَكَانَ «حَامِدُ» وَيَنْ نَفْسِهِ أَمْرًا ، كَتَمَهُ عَنْ أَخيهِ ، قَالَ يُخاطِبُ نَفْسَهُ ؛ وَدَبَرَ فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ أَمْرًا ، كَتَمَهُ عَنْ أَخيهِ ، قَالَ يُخاطِبُ نَفْسَهُ ؛ إِنَّ أَخي مَحْمُودًا مُتَزَوِّجًا ، وَلَهُ أَوْلادُ ، وَنَفَقَاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفَقَاتِي ، أَمَّا أَنَا فَمَا رِلْتُ شَابًا ، وَلَسْتُ مُتَزَوِّجًا ، فَيَجِبُ أَنْ أَسَاعِدَ أَخي !

وَفِي ٱللَّيْلِ، قَامَرَ حَامِدٌ مِنْ نَوْمِهِ، وَقَصَدُ إِلَى ٱلْحَقْلِ، حَيْثُ كَانَ الْجُرْنَانِ، وَأَخَذَ يُضِفُ مِنْ قَمْجِهِ إِلَى جُرْنِ أَخِيهِ فِي جِرْضٍ وَنِظامٍ. الْجُرْنَانِ، وَأَخَذَ يُضِفُ مِنْ قَمْجِهِ إِلَى جُرْنِ أَخِيهِ فِي جِرْضٍ وَنِظامٍ. وَفِي اللَّهُ لَذِي اللَّهُ لَذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ أَخِي حَامِدًا شَاتُ ، وَمُقْبِلُ عَلَى ٱلرَّواجِ ، فَهُو مُختاجُ إِلَى اَنْقَاتِ أَكْفَرَ مِنِي ، فَلابُدَّ أَنْ أُسَاعِدَهُ ، فَأَضِيفَ إلى جُرْنِهِ بَغْضَ ٱلْقَمْجِ . أَكْثَرَ مِنِي ، وَحَاوَلَ كُلُّ مِنَ ٱلشَّقيقَيْنِ أَنْ يَنْقُلُ مِنْ فَوْدِهِ يُنَفِّدُ مَا فَكَّرَ فِيهِ ؛ وَحَاوَلَ كُلُّ مِنَ ٱلشَّقيقَيْنِ أَنْ يَنْقُلُ مِنْ جُرْنِهِ إلى جُرْنِ أَحِيهِ قَدْرًا مِنَ ٱلْقَمْجِ ، مُجْتَهِدًا في ذَلِكَ : وَسُكُونٍ : وَشَكُونٍ : وَشُكُونٍ : وَشُكُونٍ : فَكَانَ أَحَدُهُما يَخْمِلُ مِنْ قَمْحِهِ في طَرِيقِهِ إلى جُرْنِ ٱلآخَي ، في فَكَانَ أَحَدُهُما يَخْمِلُ مِنْ قَمْحِهِ في طَرِيقِهِ إلى جُرْنِ ٱلآخَي ، في أَلَا فَي كُونُ اللّهَ مِنْ عَمْلِهُ مِنْ عَمْلِهِ ، وَيَعْمَلُ مِنْ عَمْلِهِ ، وَيَعْمَلُ مِنْ عَمْلِهِ ، وَيَعْمِلُ مِنْ قَمْحِهِ في طَرِيقِهِ إلى جُرْنِ ٱلآخَي ، في أَلَا فَي يَكُونُ وَيْبِ النَّانِي قَدْ فَرَغَ مِنْ حَمْلِهِ ، وَاجِعًا إلى اللهِ عَنْ مَنْ عَمْلُهُ مِنْ عَمْلُهُ مِنْ عَمْلِهِ ، وَيَعْمَلُ مِنْ عَمْلِهِ ، وَيَعْمَلُ مِنْ عَمْلِهِ ، وَيَعْمَلُ مِنْ عَمْلِهِ ، وَلَهُ مَلْ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ عَنَ مِنْ حَمْلِهِ ، وَاجِعًا إلى الْحَرْنِ ، ثُمَّ يَتَكَنَّ وُ ٱلْعَمَلُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ الْمَنِهِ آخَرَهِ ، ثُمْ يَعَمَلُ مِنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُهُ مِنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُونَ وَلَهُ مِنْ عَمْلُونَ مِنْ عَمْلُونَ مَنْ عَمْلُونَ مِنْ عَمْلِهِ وَالْمِ وَلَا عَمْلُ مِنْ عَمْلُونَ مَنْ عَمْلُ مِنْ عَمْلُهُ مِنْ عَمْلُونَ وَلَا عَمْلُ مِنْ عَمْلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُ مِنْ عَمْلُونَ وَمِنْ عَلَوهِ وَلَا عَمْلُ مِنْ عَمْلُونَ وَلَا عَمْلُهُ مِنْ عَمْلُونَ اللّهُ عَمْلُونَ وَلَوْ اللّهُ وَالْمُ عَلَى مِنْ عَمْلُونَ اللْعَمْلُ مِنْ طَرِيقٍ وَمُ الْمُؤْمُ وَلَا عَمْلُ مِنْ عَلَاهِ مُنْ عَمْلُوهُ مُولِولًا عَلَى مُنْ عَلَوهُ مُولِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِولِهُ اللّهُ مُنْ عَلَمْ مُولِهِ اللْمُلِيقِهِ اللْمُؤْمِ وَلَعْ عَمْلُوهُ مُولِولِهُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ مِنْ عَمْلُوهُ مُولِولًا مِنْ عَلَاهِ مُولِولًا مُعْمِلُهُ مُولِولًا مُولِعُلُوهُ مِلْمُ اللّهُ مُولِهِ مِنْ عَلَاهُ مُولِولًا مُولِيقًا اللّهُ مُولِولًا مِلْمُ اللّهُ مُعِلِيلًا

وَعَلَىٰ ضَوْءِ ٱلصَّباحِ، رَأَىٰ كُلُّ مِنَ ٱلشَّقيقَيْنِ ٱلْجُونَيْنِ، فَإِذَا هُمَا مَا رَالا مُتَسَاوِيَيْنِ كَمَا كَانَا ؛ وَكَانَ ٱلْجُهْدُ قَدْ أَعْياهُمَا فَوَقَفَا ، وَحَرَجَ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ خَلْفِ جُزْنِهِ يَتَأَمَّلُ ٱلطَّرِيقَ، وَيَتَعَرَّفُ ٱلْحَالَ ؛ وفي هٰذِهِ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ خَلْفِ جُزْنِهِ يَتَأَمَّلُ ٱلطَّرِيقَ، وَيَتَعَرَّفُ ٱلْحَالَ ؛ وفي هٰذِهِ ٱللَّحْظَيِّ ، تقابَلا مَعًا ، وَعَرَفَ كُلُّ مِنْهُمَا مِينَ أَخِيدِ ؛ فَتَعَانَقَا عِناقَ ٱلْمَحبَّةِ وَٱلْوِنَامِ ، وَصَمَّمَا أَلَا يَقْتَسِما بَعْدُ نَصِيَهُمَا ٱلَّذِي وَرِثَاءُ عَنْ أَيهِما مِنَ ٱلْأَرْضِ ، بَلْ يَنْ رَعَانِ مَعًا ، وَيَسْتَثْمِر انَ مُعًا ، وَيعيشانِ مَعًا .

لنه مظ الصورة كُمْ شَخْصًا تُرى في هَذِهِ الصّورَةِ؟ في أَيِّ مَكَانٍ؟ ما هِي الإنْشِعَالاتُ الَّي انْصَرفا إلَيْها؟ فيمَ يُفَكِّرُ كُلُّ مِنْهُما؟ تَخَيَّلُ حَديثًا يَدورُ يَيْنَهُما. فَعَلَم هذه المفردان كُوّمَ: جَعَلَهُ كومَةً — الْجُزنُ: اَلْمَكَانُ الذي يُذرَسُ فيه الْقَنْمُ. يُودُّ: يَتَمَتَىٰ — أَدِقَ: ذَهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ في اللَّيْلِ — إِسْتَثْمَرَ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ يُثْمِرُ لَيْمَرُ السَّيْ مَاذا قَسَمَ الْأَخُوانِ؟ أَيْنَ كُوَّما قَمْحَهُما؟ ماذا كانَ حامِدٌ يَتَمَتَىٰ ؟ لِنَعْهم النَّعَى ماذا قَسَمَ الْأَخُوانِ؟ أَيْنَ كُوَّما قَمْحَهُما؟ ماذا كانَ حامِدٌ يَتَمَتَىٰ ؟

لِمَ أَرَادَ أَنْ يُسَاعِدَ أَخَاهُ؟ كَيْفَ سَاعَدَهُ؟ لِمَ لَمْ يَتَقَابَلا؟ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ عَزَمًا؟ السيد الفِقْرَةُ الخامسة معرب عَلَّلْ كِتَابَةً الْهَنزَةِ في ٱلْكَلِماتِ ٱلْآرِنيَةِ: ضَوْءُ - رَأَىٰ - يَتَأَمَّلُ - الْوِثَامُ ب. سَمعَتِ الأم بُكاءَ زينبَ، فِامَت إليها. انشا 10 - صورَةٌ شَنسِيَّةٌ أَ- لِنُتُمْمِ الْفِقْرَةَ ٱلْآتِيّةَ : مَا يُرَىٰ في هَٰذِهِ ٱلصّورَةِ، ٱلْعَالَلِيّة.



إِمْرَأَةٌ شَاتَّةٌ ذَاتُ عَيْنَيْنِ مُبْتَسِمَتَيْنِ، وَفَمُّ .... و ... و ... و بِجانِبِها جَلَسَتْ فَتَاةٌ إِنَّهَا ......وَعَلَىٰ بُعْدٍ قَلَيْلٍ جَلَّسَ ٱلْوَالِدُ، وَعَلَىٰ وَجْهِهِ ٱبْتِسِامَةٌ فَاتِرَةٌ ، تَخْتَ شَارِبٍ خَفَيْفٍ ، وَعَلَىٰ عَيْنَيْهِ...؛ وَعَلَىٰ مُتَكَلٍّ مَقْعَدِهِ جَلَّسَ وَلَدٌ : إنّه ..... وَيَبْدُو عَلَيْهِ . . . . وَهَٰذَا ٱلْجَمْعُ مُصَوَّدٌ فِي غُرْفَةٍ ... أَمامَ نَافِذَةٍ تُطِلُّ ...

2- لِنُنْشِيءِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْآتِيَةَ: خَواطِرُكَ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَىٰ هَذِهِٱلصَّورَةِ



5. يُتيمر وَأُمُرِ الْمُرْ

وَيِعَيْنَيْهِ حَديثُ وَأَلَمْنَ وَيَعْيِنَيْهِ حَديثُ وَأَلْمَرْ ؟ فَيَنْ الطَّفْلِ سُؤْلُ مُكْتَغَرْ ؟ فَرَنَّ فَمْنَ لَهُ وَآفْتَرُ فَمْنَ الْمُولِا يَرْجِعُ مِنْ حَيثُ آغْتَرَمْ ! لِمَرَلا يَرْجِعُ مِنْ حَيثُ آغْتَرَمْ ! فَلَكُمْنَ يَفْرَحُ قَلْبِي لَوْ قَدِمْ ! فَلَمَنْ هُمَا يَشْنِفُ دَمْ فَيْ مَسَحَتْ دَمْعًا سَجَمْ وَيِأُخُونَى مَسَحَتْ دَمْعًا سَجَمْ فَدُونَى طُوفَانِ وَدِمُنْ فَيْ طُوفَان

نَظَرَ ٱلطِّفْلُ إِلَيْها صَامِتًا لَيْتَ شِعْرِي مَا بِدِ؟ مَا يَبْتَغِي؟ وَحَنَتْ تَسْأَلُ عَنْ طِلْبَتِهِ وَحَنَتْ تَسْأَلُ عَنْ طِلْبَتِهِ قَالَ : تُرى أَيْنَ أَيْنَ أَبِي؟! قَالَ : تُرى أَيْنَ أَيْنَ أَبِي؟! نَاشِديهِ وَآسْأَليهِ عَوْدَةً نَاشِديهِ وَآسْأَليهِ عَوْدَةً لا تَسَلُ عَنْ جُرْحِها كَيْفَ مَضَى لا تَسَلُ عَنْ جُرْحِها كَيْفَ مَضَى فَضَي خَرْحِها كَيْفَ مَضَى فَصَي فَصَي فَضَي الطِّفْلُ إليها بِيَدٍ فَصَي فَعَنَ مَا يَطْلُبُهُ يَا رَحْمَتًا!

#### 31. اَلصَّديقُ اَلمُحْلِصُ

(أَصَابَ ﴿ فَرِيدًا ﴾ كَسُر ۗ فِي سَاقِهِ ، فَظَلَّ رَفِيقُهُ ﴿ كَمَالٌ ﴾ تَخْلِصًا فِي ٱلْإِنْبِانِ لِزِيارَتِهِ كُلُّ جُمْمَةٍ )

كَانَ فَرِيدٌ فِي خُخِرَتِهِ مُتَمَدِّدًا عَلَى مُقْعَدِهِ ٱلطَّويلِ، وَكَمَالٌ اللهِ كَانَ فَرِيدٌ فِي خُخِرَتِهِ مُتَمَدِّدًا عَلَى مُقْعَدِهِ ٱلطَّويلِ، وَكَمَالٌ جَالِسٌ بِجَانِهِهِ؛ وَكَانَتْ نَارُ ٱلْحَطَبِ تَحْمَثُ ٱشْتِعَالًا فِي مَوْقِدِها!
 إنَّهَا أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ دُجَنْهِرَ.

- أما يَس ال الْجَليدُ مُستَمِرًا؟

- إِنَّ في مِحَرٌّ ٱلسَّاعَتِيُّ ثَمَانِي ۖ دَرَجَاتٍ تَخْتَ ٱلصِّفْرِ .

- هَلْ لَعِبْتُمُ ٱلإِنْزِلَاقَ فِي قَنَاةِ ٱلْمَدْرَسَةِ؟

- نَعَمْ ، وَلَكِنَ ٱلْحَادِسَ جَعَلَ فيها رَمْلاً ؛ وَحَيْنَذُ ٱصْطَنَعْنَا مَوْلَقَةً

أُخْرَىٰ أَطْوَل، في مَجْرَىٰ شَارِعِ ٱلْمَوْسَىٰ.

﴿ وَسَادَ ٱلصَّمْتُ لَخَظَةً ؛ وَمَعَ أَنَّ نُورَ ٱلنَّهَارِ كَانَ مَا يَنِهَالُ ظَاهِرًا ، فَإِنَّ ٱلشَّهَاءَ أَلْقَاعَةَ ، عَلَى رُجَاجِ ٱلنَّوافِذِ. فَإِنَّ ٱللَّمَاعَةَ ، عَلَى رُجَاجِ ٱلنَّوافِذِ.

قَالَ كَمَالُ: هَلْ تُريدُ أَنْ أُوقِدَ ٱلْمِصْباحَ؟.. يُمْكِنُ أَنْ نَلْعَبَ (ٱلنَّرْدَ) "
فَحَرَّكَ فَريدُ رَأْسَهَ رَافِضًا، وَقَالَ: اِسْتَمِعْ يَاصَديقي ٱلْعَزيزَ ، لا يَجِبُ أَنْ تُلْزِمَ نَفْسَكَ عَلَى ٱلْمَجِيءِ كُلَّ جُمُعَةٍ.. وَإِذَا كُنْتَ تَرْغَبُ فِي ٱلتَّمَشِي مَعَ رِفَاقِكَ لَفْسَكَ عَلَى ٱلْمَجِيءِ كُلَّ جُمُعَةٍ.. وَإِذَا كُنْتَ تَرْغَبُ فِي ٱلتَّمَشِي مَعَ رِفَاقِكَ الْآخَرينَ فَٱفْعَلْ.. انْظُرُ ، إِنَّ سَعِيدًا لا يُحْرِمُ نَفْسَمُ شَيْئًا، مَعَ أُنَّهُ أُخِي الْآخَرينَ فَآفْعَلْ.. أَنْظُرُ ، إِنَّ سَعِيدًا لا يُحْرِمُ نَفْسَمُ شَيْئًا، مَعَ أُنَّهُ أُخِي الْآخَدِينَ فَآلُ كَمَالُ : إِنِّنِي أَفْضَلُ أَنْ آتِنِي إِلَيْكَ. الْوَحِيدُ.. إِنِّي لَنْ أَسْلَمَ وَحْدَتِي. فَقَالَ كَمَالُ : إِنِّنِي أُفْضِلُ أَنْ آتِنِي إِلَيْكَ. الْوَحِيدُ.. إِنِّي لَنْ أَسْلَمُ وَحْدَتِي. فَقَالَ كَمَالُ : إِنِّنِي أُفْضِلُ أَنْ آتِنِي إِلَيْكَ. الْوَحِيدُ.. إِنِّي لَنْ أَسْلَمُ وَحْدَتِي. فَقَالَ كَمَالُ : إِنِّنِي أَفْضِلُ أَنْ آتِنِي إِلَيْكَ. وَمُديقَيْنِ حَمِيمَيْنِ كَمَا كَانَا.. إلاّ أَنْ قَوْمِ وَهُ إِلَى ٱلْحَادِثَةِ ٱللّٰهِ عَلَى عَمْ لَلْ مَرَةٍ يَعُودُ إلَى ٱلْحَادِثَةِ ٱللّٰ عَلَى صَارَ فَي كُلِّ مَرَةٍ يَعُودُ إلى ٱلْحَادِثَةِ ٱللّٰ عَانَ فَي كُلِّ مَرَةٍ يَعُودُ إلى ٱلْحَادِثَةِ ٱللّٰعَ صَارَ فَرِيدُ أَنِهُ عَلَى عَالَي عَمْ وَاللّٰ الْحَادِثَةِ ٱللّٰ كَانَ فِي كُلِّ مَرَةٍ يَعُودُ إلى ٱلْحَادِثَةِ ٱللّٰ عَالَ فَرِيدُ أَنْ فَي كُلُ مَرَةٍ يَعُودُ إلى ٱلْحَادِثَةِ ٱللْعَالِي عَلَى عَلَى مَالَهُ عَلَى الْعَالِي الْعَلَى الْحَيْمَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ اللْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَيْقِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعَلَيْدِ اللْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَالَ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَقَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَا الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَالَ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَالَه

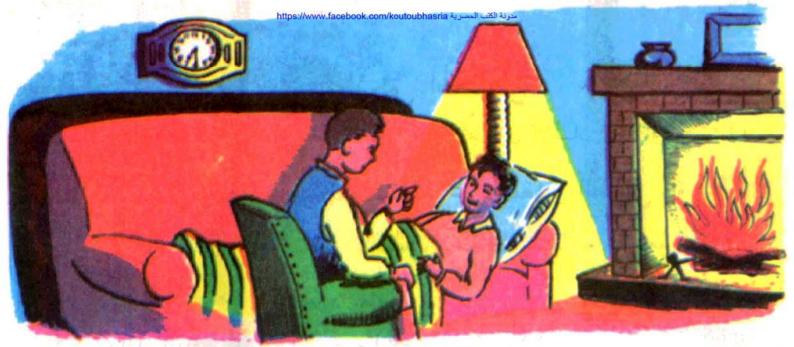

ٱلآلامرَ مِن جِرَائِها؛ وَلَمْ يَكُن فَويدُ مِنْ جِهَتِهِ يَتَكُلَّمُ عَنْ غَيْرِ ٱلتَّلاميذِ اللَّاخَرِينَ وَأَشْغَالِهِمْ، وَتُقَطِمِمْ في الْإِنْشَاءُ ، وَيُعَبِّرُ عَنْ لَهْفَتِهِ في اللِّحَاقِ اللَّحَاقِ بِيمْ، عِنْدَ عَوْدَتِهِ إلى الْمَدْرَسَةِ .

مَ الْمُخْرَةِ ، وَكَمَالُ فَحُورُ الْمُضِي ، وَسَتَرَىٰ اللهُ وَارا في الْمُخْرَةِ ، وَكَمَالُ فَحُورُ وَالرَّعايَةِ حِدًا بِتَقْدِيمٍ كَتِفَيْدِ النَّحيلَتَيْنِ وَأَبْدَىٰ لَهُ كُلَّ أَنُواعِ الْحَنانِ وَالرَّعايَةِ وَالْوَعايَةِ الْوَالِدِيَّةِ الْحَنانِ عَلَى التَّمَدُّدِ الْوَالِدِيَّةِ اللهُ التَّمَدُّدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التَّمَدُّدِ فَي مَقْعَدِهِ الطّويل .

وَقَدْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ال

﴿ وَكَانَ ٱلنُّورُ قَدْ غَمَرَ ٱلْحُجْرَةَ ﴿ فَجَا ۚ فَرِيدٌ بِدِثَادِهِ ، وَأَلْقَىٰ نَظَرَةً عَلَىٰ

ساعَةِ ٱلْجِدارِ ، وَقَالَ : السَّاعَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّصْفَ. يُمْكِنُكَ أَنْ تَتْرُكُني مَتَىٰ شِفْتَ. فَقَالَ كَمَالٌ: وَلَكِنتِي لَنْ أَذْهَبَ إِلَىٰ ٱلْمَزْرَعَةِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.. وَداعًا يا فريدُ! إِلَى ٱلْجُمْعَةِ ٱلْمُقْبِلَةِ.

لنعلم هذه المفردات الْجَليدُ: مَا يَجْمُدُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْمَاءِ - ٱلْمِحَدُّ: ميزانُ ٱلْحَرارَةِ – اَلسَّاعَتِيُّ : مُصْلِحُ ٱلسَّاعاتِ – اَلشَّفَقُ : بَقِيَةُ ضَوْءِ ٱلشَّمْسِ وَحُمْرَتُهَا في أُوُّلِ ٱللَّيْلِ – ٱلْوَرْدِيَّةُ : في لَوْنِ ٱلْوَرْدِ – ٱلنَّرْدُ : « ٱلدّومينو » غَمَرَ ٱلْخُجْرَةَ : آنْتَشَرَ

لنفرم النص ماذا أصاب فريداً؟ كَيْفَ كَانَ وَضُعُهُ فَى ٱلْحُجْرَةِ؟ كُمْ كَانَتْ دَرَجَةُ ٱلْحَرارَةِ في ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ؟ لماذا لَمْ يَلْمَبا ٱلإِنْزِلاق في قَناةِ ٱلْمَدْرَسَةِ ؟ كَيْفَ لُوَّنُ ٱلشَّفَقِيُ زُجاجَ ٱلنُّوافِدِ ؟ ماذا رَفَضَ فَرِيدٌ ؟ بِمَ أَخْبَرَ كَمَالُ صَديقَهُ ؟ مَا هِيَ صِفَاتُ كَمَالٍ بِحَسَبِ ٱلْقِطْعَةِ ؟

لنُسْتَخِبُ صَدِيقَ ٱلْقِسْمِ

تعدمظ الفقرتين الدولى والثانية إِنَّها صورَةٌ رائِعَةٌ لِلزِّيّارَةِ أَـ ٱلْأَشْخاصُ 2َـٱلْمَكَانُ دُّ-اَلْجَوُّ 4-اَلْحَديثُ

أَ-خَاطِبٌ إِلَّا يِعِبَا رَةِ مُ لَا رَتِيَةِ ٱلْمُفْرَدَ ٱلْمُؤَنِّنُ ، وَٱلْمُثَنِّى وَٱلْجَمْعَ نعرب بِنَوْءَيْهِما : « إِذْ كُنْتَ تَرْغَبُ فِي ٱلتَّمَشِّي فَٱفْعَلْ »

عُ-اِجْمَعِ ٱلْكُلِماتِ ٱلْآتِيَةَ، مَعَ ٱلشُّكُلِ ٱلنَّامِّ: حُجْرَةٌ – مَقْعَدٌ – مَوْقِدُ - اَلسَّاعَتِي - قَنَاةً - حَارِشُ - مِصْبَاحُ - عَرَبَةُ - سَاعَةً -

قُـ حُوِّلُ هَٰذِهِ ٱلْجُمَلُ مِنَ ٱلْمُضارِعِ إِلَىٰ ٱلْماضي: أما يَز الْ

ٱلْجَلِيدُ مُسْتَمِرًا؟ - إِنَّ سَعِيدًا لَا يُحْرِمُ نَفْسَهُ شَيْئًا - إِنِّي لَمْ أَسْأُمْ وَحْدَنَّى. قَلَّدُ هَٰذِهِ ٱلْجُمْلَةَ: «أَمَا يَزِالُ ٱلْجَلِيدُ مُسْتَمِرًا؟ » لِإِ تُمَامِ مَا لنكود جملا بَأْتَى: أَمَا يَزِالُ ٱلنَّوِرُ ....؟ أَمَا يَزِالُ ٱلدِّيكُ ....؟ أَمَا ذَ الُّ ...؟ أَمَا يَزِالُ ...؟

## 32. في لَيْلَةِ ٱلْعيدِ



ٱلْعُروبِ، وَجَلَسَ يَذْكُنُ ٱللّهَ فِي ٱنْتِظَارِ مَوْعِدِ ٱلْإِفْطَادِ ؛ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ ، إِذْ سَمِعَ دَقًا عَلَىٰ ٱلْبابِ ؛ فَقَامَر لِلْيَفْتَحَ . فَإِذَا صَديقُهُ مُعِينٌ قَذْ جَا بَنْ يَسْتَسْلِفُهُ مُّ بَعْضَ ٱلْمالِ ، لِيَشْتَرِيَ حَاجَةَ ٱلْعِيدِ ؛ وَلَمْ يَكُنُ جَابِرُ فَذَ جَابِرُ مِنْ الْمالِ ، لِيَشْتَرِيَ حَاجَةَ ٱلْعِيدِ ؛ وَلَمْ يَكُنُ جَابِرُ بَمْلِكُ إِلّا كَيسًا فِيمِ مِئَةُ دِرْهَمِ \* ؛ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ صَاحِبِمِ بِمَافِيهِ، وَلَمْ يُبْقِ لِمَافِيهِ ، وَلَمْ يُبْقِ لِمَافِيهِ ، وَلَمْ يُبْقِ لِنَافِيهِ ، وَلَمْ يُبْقِ لِمَافِيهِ ، وَلَمْ يُبْقِ لِنَافِيهِ ، وَلَمْ يُبُقِ لِمُنْ الْكَيسَ وَمَضَى .

وَلَحَظَتْ زَوْجَةُ جَابِي مَا فَعَلَمُ زَوْجُهَا ، فَقَالَتْ لَمُ عَاضِبَةً : لَقَدْ أَسْلَفْتَهُ كُلَّ مَا كَانَ مَعَكَ .. فَمِنْ أَيْنَ تَشْتَرِي لَنَا حَاجَاتِ ٱلْعِيدِ؟ أَسْلَفْتَهُ كُلَّ مَا كَانَ مَعَكَ .. فَمِنْ أَيْنَ تَشْتَرِي لَنَا حَاجَاتِ ٱلْعِيدِ؟ أَجَابِهَا ذَوْجُهَا فِي ضَجَرٍ وَضَيْقٍ : وَهَلْ كُنْتِ تَظْنِينَ أَنْ يَسْتَسْلِفَنِي أَجَابِهَا ذَوْجُهَا فِي ضَجَرٍ وَضَيْقٍ : وَهَلْ كُنْتِ تَظْنِينَ أَنْ يَسْتَسْلِفَنِي صَديقي ، وَلا أَعْطِيمِ ؟ فَدَعِي ٱلْأَمْنَ لِللّهِ ، يُدَبِّنُ مُ بِحِكْمَتِهِ .



فَإِذَا ٱنْقَضَتِ ٱلصَّلاةُ ، عَادَ جَابِرٌ إلى دَارِهِ ، وَجَلَسَ فِي ٱنْتِظَارِ حُضُورِ صَدِيقِهِ فَرَاجٍ ؛ فَمَا هِيَ إللّا لَحَظَاتُ ، حَتّى حَضَرَ رَسُولٌ مِنْ صَدِيقِهِ ، وَرَبُولُ مِنْ عَدْمِ مَا ، وَرَبُولُ لَهُ ؛ هَذِهِ أَمَانَتُ ، أَرْسَلَني بِهَا صَديقِهِ ، رَدْفَعُ إلَيْهِ كَيسًا مَخْتُومًا ، وَرَبُولُ لَهُ ؛ هَذِهِ أَمَانَتُ ، أَرْسَلَني بِهَا صَديقِهِ ، رَدْفَعُ إلَيْهِ كَيسًا مَخْتُومًا ، وَرَبُولُ لَهُ ؛ هَذِهِ أَمَانَتُ ، أَرْسَلَني بِهَا إلَيْكَ فَرَاجٌ . وَرَبُعْتَذِرُ مِنْ عَدَمِ آستِطَاعَتِهِ ٱلْخُضُورَ بِنَفْسِهِ !

وَ حَمَلَ جَابِرُ ٱلْكَيْسَ، وَدَخَلَ دَارَهُ؛ وَلَمْ يَكَذَ يَرَاهُ فِي ٱلنّورِ، عَمَلَ جَابِرُ ٱلْكَيْسُ، وَدَخَلَ دَارَهُ وَلَمْ يَكُذُ يَرَاهُ فِي ٱلنّورِ، حَقّى دَفِعَهُ عَظَيْمَةً !.. فَقَدْ كَانَ هُوَ ٱلْكَيْسُ نَفْسُهُ، ٱلّذي دَفَعَهُ إِلَىٰ صَديقِهِ مُعينِ قُبَيْلَ ٱلْغُرُوبِ.

فَقَالَ جَابِرِ : لَقَدْ آثَوَنِي ۚ فَوَّاجُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، كُمَا آثَرُتْنِي أَنْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ : فَقَالَ مُعِينٌ ضَاحِكًا : بَلْ قُلْ : كُمَا آثَنُ تَنَا أَنْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ !. فَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي جَمَعَنَا عَلَىٰ هٰذَا ٱلْإِخْلَاضِ، وَٱلْإِيشَارِ وَٱلرَّحْمَةِ! ثُمَّرَ أَصْطَحَبا إلى دارِ صَديقِهِما فَرّاجٍ، وَٱقْتَسَمُوا مَا كَانَ في ٱلْكيسِ، فَأَخَذَ كُلُّ مِنْهُمْ حَاجَتُهُ مِنَ ٱلدُّراهِمِ، لِنَفْقَةِ ٱلْعيدِ، وَكَانَ عيدًا سَعيدًا عَلَى ٱلْأَصْدِقاءُ ٱلثَّلاثَةِ.

لتعلم هذه المفردات رَوَّحَ: ذَهَبَ في ٱلْعَشَيِّ-: ٱلطُّمَانينَةُ: سُكُونُ ٱلنَّفْسِ-يَسْتَسْلِفُهُ: يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُسَلِّفَهُ مَالاً – الدُّرْهَمُ: عُمْلَةٌ فِضَّيَّةٌ – الإيثارُ: تَفْيضلُ غَيْرِكَ عَلَىٰ

نَفْهِ النَّصِ فَيْمَ كَانُ ٱلشُّيوخُ يُقْضُونَ أُوْقَا تِهِمْ ؟ مَاذَا طَلَبَ مُعَينٌ مِنْ جِابِرِ؟ لِمَ غَضِبَتِ ٱلزُّوْجَةُ؟ كَيْفَ طَمْأَنُهَا جَابِرٌ ؟ ماذا طَلَبَ جَابِرٌ مِنْ فَرَاجٍ ؟ لِمَ دَهِشَ جَابِرٌ عِنْدُ رُؤُيَتِهِ ٱلْكَدِينَ؟ هَلْ هُو كَيْسُهُ؟ كَيْفَ عَادَ إِلَيْهِ؟ أَبْنَ ذُهَب كُلُّ مِنْ جَابِرٍ وَمُمهِينٍ؟ ماذا فَعَلَ ٱلْأَصْدِقَاءُ بِٱلْمَالِ؟

نكون مملا قَلَّدُ هَذِهِ ٱلْجُهُلَةَ: « بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ إِذْ اسْمِعَ دَقًّا عَلَى ٱلْبابِ » لإِثْمَامِ مَا يَأْتِي: يَنْنُمَا هُمْ يَلْعَبُونَ إِذُ... - بَيْنَا هِيَ تَخِيطُ إِذْ... - بَيْنَمَا نَحْنُ نُسنر ... - بَيْنَمَا ٱلْمُعَلِّمُ ... - بَيْنَمَا ٱلتَّلْمِيذَاتُ ... - بَيْنَمَا كَانُوا ... -

قُلْدُ هَٰذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ: «كَانَ جَابِرٌ وَمُعِينُ وَفَرَّاجُ شُيوخًا صالِحينَ ،/وَأَصْدِعَاءَ مُخْلِصِينَ ؛/يَقْضِونَ أَكْثَرَ أَوْقاتِهِمْ مَعًا: / يَدْرسونَ ٱلْعِلْمَ ، / أَوْ يَقْرَأُونَ ٱلْقُرْءَانَ/أَوْ يَلْدَكُرُونَ ٱللَّهُ؛/فَإِذَا جَاءَ ٱلْمَسَاءُ،/رَوَّحَ كُلُّ مِنْهُمْ إِلَىٰ دَارِهِ سَعيدًا ، / مَمْلُوءَ ٱلْقُلْبِ إِالرِّضَا وَٱلنَّقَةِ وَٱلطَّمَأُنينَةِ.»

لِتَتَحَدَّثَ عَنْ يَوْمِ في حياةِ طِفْلٍ صَغيرٍ ٠ 104



﴿ جَمَعَتِ الصَّدَاقَةُ بَيْنَ الْغَرَالَةِ وَالْفَأْرَةِ وَالْغُرَابِ وَالسُّلَحْفَاةِ ؛ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَلَا يَفْتَرِقُوا إِلَّا سَاعَةً ؛ فَكَانُوا فِي أَثْنَاءُ النَّهَادِ يَسْعَوْنَ إِلَى أَرْدَاقِهِمْ عَلَى أَلَا يَفْتَرِقُوا إِلَّا سَاعَةً ؛ فَكَانُوا فِي أَثْنَاءُ النَّهَادِ يَسْعَوْنَ إِلَى أَرْدَاقِهِمْ فِي الْعَابَاتِ ، أَوْ أَطْرَافِ الصَّحْرَاءُ ، وَفِي وَقْتِ الْغَذَاءُ يَجْتَمِعُونَ تَحْتَ شَعْرَةٍ مِنْ أَشْجَادٍ الصَّمْعِ \*، فَيَقُصُ كُلُّ مِنْهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ مَالَقِيمَهُ فِي شَجَرَةٍ مِنْ أَشْجُورٍ مَنْ الْمُهُودِ . في أَمْمٍ مِنَ الْلُمُودِ .

وَمَا كَادَتِ الْغَرَالَةُ تُتِمُّ كَلامَهَا، حَتَىٰ اَنْطَلَقَ الْغُرَابُ كَالسَّهُم في سَمَاءِ الْغَابَةِ، يَبْحَثُ وَيَسْتَطْلِعُ مُ فَلَمْ يَبْتَعِدْ كَثِيرًا، حَتَىٰ أَبْصَرَ الْغَرَالَةَ مَرْبُوطَةً مِن رِجْلِمها إلى جِذْعِ شَجَرَةٍ ، فَأَسْرَعَ إلى رِفاقِدِ ، وَقَصَّ عَلَيْهِم عَلَيْهِم مَا رَأَىٰ ، ثُرَ قَالَ لِلْفَأْرُةِ : ٱلْآنَ جَا ۚ دَوْرُكِ لَ أَيْتُهَا الصَّدِيقَةُ لِلْنَافِدِ يَ الْخَرَالَةَ ، فَالْحِمالُ قَوِيَّةٌ ، وَلا يَقُوى عَلى قَطْعِها إلّا أَسْنَانُكِ ٱلْقادِضَة ،

﴿ وَفِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي قَادَهَا إِلَيْهِ ٱلْغُوابُ، بَدَأْتِ ٱلْفَأْرَةُ تَقْوِضُ الْجِالَ بِهِمَّةٍ وَدَأْبٍ ، وَٱلصَّيّادُ فِي غَفْلَةٍ عَنْها ؛ فَلَمْ يَنْتَبِه إِلّا حينَ رَأَىٰ ٱلْجِبَالَ بِهِمَّةٍ وَدَأْبٍ ، وَٱلصَّيّادُ فِي غَفْلَةٍ عَنْها ؛ فَلَمْ يَنْتَبِه إِلّا حينَ رَأَىٰ ٱلْجُبَالَ بِهِمَةٍ وَدَأْبٍ ، وَٱلصَّيّادُ فِي غَفْلَةٍ عَنْها ؛ فَلَمْ يَنْتَبِه إِلّا حينَ رَأَىٰ ٱلْجُزَالَةَ تَعْدُو هَارِبَةً بِكُلِّ قُوْتِها فَوْقَ ٱلْأَعْشَابِ .

وَآخَتُهُتِ آلْهَارَةُ في جُحْرٍ حينَ وَقَفَ آلْعَيَادُ؛ وَوَقَفَ آلْغُراكِ فَوَقَ الْغُراكِ فَقَالَ السَّلَحْفَاةَ وَاقِفَةً تَسْتَطْلِعُ ٱلْخَبَرِ، فَأَمْسَكَ بِها فَسَارَ بِضَعَ خُطُواتٍ، فَوَالَى آلسُّلَحْفَاةَ وَاقِفَةً تَسْتَطْلِعُ ٱلْخَبَرُ الْفَوَالَةَ وَوَقَعَها في كيسِهِ، وَهُو يَقُولُ : تَعَالَيْ، تَعالَيْ، شَيْ وُلَخْبَرَ الْغُوالَةَ وَجَائِ وَوَضَعَها في كيسِهِ، وَهُو يَقُولُ : تَعالَيْ، تَعالَيْ، شَيْ وُلُخْبَرَ الْغُوالَةَ وَجَائِ وَوَقَعَها في وَرَآهُ ٱلْغُوالَةِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفَيْ مَكَانِ ٱلِاجْتِماعِ ٱلْمَعْهُودِ ، إِلْتَأْمَ شَمْلُ ٱلْجَماعَةِ ، وَجَلَسَ ٱلْأَرْبَعَةُ يَتَضاحَكُونَ ، وَيُهَنِّى بُعْثُهُمْ ِ بَعْضًا .

نغلم هذه المضردان يَسْعَوْنَ إلى رِزْقِهِمْ: يَبْخُنُونَ عَنْ طَعَامٍ – اَلصَّمْغُ: مَادَّةٌ تُسِيلُ مِنْ جُذُوعِ شَجِرِ ٱلصَّمْغِ، وَتَجْمُدُ عَلَيْهَا –لِيَسْتَطْلِعَ: لِيَعْرِفَ تحقيقَة ٱلأَمْرِ – بِدَأْبٍ: بِجَدٍّ وَتَعَبِ.

منفهم النم ما هِيَ الْجَماعَةُ الْمُتَّحِدَةُ بِحَسَبِ الْقِظْعَةِ؟ ماذا كانوا يَغْمَلُونَ وَقْتَ الْفُداءِ؟ ماذا لاحَظَتِ الْفُأْرَةُ؟ ماذا فَعَلَ الْفُرابُ؟ ماذا أَبْصَرَ؟ بِمَ أَمَرَ الْفَأْرَةَ؟

أَيْنَ ٱخْتَفَتْ ؟ مَاذَا رَأَىٰ ٱلصَّيَّادُ؟ مَاذَا فَعَلَ؟ كَيْفَ نَجَتِ ٱلسُّلَحْفَاةُ ؟ اسسار الْفِقْرَةُ الْأُولَى .

مُمريب أَ: هَاتِ خَنْسَ كُلِمَاتِ فَى آخِرِهَا أَلِثُ زَائِدَةٌ مِثْلُ ﴿ إِتَّفَقُوا ﴾ 2ُ.مُتَىٰ تُزادُ مَانِهِ ٱلْأَلِفُ؟

## نسط ة . دجاجتي تبيض كل يوم بيضة كيرةً

انشا المأمينية في بَيْتِ صَديقي مُحْسِنٌ

ٱلتَّصْمِيمُ أَـسَبَبُ ٱلزِّيَارَةِ ثَـوَضْفُ ٱلدَّادِ مِنَ ٱلدَّاخِلِ وَٱلْخَارِجِ قَـهَا هُمَو صَديقي



أَرُدْتَ أَنْ تَزُورَهُ، فَأَ ذُهَبْ عِنْدَهُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ،



و و الكن هاهِي ٱلسَّاعَةُ تَدُقُّ ٱلْعاشِرَةَ

وَكَأَنُّهَا تُنَبِّهُنِي إِلَىٰ مَوْعِدِ ٱلنَّوْمِ؛ فَوَجَّبَ أَنْ أَثْرُكَ صَديقي يَسْتَريحُ.. فَأُصافِحُهُ



34. الشِّتاءُ

- النّفوس، إلى الْأَيّامِ النّي تَعودُ فيها الطّبيعةُ إلى نَضارَتها وَكَانَ الشّفوس، إلى الْأَيّامِ النّي تَعودُ فيها الطّبيعةُ إلى نَضارَتها وَكَانَ الشّفوس، إلى الْأَيْوفَ اللّه عنيفًا مُزَمْجِرًا ، فَيتَجاذَبُ الْبَرْقُ أَطْرافَ السّحُبِ الشّفة الله عانِبِ ذَلِكَ عَنيفًا مُزَمْجِرًا ، فَيتَجاذَبُ الْبَرْقُ أَطْرافَ السّحُبِ السّفوداء ، وَيَنتقلُ الرّغدُ وَصَداءُ في الْأَجُواء غاضِبًا مُحيفًا! الْكَثيفةِ السّفوداء ، وَيَنتقلُ الرّغدُ وَصَداءُ في الْأَجُواء غاضِبًا مُحيفًا! وَتُمْطِرُ السّماءُ ، فَإِذَا بِالْمَدينَةِ تَكادُ تَسْبَحُ في سَيْلٍ طامِ ، وَإِذَا فِي المَدينَةِ تَكادُ تَسْبَحُ في سَيْلٍ طامِ ، وَإِذَا فِي الْمَدينَةِ اللّه أَفْحاها ، وَكُلُّ شَيْءُ فيها يَتَقاطَوُ مِنْهُ الْماءُ ؛ وَيَتَراقَصُ الْمَطُو عَلَى أَرْصِفَةِ الشّوارِعِ ، فَيْخُدِثُ موسيقًا رَتيبَةً ، ذاتَ وَيَتَراقَصُ الْمَطُو عَلَى أَرْصِفَةِ الشّوارِعِ ، فَيْخُدِثُ موسيقًا رَتيبَةً ، ذاتَ لَخْن واحِدٍ مُسْتَمِو !.
  - ﴿ وَتَنْطَلِقُ ٱلرّبِحُ مُعْوِلَةً نَائِحَةً ، يُسْمَعُ لَهَا فِي بَعْضِ ٱلْأَحْيَانِ صَفِيرُ اللّهِ وَيَنْظِقُ ٱلرّبِحُ مُعْوِلَةً نَائِحَةً ، يُسْمَعُ لَهَا فِي بَعْضِ ٱلْأَحْيَانِ صَفِيرُ مُنْ عِجُ اللّهَ وَيُتَوَجَّعُ فِي مَهَبّها مُنْ عِجُ اللّهَ وَيَتَوَجَّعُ فِي مَهَبّها ٱلصَّفْصَافُ ٱلْبَاسِقُ .
  - ﴿ وَتَوْجُمُ ۗ ٱلسَّمُواتُ ٱلْحَالِكَةُ ٱلْمَدِينَةَ بِوَابِلٍ مِنَ ٱلْبَرَدِ، يَنْقُرُ ۗ وُجَاجَ النَّوَافِذِ، نَقُراتٍ مُتَتَالِياتٍ سَرِيعَةً، كَأَنَّ أَسْرِابًا مِنَ ٱلطَّيْرِ تُحَاوِلُ عَبَثًا أَنْ النَّوافِذِ، نَقَراتٍ مُتَتَالِياتٍ سَرِيعَةً، كَأَنَّ أَسْرِابًا مِنَ ٱلطَّيْرِ تُحَاوِلُ عَبَثًا أَنْ تَخْتَرِقَهُ بِمَنَاقِرِهَا ، أَوْ يَمْتَلِي مُ ٱلْجَوْ بِنُفَاياتِ ٱلثَّلْجِ تَهْفِتُ ۗ في بُطْءً، وَقَدِ تَخْتَرِقَهُ بِمَنَاقِرِهَا ، أَوْ يَمْتَلِي مُ ٱلْجَوْ بِنُفَاياتِ ٱلثَّلْجِ تَهْفِتُ ۗ في بُطْءً، وَقَدِ

اِرْدَحَمَ بِهَا ٱلْفَضَاءُ؛ فَمَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتُ ، حَتَّىٰ تَرْتَدِي ٱلْمَدِينَةُ ٱلسَّوْدَاءُ إِرْدَحَ إِرَارًا أَبْيَضَ نَاصِعًا ؛ فَإِذَا بِٱلشَّوارِعِ وَٱلبُيُوتِ وَٱلْأَشْجَارِ وَكُلِّ شَيْءٍ فيها، يَبْدُو أَبْيَضَ نَاصِعًا !.

وَقَدْ أَنْهُضُ فِي ٱلصَّباحِ وَأُطِلُّ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، فَإِذَا بِٱلشَّوارِعِ وَمَا فِيهِا قَدِ آخْتَفَى ، فَلَا أَرَى إلَّا ضَبابًا فِي ضَبابٍ ، قَدْ يَخِثُمُ عَلَى صَدْرِ ٱلْمَدينَةِ طُولَ ٱلنَّهَارِ ، فَيَضْطَرُّ ٱلنَّاسُ إلى إضاءَةِ ٱلْمُصابيحِ ، كَأَنَّ ٱللَّيْلَةَ ٱلْماضِيَةَ مَا تَزَالُ مُسْتَمِرَةً ، وَتَبْدُو مَصابيحُ ٱلشَّوارِعِ خَابِيَةً بِاهِتَةً ، كَأَنَّ الْكُيْفِ ، تُحاصِرُ مَعَدَةٌ تَكَادُ تَعُودُ ، وَحَوْلَهَا هَالَةُ شُودًا مِنَ ٱلضَّبابِ ٱلْكُثيفِ ، تُحاصِرُ النورَ لِلَّا يَنْلُ بَيْسَرَّبَ مِنْمُ شَيْءٌ .

وَكَانَ ٱلْبَرْدُ ٱلْقَارِسُ يَمْلَا بِسِمِ ٱلصَّغيرَ نَشَاطًا، فَيَدْفَعُنِي إلى الْعَدُو وَٱلْوَثْبِ، وَٱلْإِنْغِمَارِ فِي ٱللَّعِبِ؛ وَٱللَّعِبُ-حَقَّا مِنْ مَظَاهِرِ آغْتِباطِ الْعَدُو وَٱلْوَثْبِ، وَٱلْإِنْغِمَارِ فِي ٱللَّعِبِ؛ وَٱللَّعِبُ حَقَّا مِنْ مَظَاهِرِ آغْتِباطِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَنْوِلُ بِأَنْفاسِمِ ٱلْمُجْهَدَةِ، وَقَدْ تَلَالُلا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَنْوَلُ بِأَنْفاسِمِ ٱلْمُجْهَدَةِ، وَقَدْ تَلَالُلا اللَّهُ فِي كُلُّ مَنْ يَواهُ الْمُحْمَرَارًا بَهِيجًا، فَاذَا بِمِيمًا وَالرِّضَى فِي كُلِّ مَنْ يَواهُ .



وَكَانَ مِنْ أَحَبِّ ٱلْأَشْيَاءِ إِلَيَّ فِي ٱلشِّتَاءُ أَنْ أَجْلِسَ إِلَىٰ ٱلْمِدْفَأَةِ، أَنْ أَجْلِسَ إِلَىٰ ٱلْمِدْفَأَةِ، أَنْ أَجْلِسَ إِلَىٰ ٱلْمِدْفَأَةِ، أَنْ أَكْنَ عُنُوبِهَا لِي أُمَّي . أَسْتَمِعُ إِلَىٰ ٱلْاَقَاصِيصِ ٱلْغَرِيبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَمْنُوبِهَا لِي أُمَّي .

نفهم هذه المفردات نَضارَتُها: حُسْنُها – سَيْلٌ طام: اَلَّذَى مَلَأَ ٱلطُّرُقَ – تَقْصِفُ الْحَواجِزُ: يَشْتَدُ صَوْتُها – تَرْجُمُ: تَرْمِي – تَنْقُرُ: تَضْرِبُهُ لِيُصَوِّتَ – هَمْنَ : تَطايرَ

نَسْحِمَتُ عَن قَصِلِ النَّهُ مَتَى يَبْدَأُ فَصْلُ ٱلشِّتَاءِ؟ كَيْفَ تَسْتَعِدُّ لَهُ؟ مَاذَا يُعْجِبُكُ فيهِ؟ ماذا تَفْعَلُ ٱلرّيحُ ٱلْعاصِفَةُ في ٱلْبِحارِ؟ في ٱلْعابَةِ؟ في ٱلْمُدينَةِ؟ مَا ٱلرَّشُّ؟ مَا ٱلطَّلُ؟ مَا ٱلرَّذَاذُ؟ مَا ٱلْقَطْرُ؟ مَا ٱلْهُطُولُ؟

منعمس لنُداهِمَ في إشعافِ ٱلشِّتاءِ

نعر مظ الفرة الرابعة إنَّهَا صورَةٌ رائِمَةٌ لِسُقوطِ الثَّلْجِ عَلَى ٱلْمَدينَةِ، لاحِظْ هٰذِهِ الْمِعاراتِ الْجَميلَةَ: اَلسَّماواتُ تَرْجُمُ! - اَلْبَرْدُ يَنْقُرُ زُجَاجَ ٱلنَّوافِذِ! اَلْمَدينَةُ تَرْتدي إِذَارًا أَبْيَضَ!

تعرب أَهَاتِ الماضِيَ مَشْكُولاً مِنَ الْأَفْعَالِ الآلِيَةِ مُحْتَفِظًا بِنَفْسِ الصّيغَةِ: يَطُولُ ؛ يَبْعَثُ ؛ تَعُودُ ؛ يَتَجَاذَبُ ؛ يَنْتَقِلُ ؛ تُمْطِرُ ؛ تَكَادُ ؛ يَتَقَاطَرُ ؛ تَنْطَلِقُ ؛ يَتَوَقَّعُ ؛ تَرْجُمُ ؛ يَنْقُرُ ؛ تَخْتَرِقُ .

لَنْكُولِهِ الفَفْرِهُ: أَ-قَلِّدُ هَٰذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ: ﴿ وَتَنْظِرُ ٱلسِّمَاءُ ﴾ فَإِذَا بِٱلْمَدينَةِ تَكَادُ تَسَبَحُ فِي سَيْلٍ طَامٍ ، / وَإِذَا هِنَ مُبَلَّلَةٌ مِنْ أَقْصَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا ؛ / وَكُلُّ شَيْءٍ فَيْهَا يَسَبَحُ فِي سَيْلٍ طَامٍ ، / وَإِذَا هِنَ مُبَلَّلَةٌ مِنْ أَقْصَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا ؛ / وَكُلُّ شَيْءٍ فَيْهَا يَتَقَاطَلُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ؛ / وَيَدَرَاقَصُ ٱلْمَطُلُ عَلَى أَرْضِفَةِ ٱلشَّوارِعِ ، / فَيُخْدِثُ مُوسِيقًا رَتِيبَةً ، / فَاتَحْدِثُ مُوسِيقًا رَتِيبَةً ، / فَانَدُ لِنَهُ وَاحِدٍ . فَانَ اللَّهُ وَاحِدٍ . فَانْ وَاحِدٍ .

2-لِتَصِفَ كَلَبًا مُبَلَّلاً.

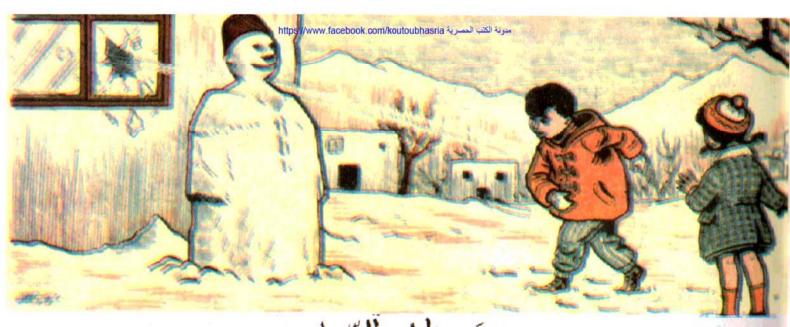

35. مَسَرّاتُ الشِّتاءِ

﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي ٱلشِّتَاءُ . سَقَطَ ٱلثَّلْجُ نَاعِمًا غَيْرَ مُنْتَظَيرٍ ، في أَدُفٍ إِلَى الشَّعَاءِ .
 لُدُفٍ إِلَى الصَّبَاجِ .
 لُدُفٍ إِلَى الصَّبَاجِ .

وَكَانَ نَبِيهُ وَهُوَ لَا يَغُوفُ عَن ذَلِكَ شَيْئًا أَوَّلَ مَنِ أَسْتَيْقَظُ؛ فَسُرُ عَانَ مَا فَاجَأَءُ مَنْظُرُ بَيَاضٍ، وَتَطَلَّعَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَةِ، فَأَلْفَىٰ فُرُوعَ شَجَرَةِ ٱلْجَوْدِ، الَّتِي كَانَتْ عَادَةً تَبْدُو فِي ٱلسَّمَا مُسْوَدَّةً ٱلْإِهَابِ. قَدْ كَسَاهًا بَيَاضُ ثَلْجِ نَاصِعٍ لَمَّاعٍ.

﴿ وَنَدَّتُ مِن نَبِيمٍ صَرْخَةٌ وَهُو يَنِظُ فَوْقَ فِراشِمِ: لَقَدْ أَصْبَحَتِ ٱلدُّنيا كُلُهُا مَكْسُوَةً فَلْجًا! رَبّاءُ! ثُمَّ قَفَزَ مِنْ سَريرِهِ، وَأَسْرَعَ إلى ٱلنّافِذَةِ، فَصَفَعَتْمُ بُرُودَةٌ لَطيفَةٌ، وَقَطَعَ عَلَيْمِ ٱلإنفِعالُ حَبْلَ ٱلْكَلامِر.

التَّلْجُ، الثَّلْجُ حَيْثُما نَظَرْتَ ، الثَّلْجُ الْمُكْتَنَرُ الْكُلُ شَيْء أَضْبَحَ مُبَيَّضًا اللَّافَاقُ ، وَالْخُتُولُ ، وَالسِّيَاجَاتُ ، وَالْمَاءُ ، وَالشَّجَرُ ، وَالْمُروجُ ، وَالظُّوقُ ، وَالشَّارِعُ ؛ كَأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ سَقَطَ مِنَ السَّماء مِنْ جَديدٍ ؛ وَصارَ لِلْكُلِّ طَوْاوَةُ طِفْل وَشَبابُهُ .

﴿ وَكَبَتَ هٰذَا ٱلْبَيَاضُ كُلُّ صَوْتٍ ، وَأَضْفَىٰ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا صَمْتًا رَهِيبًا ۗ ﴿

وَأَذِرَكَ نَبِيهُ لِأَوَّلِ وَهُلَةٍ هَذِهِ ٱلسَّعادَة ٱلْمُبارَكَة ، فَخَفَق قَلْبُهُ عِبْطَة ، وَحينَفِذٍ لَبِسَ سِنُ وَاللَهُ مُبْتَهِجًا ، وَنَزَلَ ٱلسُّلَمَ وَهُو يَصِيحُ : ياللَسَّعادَةِ ، يالَلْفَرَج ! لَبِسَ سِنُ وَاللَهُ مُبْتَهِجًا ، وَنَزَلَ ٱلسُّلَمَ وَهُو يَصِيحُ : ياللَسَّعادَةِ ، يالَلْفَرَج ! فَلَ وَأَقْبَلَتْ بَهِيجَةُ عَلَى ٱلنَّافِذَةِ تُطِلُّ مِنْها ، ثُمَّ صَاحَتْ مَسْرُورَةً وَهِي تَضْوِبُ فِي يَدَيْها : أو الله المَّا أَجْمَلَ ! ياما أَشَدَ بَياضًا ! ياما أَشَد بَياضًا ! مَوَ يَلُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَ كُانَ نَبِيهُ قَدْ أَسْرَعَ في صُنْعِ رَجُلٍ مِنَ ٱلثّلْجِ، فَساعَدَتْهُ بَهِيجَةُ، فَأَ كُمْلُ هُو ٱلْجَسَد، وَأَخَذَتْ هِيَ تُدَحْرِجُ كُرَةَ قَلْجِ، صارَتْ تَكْبُو وَتَكْبُونُ وَتَكْبُونُ وَتَكْبُونُ وَتَكْبُونُ وَتَكْبُونُ وَتَكْبُونُ وَتَكْبُونُ فَعَ وَجَعْلِهِ بَيْنَ ٱلْكَتِفَيْنِ وَتَوَجَهُ نَبِيهُ لِهُ عَلَيْهِ وَجَعْلِهِ بَيْنَ ٱلْكَتِفَيْنِ وَتَوَجَهُ نَبِيهُ لِهُ عَلَيْهِ وَجَعْلِهِ فِي يَدِيهِ مِكْنَسَةً ، ثُمَّ بَوْزَ بِإِنْهِامِهِ وَتَوْجَهُ نَبِيهُ وَلَنَا مَنْعَمُ مِنَ ٱلْقَصِيمِ وَتَوْجَهُ نَبِيهِ وَلَيْفُونًا صَنَعَمُ مِنَ ٱلْقَصِيمِ وَتَعْدَيْنِ وَأَنْهَا، وَأَسْنَانًا ؛ وَنَعْدَ ذَلِكَ، قَدَّمَ لَهُ غَلْيُونًا صَنَعَمُ مِنَ ٱلْقُصِيمِ وَقَدْ صارَتِ ٱلنَّافِذَةِ فِي ٱلْهُواءُ مُضْفِيرَةً ، ثُمَّ تَوْ تَطِيرُ في ٱلْهُواءُ مُضْفِيرَةً ، ثُمَّ تَوْ تَطِيرُ في ٱلْهُواءُ مُضْفِيرَةً ، ثُمَّ تَوْ تَطِيرُ في ٱلْهَيْتِ وَقَدْ صارَتِ ٱلْكُوبُ وَيَسَرامَيانِها في كُلِّ ناحِيمِ وَقَدْ صارَتِ ٱلْكُوبُ وَيَسَرامَيانِها في كُلِّ ناحِيمِ وَقَدْ صارَتِ ٱلْكُوبُ وَلَا مُصْفِيرَةً ، ثُمَّ مَن ٱلشَّجُوبُ وَقَدْ صارَتِ ٱلْكُوبُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْعِرُ وَلَوْتُ وَلَعِلَمُ وَلَا مُنْهُونَ وَلَوْ وَلَا مُنْوَلِهُ وَلَوْلَ وَلَا مُؤْمِلُونَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا وَلَولَا وَاللَّهُ وَلَا لَا وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَلَا لَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلَا لَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا وَلِكُولُ وَلَا لَهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِلْ وَلَا لَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ وَلَا لَوْلَا وَالْمُولَ وَلَا وَلَا وَلَوْلَوْلُونَ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا لَوْلَا وَاللَّهُ وَلَا لَا وَاللَّهُ وَلَا لَا وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا لَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا وَلَلْ وَالْمُعَلِّذُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

لنعلم هذه المفردات نُدَفُ الثَّلْج: قِطَعُ الثَّلْج الشَّبِيهَةِ بِالْقُطْنِ الْمَنْدُوفِ - نَدَّت: الْفَلْتَ - إَضْفَىٰ عَلَى الدُّنْيَا صَوْتًا رَهِيبًا: جَمَلَ الدُّنْيَا اللَّانَيْة وَتُصَلَّبَ - أَضْفَىٰ عَلَى الدُّنْيَا صَوْتًا رَهِيبًا: جَمَلَ الدُّنْيَا كَأَنَّهَا لا حَرَكَة فيها - الْفَرِّاعَةُ: مَا يُنْصَبُ فِي الْمَزْرَعَة تَخُويْفًا لِلطَّيْرِ-يَتَقَا ذَفَانِ: يَتَرَامَيانِ - تَرْتَطِمُ: تَضَطَدِمُ وَتَرَاحَمُمُ

لنعمت عن رياضة الله هَلْ تَزَلَّجْتَ عَلَى ٱلثَّلْجِ؟ هَلْ رَأَيْتَ أَشْخَاصًا يَذْهَبُونَ اللَّنَوْلُجِ عَلَى ٱلثَّلْجِ عَلَى الثَّلْجِ عَلَى الثَّلْجِ عَلَى الثَّلْجِ عَلَى الثَّلْجِ عَلَى عَلَى الثَّلْجِ عَلَى الْعَكُومَةُ .

فَعْمَ : لِنَتَدَدَّبُ عَلَى دِياضَةِ ٱلثَّلْجِ إِذَا كُنّا فِي مِنْطَقَةٍ ثُلْجِيَّةٍ
فَعُمِ الْمُوْ الْمُالِمُ إِنَّهَا صَودَةٌ مُؤَثِّرَةٌ؛ وَقَدْ كَفْتِ ٱلْكَارِبَ بِضُعُ عِبَاراتِ لِيعْرِضَ عَلَيْنَا مَشْهَدًا جَمِيلًا مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ فَى فَضْلِ ٱلشَّنَاءِ.... تَأْمَّلِ ٱلْمُلاقَةَ بَيْنَ الْفَعْرِضَ عَلَيْنَا مَشْهَدًا جَمِيلًا مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ فَى فَضْلِ ٱلشِّنَاءِ.... تَأَمَّلِ ٱلْمُلاقَةَ بَيْنَ الْفَعْرِضَ عَلَيْنَا مَشْهَدًا جَمِيلًا مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ فَى فَضْلِ ٱلشِّنَاءِ.... تَأْمَّلِ ٱلْمُلاقَةَ بَيْنَ الْفَعْرِضَ عَلَيْنَا مَشْهَدًا السَّرِيعَةِ، وَٱلتَّغْبِيرِ ٱلْمُناسِبِ لِذَٰلِكَ الشَّعِلِي الْمُؤْنَّةِ اللهِ الْمُؤْنَّةِ اللهِ الْمُؤْنَّةِ عَلَيْ الْمُؤْنَّةِ اللهِ الْمُؤْنَّةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ اللهِ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ اللهِ الْمُؤْنِقِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنِقِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنِقِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَيْ الْمُؤْنِ عَلَيْ الْمُؤْنَةِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

منكوره ممر قَلَّدْ هٰذِهِ الْعِبَارَةَ : « لَبِسَ سِرَوالَهُ مُنِتَهِجًا ، / وَنَزَلَ ٱلسُّلَّمَ وَهُوَ يَصِيحُ : / يَاللَّسَعَادَةِ ! يَالَلْفَرَجِ ! ، يَصِيحُ : / يَاللَّسَعَادَةِ ! يَالَلْفَرَجِ ! ، لِتَصِفَ وَلَداً يَسْتَعِدُ لِلتَّزَلُّجِ عَلَىٰ ٱلثَّلْجِ

ن الثّلج ، / فَساعَدُنهُ بَهِيجَةُ ؛ / فَأَكُلَ هُوَ ٱلْجَسَدَ ، / وَأَخَذَتْ هِيَ تُدَخِرِجُ كُرَةً اللّج ؛ / صَارَتْ تَكُبُرُ وَتَكْبُرُ اللّهَ جَمَلَتُهَا رَأْسًا لِلْجَسَدِ ؛ / تَبِبا كَثِيرًا فَى رَفْمِهِ لَلْج ؛ / صارَتْ تَكْبُرُ وَتَكْبُرُ اللّهَ جَمَلَتُها رَأْسًا لِلْجَسَدِ ؛ / تَبِبا كَثِيرًا فَى رَفْمِهِ لَلْج ؛ / صارَتْ تَكْبُرُ وَتَكْبُرُ اللّهُ بَعَلَتُها رَأْسًا لِلْجَسَدِ ؛ / تَبِبا كَثِيرًا فَى رَفْمِهِ وَجَمْلِهِ بَيْنَ ٱلْكَتِفَيْنِ ؛ / وَتَوَجَّهُ لَبِيهٌ لِقُتَمَةٍ بِالِيهِ الْفَقَرَاعَةِ ؛ / وَجَمَلَ فِي يَدِهِ مَكْنَسَةً اللّهُ وَجَمْلِهِ بَيْنَ ٱلْكَتِفَيْنِ ؛ / وَتَوَجَّهُ لَبِيهٌ لِقُتَمَةٍ بِالِيهِ الْفَرَاعَةِ ؛ / وَجَمَلَ فِي يَدِهِ مَكْنَسَةً اللّهُ وَجَمْلُهِ بَيْنَ ٱلْكَتِفَيْنِ ، وَأَنْهَا ، وَأَسْنَانًا اللّهُ وَبُعْدَ ذَلِكَ ، قَدَّمَ لَهُ عَلْيُونًا صَنْعَهُ مِنَ ٱلْقَصَبِ ، لِنَتِهِ لَنَهُ مِنْ الْوَرَقِ ٱلْمُقَوى لَكَ اللّهُ مَنْ الْقَصَبِ ، لِنَتُ مِنْ الْوَرَقِ ٱلْمُقَوى وَلَدًا يَضَنَعُ بَيْنًا صَغِيراً مِنَ ٱلْوَرَقِ ٱلْمُقَوى الْمُقَوى وَلَدًا يَضَنَعُ بَيْنًا صَغِيراً مِنَ ٱلْوَرَقِ ٱلْمُقَوى الْمُقَوى وَلَدًا يَضَنَعُ بَيْنًا صَغِيراً مِنَ ٱلْوَرَقِ ٱلْمُقَوى الْمُقَوى وَلَدًا يَضَنَعُ بَيْنَا صَغِيراً مِنَ ٱلْوَرَقِ ٱلْمُقَوى الْمُقَوى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



36. با يُعَةُ الكِبْريتِ

وَسَارَتِ الْفَتَاءُ حَافِيَةَ ٱلْقَدَمَيْنِ وَقَدْ وَرَمَتْ قَدَمَاهَا ﴿ ٱلصَّغَيْرُتَانِ ، وَصَارَتَا حَمْراوَتَيْنِ مِنْ يِشَدَّةِ ٱلْبَنْدِ.

﴿ وَفِي مَنْزِلٍ قُريبٍ مِنْهَا ، كَانَتْ هُنَاكَ نَافِذَةٌ تَرَى ٱلْفَتَاةُ مِنْ وَرَائِهَا عُرُفَةً كَانَتُ هُنَاكَ نَافِذَةٌ تَرَى ٱلْفَتَاةُ مِنْ وَرَائِهَا عُرُفَةً كَبِيرَةً دَافِئَةً ، مِهَا مَائِدَةٌ حَافِلَةٌ بِأَصْنَافِ ۗ ٱلطَّعَامِ ٱلشَّهِيَّةِ ، وَحَوْلَهَا الشَّهِيَّةِ ، وَحَوْلَهَا اللَّطَالُ يَأْكُلُونَ وَيَضْحَكُونَ وَهُمْ يَزْتَدُونَ ٱلْملابِسَ ٱلْجَمِيلَةُ .

كَانَ ٱلْيَوْمُرِ يَوْمَ ٱلْعيدِ ، ٱلْعيدِ ٱلسَّعيدِ المَّالَأَتْ عَننُ ٱلْفَتَاةِ بِٱلدُّمو عِ، ثُمَّ جَلَسَتْ بَيْنَ حَائِطَيْنِ تَبْكَي ، وَتَوْتَعِشُ مِنَ ٱلْبَوْدِ ؛ لَمْ تَكُنُ تُريدُ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى ٱلْمَنْزِلِ، حَتَّىٰ لا يَضِرِبَها أَبُوها ، لِأَنَّهَا لَمْ تَبِعِ ٱلْكِبنريتَ. ﴿ وَأَحَسَتْ بِٱلْبَرْدِ ٱلشَّديدِ يَغْمُرُها ، فَٱخْـَذَتْ تُشْعِلُ ٱلْكِبْرِيتَ ٱلَّذي مَعَهَا؛ وَأَحَسَّتْ بِٱلدِّفَءُ حَوْلَهَا، وَٱبْتَدَأَتْ تُحِسُّ أَنَّهَا واقِفَةٌ مَعَ ٱلأَظفالِ في ٱلنَّافِذَةِ ٱلَّتِي أَمَامَهَا، وَهِيَ تَلْبَسُ فُسْتَانًا أَنِيَضَ جَمِيلًا ۚ وَتَأْكُلُ ٱلْكَعْكُ ۗ ٱللَّذيذُ! ﴿ وَٱنْطَفَأَ عُودُ ٱلْكِبْرِيتِ، وَذَهَبَ ٱلْحُلْمُ؛ فَأَشْعَلَتْ عُودًا آخَرَ، وَبَدَأَتْ تَرِيْ أَنَّهَا ٱلَّتِي مَانَتْ وَهِيَ تَبْتَسِمُ لَهَا وَتُقَبِّلُهَا ؛ وَكُثُونَ أَعُوادُ ٱلْكِبْرِيتِ ٱلْمُشْتَعِلَةُ حَوْلُهَا ، فَٱبْتَسَمَتْ وَهِيَ سَعِيدَةٌ بِٱلدِّفْ ؛ ثُمَّ أَحَسَّتْ بِأُمِّهَا وَهِيَ تَأْخُذُها مِنْ يَدِها إِلَىٰ مَكَانٍ جَه لِ هادِيءٍ، فيمِ موسيقا جَميلَةٌ أُ. ﴿ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِّي، رَأَىٰ ٱلنَّاسُ بائِعَةَ ٱلْكِبْرِيتِ ٱلصَّخيرَةَ،وَهِيَ جالِسَةٌ ۗ مُغَمَّضَةَ ٱلْعَيْنَيْنِ، مُنْكَمِشَنَا عَلَىٰ نَهْ مِهَا ؛ وَكَانَتْ عَلَىٰ وَجَهِمَا ٱبْتِسامَةُ جَميلَةُ؛ وَتَأْثَرُ ٱلنَّاسُ كَثيرًا ، لِأَن أَحَدُ الْمَرْ يُنْقِذِ ٱلطَّفْلَةَ في ٱلْوَقْتِ المُناسِبِ ، وَأَنَّهَا. . اتَتْ في الْعيدِ !..

لنعلم هذه المفردان شِنْشِبُ: خُفُّ يُلْبَسُ في الْبَيْتِ خَاصَّةً – تَوَرَّمَتْ قَدَماها: اِنْتَفَخَتْ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ – أَضَنَافُ: أَنْواعُ – اَلْكَعْكُ: خُبَرُ يُعْمَلُ مُسْتَد يرًا مِن الدَّقيقِ وَالْحَليبِ وَالسُّكَرِ

نفهم انهى كَنفَ وَضَفُ ٱلْفَتَاةِ بِحَبَ ٱلْقِطْعَةِ؟ كَيْفَ كَانَتْ تَعْرِضُ عُلَبَ النَّهِمِ النَّهِ كَنْفَ كَانَتْ تَعْرِضُ عُلَبَ النَّهِمِ النَّهِ عَلَى كَانَتْ تَعْرِضُ عُلَبَ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

سَوْنَهُ اللهُ ال

نعرب هاتِ خَمْسَ كَلِماتٍ في آخِرِها تاءٌ مَزبوطَةٌ قَبْلَها أَلِفٌ مِثْلَ وَفَتاةٍ »

# الله عن النَّخلة . وأيت الفلاح يجني البلح من النَّخلة . النَّخلة . النَّاسا، 12 صباحٌ باردٌ .

التصميم: أ - يَقْظُلُكُ 2 - إِسْتِعْد اداتُكَ 3 ـ في طَرِيقِ ٱلْمُدْرَسَةِ 4 ـ وُصولُ ٱلتَّلاميذِ 5 ـ في ٱلْقِسْمِ

أ. لَمْ يَكُدِ النَّهاز يَبْدَأُ؛ فَلَمْ أَعْتَزِمِ الْخُروجَ مِنْ فِراشِي؛ إِنَّنِي أُحِسُ أَنِي عَلَى ما يُرامُ ، وَلَكِنَ ها هِيَ أُمِّي: «قُمْ! يِالَكَ مِنْ كَسُلانَ وَلَكِنَ ها هِيَ أُمِّي: «قُمْ! يِالَكَ مِنْ كَسُلانَ مَنْ كَسُلانَ مِنْ كَسُلانَ مِنْ كَسُلانَ مَنْ أَمِّي وَلا تَنْسَ أَنْ تَجْعَلَ مَنْ الْمَسْوَقَةِ ، وَلا تَنْسَ أَنْ تَجْعَلَ ذَرّاعَتَكَ الْمِسُوفِيَّةَ ٱلْكَلِيرَةَ تَحْتَ ظِهارَتِكَ ، وَلَا تَنْسَ أَنْ تَجْعَلَ ذَرّاعَتَكَ الْمِسُوفِيَّيَةً ٱلكَلِيرَةَ تَحْتَ ظِهارَتِكَ ، لَانَ الْجَوْ بَارِدُ حِدًا هذا الصَّباحَ .
 لأَنَّ الْجَوْ بارِدُ حِدًا هذا الصَّباحَ .

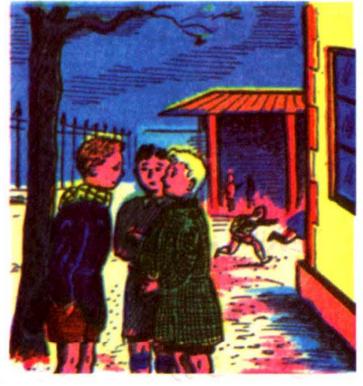

وَ هَا نَحْنُ فَى الْقِسْمِ ؛ مَا أَجْمَلَ الْجَوَ فَيهِ! هُنَاكَ مِدْفَأَةٌ كَبِيرَةٌ لَبُرُّ ، وَالْأَنْبُوبِ الطّويلُ ، اَلْمَادُ فَوْقَ رُؤُوسِنَا يُقَرْقِعُ ؛ وَمَعَ ذَلِكَ ، فَقَدِ الْحَدَفَظَ بَعَضُ الدَّلَا مِيدِ الطّويلُ ، اَلْمَادُ فَوْقَ رُؤُوسِنَا يُقَرْقِعُ ؛ وَمَعَ ذَلِكَ ، فَقَدِ الْحَدَفَظ بَعْضُ الدَّلَا مِيدِ الطّويلُ ، اَلْمَادُ فَوْقَ رُؤُوسِنَا يُقَرِقِعُ ، فَقَالَ لَهُمُ الْمُعَلِّمِ : إِخْلُعُوا تِلْكَ الشّالاتِ وَإِلّا أَصَابَكُمُ الدَّدُ عَنْدَمَا تَخْرُجُونَ .
الدّد عندما تَخْرُجُونَ .





### 37. رُجِلٌ شَهْمٌ

ذات مساء بَيْنَما مُخسِنٌ عائِدٌ إلى بَيْتِهِ، لاحظ جَمْعًا يَتَكُونَ أَمَامَ
 أَحَدِ الْبُيوتِ الْفَقيرَةِ؛ إِجْتَازَ مُحْسِنٌ الرَّصِيفَ، وَأَقْبَلَ يَدْفَعُهُ الْفُضُولُ أَفَقَتَ مَعَ النَّاسِ..ماذا جَرِيْ؟

كَانَ مُنَاكَ طِفْلٌ صَغِيرٌ جَالِسٌ عَلَىٰ عَتَبَةٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُو أَشْعَنْ الشَّعَرِ "، وَوَجْهُهُ مُلَطِّخٌ كُلُّهُ وَحَلٌ ، وَكَانَ يَبْكِي وَيَحُكُ عَيْنَيْهِ بُجُمْعَيْ يَدَيْهِ . الشَّعَرِ "، وَوَجْهُهُ مُلَطِّخٌ كُلُّهُ وَحَلٌ ، وَكَانَ يَبْكِي وَيَحُكُ عَيْنَيْهِ بُجُمْعَيْ يَدَيْهِ . الشَّعَرِ "، وَكَانَ يَبْدَ مُضْطَرِّ بٍ ، كَأَنَّهُ يَسْأَلُ مُتَهَمًا ، وَصَارَ يُقَيِّدُ نُقَطًا :

- ما أَسْمُكُ ؟

\_ إسمي صَلاحٌ ..

- صَلاحٌ ماذا؟

لاجواب؛ وَصَارَ ٱلطَّفْلُ يَبْكِي أَكْتَرَ مِنْ ذِي قَبْلِ وَيَصِيحُ: مَامَا! مَامَا! فَخَرَجُتِ ٱمْرَأَةٌ فَقيرَةٌ مِنَ ٱلْجَمْعِ، وَأَقْبَلَتْ عَلَىٰ ٱلشُّوطِيِّ تَقُولُ لَمْ: فَخَرَجُتِ ٱمْرَأَةٌ فَقيرَةٌ مِنَ ٱلْجَمْعِ، وَأَقْبَلَتْ عَلَىٰ ٱلشُّوطِيِّ تَقُولُ لَمْ: دُغُمُ لِي. ثُمَرَ ٱنْحَنَتْ عَلَىٰ ٱلصَّبِيِّ، فَمَخَطَتْمُ وَمَسَحَتْ عَيْنَيْهِ، وقبَلَتْ دُغُمُ لِي. ثُمَرَ ٱنْحَنَتْ عَلَىٰ ٱلصَّبِيِّ، فَمَخَطَتْمُ وَمَسَحَتْ عَيْنَيْهِ، وقبَلَتْ

وَجْنَتْيَهِ ٱللَّنِرَجَتَيْنِ ، وَسَالَتُهُ: مَا أَسَمُ مَامًا يَاحْبَيْبِي ؟ لَرْ يَكُنْ يَغْوِفُ . وَجْنَتْيَهِ ٱللَّهِ مَامًا يَاحْبَيْبِي ؟ لَرْ يَكُنْ يَغْوِفُ . وَجْنَتْيَهِ ٱللَّهُ مَامًا يَاحْبَيْبِي ؟ لَرْ يَكُنْ يَغْوِفُ . وَأَنْتَ أَيُّهَا وَخَاطَبَ ٱلشَّرْطِيُّ ٱلْمُجْتَمِعِينَ وَٱلْجِيْرِانَ : أَفَلا تَغْرِفُونَهُ ؟ وَأَنْتَ أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ لَا شَوْلُ تَغْرِفُ مِنْ يَسْكُنُ مُنا ؟ الشَّوْلُ تَغْرِفُ مِنْ يَسْكُنُ مُنا ؟ اللَّهُ لَا شَوْلُ تَغْرِفُ مِنْ يَسْكُنُ مُنا ؟

لَمْ يَغْرِفَ أَحَدُّ اَسْمَ الْأَبِ وَلَا الْأُمْ، فَمَا أَكْثَرَ اللَّذِينَ يَسْكُنُونَ مَذَا الْبَيْتَ وَيَنْتَقِلُونَ! وَكُلُّ مَا يَغْرِفُهُ الْبَوّابُ أَنَّهُمَا سَكَنَا مُناذُ مَنْذُ مَنْهُمَا الْبَيْتَ وَيَنْتَقِلُونَ! وَكُلُّ مَا يَغْرِفُهُ الْبَوّابُ أَنَّهُمَا سَكَنَا مُنادُمُ مَنْهُمَا مَنْهُمَا وَاحِدًا، فَأَخْرَجَهُمَا الْمَلَاكُ مُتَخَلِّضًا مِنْهُما وَمُتَخَلَّضًا مِنْهُما وَمُتَخَلَّضَيْنِ مِنْهُ.

﴿ وَكَانَ ٱلْبَرِي الصَّغِيرُ يَمُوتُ خَوْفًا! اَلْخَوْفُ مِنَ ٱلْكِلابِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَدُورُ حَوْلَهُ، وَمِنَ ٱللَّيْلِ أَنْ يَأْتِي، وَمِنَ ٱلْغُرَبَاءِ ٱلَّذِينَ يُكَلِّمُونَهُ. وَكَانَ قَلْبُهُ ٱلصَّغِيرُ يَدُقُ دَقَاتٍ كَبِيرَةً في صَدْرِهِ، كَعُصْفُودٍ مُشْرِفٍ عَلَى الْمَوْتِ \*.

وَمَلَ ٱلشُّرْطِيُّ، فَأَخَذُهُ مِنْ مَوْمَلُ ٱلشُّرْطِيُّ، فَأَخَذَهُ مِن يَدِهِ، لِيَذْهَبَ الشُّرْطِيُّ، فَأَخَذَهُ مِن يَدِهِ، لِيَذْهَبَ إِلَى الْمَرْكَنِ قَائِلاً: إِذَنْ فَلا أَحَدُ يَدَّعِيهِ؟

- مَهٰلاً لِـوَتَالَقَتَ جَميعُ مَنْ حَضَرَ، فَوَقَعَتْ أَنظارُهُمْ عَلَىٰ وَجْهِ مُحْمَرً ضَحْمٍ: إِنَّهُ ٱلْوَجْهُ ٱلطَّيِّبُ، وَجْهُ ٱلشَّيْخِ مُحْسِنٍ

- مَنِلاً، إِنْ كَانَ لايُرِيدُهُ أُحُدُ، فَإِنِّي آخُذُهُ!

﴿ وَيَنْمَا صَارَ النَّاسُ يَهْتِفُونَ بِهِ قَائِلِينَ : مَرْحَىٰ مَرْحَىٰ الْقَدْ أَحْسَنْتُ ضُعًا... إِنَّكَ لَرَجُلُ شَهْرُ ... وَقَفَ الشَّيْخُ مُحْسِنٌ في الْوَسَطِ لا يَتَحَرَّكُ ، ضُعًا... إِنَّ اللَّهْ بَسِيطًا... وَذَهَبَ مَعَ الشُّرْطِيِّ وَلَانَ ! مَا الْعَمَلُ ؟.. إِنَّ الْأَمْرَ بَسِيطًا !.. وَذَهَبَ مَعَ الشُّرْطِيِّ اللهُ وَلِيتِينَ . الْمُرْكَرِ ' يَثْبَعُهُما جَمْعٌ مِنَ الْفُصُولِيتِينَ .

الفهم هذه المفردان شهم : ذَكِرَيُّ الفُوادِ - يَدْفَعُهُ ٱلفُضولُ : يُريدُ أَنْ يَعْرِفَ - الفُضِمُ الفُضولُ : يُريدُ أَنْ يَعْرِفَ - الشَعْثُ ٱلفُضولُ : يُريدُ أَنْ يَعْرِفَ - الشَعْثُ ٱلشَعْثُ ٱلشَعْرِ : حَالَ مُغْبَرًا مُتَلَبِّداً - يَسْتَجْوِبُهُ : يَطْلُبُ ٱلْجُوابَ عَلَى سُوْالِهِ - الشَعْنُ الْمُوتِ : مَخْطُنْهُ : أَخْرَجَتِ ٱلعُخاطَ مِن أَنْهِ - الْمَلَاكُ : مَالِكُ ٱلْبَيْتِ - مُشْرِقٌ عَلَى ٱلْمُوتِ : مَرْبُ أَنْ يَمُوتُ . وَمُثَرِقُ عَلَى ٱلْمُوتِ : قُرُبُ أَنْ يَمُوتُ .

منعمل لِنَزُرْ مَيْتُمًا في مَدينَتِنا.

لنع مظ الففرة الخامة إنَّها وَضفُّ لِلطَّفْلِ بِأُسْلُوبٍ تَصُوبِيٍّ .

تُعمر بنات اللهِ الفَراغَ بِكَلِماتٍ تَخْتَارُهَا مِنَ النَّصِ: ﴿ أَقْبَلَ يَدْفَعُهُ ....... فَوَقَفَ مَعَ ... ﴿ وَهُو أَشْعَثُ ... وَوَجْهُهُ ... كُلَّهُ وَحَلُ ﴿ يَحُكُ عَيْنَهُ .. يَدَيْهِ ﴿ ثُمَّ الْحَنْتِ عَلَى الصَّبِيِّ ... وَمَسَحَتْ ... وَقَبَلتْ ... اللَّزِجَتَيْنِ ﴾ ﴿ لَمْ يَعْرِفُ أَحَدُ .... الأَب وَلا .... فَأَخْرَجَهُما ... مُتَخَلِّمًا مِنْهُما وَ ... مِنْهُ ﴾

2 حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ الرابعة إلى ٱلْمُؤَنَّثِ، مُنبَدِئًا هَكذا: وَكَانَتِ ٱلْبَرِيثَةُ... 3 خاطِب بِالْعِبَارَةِ ٱلْآتِيَةِ ٱلْمُفْرَدَ ٱلْمُؤَنَّثُ، وَٱلْمُثَنِّى ، وَٱلْجُمْعَ بِنَوْعَيْهِمَا • إِنَّك لا شَكَّ تَعْرِفُ مَنْ يُسْكُنُ هُبَا،

للكوله مِمل قَلَّد هٰذِهِ ٱلْعِبَارَةُ: « ذَاتَ مَسَاءٍ بَيْنَمَا مُحْسِنٌ عَائِدٌ إِلَى بَيْتِهِ، لاحَظ جَمْعًا يَتَكَوَّهُ أَمَامَ أَحَدِ ٱلْبُيُوتِ ٱلْفَقِيرَةِ »

لِإِتْمَامِ مَا يَأْتِي: ذَاتَ صَبَاحٍ ..... لاحَظَ .... - ذَاتَ لَيْلَةٍ .....

لاحظ .... - ذاتَ يَوْم .... لاحظ ... - ذاتَ ....

نَعُونَ فَعَرَفُ 1 قَلَّدُ هَذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ: ﴿ كَانَ هُنَاكَ طِفْلٌ صَغَيْرٌ ، / جَالِسٌ عَلَى مَقْعَدٍ مِنْ خَشَبٍ ، / وَهُوَ أَشْعَثُ ٱلشَّعَرِ ، / وَوَجْهُهُ مُلَطَّخٌ كُلُهُ وَحَلٌ ، / وَكَانَ يَعْنَى مَقْعَدٍ مِنْ خَشَبٍ ، / وَهُو أَشْعَثُ ٱلشَّعَرِ ، / وَوَجْهُهُ مُلَطَّخٌ كُلُهُ وَحَلٌ ، / وَكَانَ يَبْكِي / وَيَحْكُ عَيْنَيْهِ بِجُمْعَيْ يَدَيْهِ ،

2. لِتَصِفُ شَيْخًا فَقيراً أَبْصَرْتُهُ في الشَّارِعِ يَسْتَعْطي.



## 38. أَلِجْياعُ

( تَمْثيلِيَّةٌ مِنْ مَشْهَدَيْنِ )

(مَطْعَمُ فَخُمُ ... مَائِدَةُ مُنْفَرِدَةُ ، يَجْلِسُ إِلَيْهَا رَجُلٌ بِمُفْرَدِهِ هُوَ : ﴿ الْوَجِيهِ عَبَاس ، يَتَنَاوَلُ ٱلطَّعَامَ ، وَٱلنَّادِلُ وَهُوَ وَاقِفْتُ أَمَامَهُ يُقَدِّمُ لَهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَاشِرَةِ مُتَدَثِّرًا فِي ٱلْأَطْمَادِ ، يَخْمِلُ صُحُفًا ، وَهُوَ يَلْقَامُ فَي آلْمَامِهُ يُقَدِّمُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللل

اَلطَّفْلُ : (منادیا) اَلسَّعادَة! اَلسَّعادَة! (يُشيرُ إلى كوبِ اللهِ عَلَى اَلْمَائِدَةِ) تَسْمَحُ ـ ياسَيِّدي ـ أَلطَّفْلُ : أَشْهَ تُ؟

أَلْنَادِلُ : (يَظرُدُ ٱلطَّفْلَ بِغِرِقَتِهِ) إِمْشِ يَا وَلَد!.. إَمْشِ !..

عَبَّاس : دَغْهُ يَشْرَب !

أَلْنَادِلُ : يُوَسِّخُ لَنَا ٱلْكُوبَ!

عَبَّاس : لا بَأْس (يُناوِلُ ٱلكوب لِلطَّفْلِ) إِشْرَبْ يَاوَلَد ... (يَلْتَفِبُ إِلَى ٱلنَّادِلِ) كُوْسِيًّا مِنْ

فَضْلِكَ (يَذْهَبُ النَّادِلُ فَيَأْنِي بِالنَّكُرْسِيِّ وَيَضَعُهُ أَمَامَ عَبَّاسٍ) فَيَقُولُ لَهُ: إِذْهَب وَأَحْضِيِ النَّكِرابَ بِسُنْ عَبِي ، وَلا تَنْسَ الْفارِكَهَ أَ

اَلطُّفُلُ : (وَقَدْ آنْتَهِي مِن شُرْبِ ٱلْكُوبِ يَضَعُهُ) رَبُّنا يُطيلُ عُمُوكَ!

عَبَّاس : (يَلْتَفِتُ إِلَىٰ ٱلطَّفْلِ) تَعَشَّيْتَ يَا وَلَد ؟

الطفل: أنا؟! لا:

عباس: (يُشيرُ لِلطَّفَلِ إِلَىٰ ٱلْكُرْسِيِّ ٱلَّذِي أَمَامَهُ) الْجَلِسْ أَهَا لِتَتَمَاوَلَ ٱلْعَشَاءُ.

الطَّفْلُ: (مُتَرَّدُدًا) لا يَصِحُ ياسَيّدي!

عَبَّاسَ : بَلْ يَصِحُّ ... وَأَنَا ٱلَّذِي أَظلُبُ مِنْكَ ... أَثْرُكُ صُحُفَكَ وَعُلْبَةً وَعُلْبَةً وَعُلْبَةً أَنْكُ اللَّهِ عَلَيْهَ وَاللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَلْظُفْلُ : (يَمُدُّ يَدَهُ نَخَوَ طَبَقِ ٱلْخُبْزِ-يَتَرَدَّدُ) هِذَا ٱلْخُبْنُ لِحَضْرَ تِكَ ؟

عَبَّاسِ : خُذْ..خُذْ..لا تَخَفْ .. كُلُّ ما عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْمائِدَةِ هُوَ لَكَ أَنْتَ.

ٱلطِّفْلُ: (يَتَناوَلُ قِظْمَةَ ٱلْخُبْرِ) آخُذُ لُقُمَتًا؟

عَبَّاس. لا تُكْثِر. مِنَ ٱلْخُبْنِ ... إِنْتَظِرِ ٱلْكَبَابَ؟. أَتَحِبُّ ٱلْكَبَابَ؟

اَلطَّفُل : وَمِنْ يَكُونُ ٱلْكَبَابَ ؟

عَبَّاسِ : أُسَبَقَ أَنْ أَكَلْتَهُ ؟ `

اَلطِّفْلُ: كَثيرًا عِنْدَ الْعاجِ إِذَرِينَ الْكَبابِبِي فِي بَابِ ٱلْجُلُودِ..كُلَّ جُمُعَةٍ يُخْرِجُ لَنَا «الطِّفْلُ: كَثيرًا عِنْدَ الْعَاء أَنَا وَزُمَلائي: «اَلْجُودُلَ مَلْآنَ بِما يَفْضُلُ فِي الصَّحونِ، وَيَقُولُ لَنَا، أَنَا وَزُمَلائي: كُلُوا يَاأُولادُ، وَاشْبَعُوا..أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ أُولِي مِنَ ٱلْكِلابِ وَٱلْقِطاطِ كَالُونَ عَادُا؟! الْعِظامَ الَّتِي تَبْقَلَى مِنْ ذَبائِنِ الْمُظْمِمَ ؟أَوَ تَمِدُونَ عَباسٍ: تَأْكُلُونَ مَاذًا؟! الْعِظامَ الَّتِي تَبْقَلَى مِنْ ذَبائِنِ الْمُظْمِمَ ؟أَوَ تَمِدُونَ عَباسٍ: تَأْكُلُونَ مَاذًا؟! الْعِظامَ الَّتِي تَبْقَلَى مِنْ ذَبائِنِ الْمُظْمِمَ ؟أَوَ تَمِدُونَ

فيها ما مُؤكُّلُ ؟

اَلطَّفَل : كُلُّ وَبَخْتُهُ: اَلْوَلَدُ «فَنُطُوزَة» تَقَعُ في يَدِهِ دائِمًا ٱلْعَظْمَةُ ٱلنَّي فيها مَنْهَشُ !

عباس: نَعَرْ ! نَعَرْ ! أَمَّا ٱلْفَاكِهَةُ طَبْعًا فَمَمْنُوعَةُ ا

اَلطِّفْلُ. لَانَغْرِفُ غَيْرَ صِنْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة ... في ٱلشِّتَاءُ ٱلْبُرْتُقَالَ ، وَفي ٱلطِّفْلُ . لَانَغْرِفُ غَيْرَ صِنْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة ... في ٱلشِّتَاءُ ٱلْبُرْتُقَالَ ، وَفي ٱلطِّفْلُ . لَانَعْرِفُ غَيْرَ صِنْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة ... في ٱلشِّتَاءُ ٱلْبُرْتُقَالَ ، وَفي الطِّفْلُ . لَانَعْرِفُ عَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة ... في ٱلشِّتَاءُ ٱلْبُرْتُقَالَ ، وَفي

عَبَّاس : (بِتَجَبٍ) شَيْءُ \* عَظيم ُ إ.. وَأَيْنَ تَجِدونَ ذَلِكَ ؟

اَلطَّهْلُ: اَلْبَوَكَةُ فِي ٱلصَّناديقِ

عَبّاس : صَناديق ؟ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلطَّفَل : نَعَمْ .. ٱلصَّناديقُ ٱلْمَوْجُودَةُ في ٱلشَّوارِعِ!

عَبَّاس : آلاً.. آلاً.. صَناديقُ ٱلْقُمَامَةِ !..

اَلطَّفْلُ : اَلشَّاطِرُ فينا مَنْ يَجْرِي إِلَيْها عِنْدَ اَلْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ تَأْنِيَ ٱلْعَرَبَةُ الطَّفْلُ : اَلشَّاطِرُ فينا مَنْ يَجْرِي إِلَيْها عِنْدَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ تَأْنِيَ ٱلْعُرَبَةُ اللَّهُ اللّ

عَبَّاس ؛ أَفْهَمُ أَنْ يَضْرِبَ ٱلْكِلابَ وَٱلْقِطاط .. وَلكِن لِماذا يَضْرِبُكُمْ أَنْتُمْ ؟

اَلطَّفَل : وَلَمَاذَا يَضُرِبُهَا هِيَ ؟! إِنَّهَا تَبْحَثُ مِثْلُنَا عَنِ طَعَامِهَا ...

عَبَّاس : أَلا تُضايِقُكُرُ ؟!..

الطَّفْل: لا الصُّندوقُ مُتَّسَعُ ... وَفيدٍ ما نُويدُ نَحْنُ . وَما تُويدُ فِي

عَباس : (خَجِلاً مِنْ نَفْسِمِ) صَدَقْتَ!



39. الحبياع (الشهد الثاني)

﴿ اَلنَادُ لُ يَظْهَرُ مُسْرِعًا ... وَهُوَ يَخْمِلُ طَبَقًا ۚ بِهِ كَبَاتٍ ... وَطَبَقًا آخَرَ بِهِ بَرْفُوقُ

أَلْنَادِلُ: شَوْيَنَا بِمُنْتَهِىٰ ٱلسُّرْعَةِ.

عَبَّاس ، (يُشيرُ إلى جِهَةِ ٱلطَّفْلِ وَيَأْمُرُ ٱلنادِلَ) ضَعْ كُهذا (يُنَفِّدُ ٱلنَّادِلَ بِغَضَاضَةٍ... يَلْتَفِتُ عَبَاسَ إِلَىٰ ٱلطَّفْلِ) نَسَيتُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنِ ٱسْمِكَ ... ما آسْمُكَ ؟

اَلطَّفُل : إِسْمِي «بُنْدُقَت»!..

عَبَّاس : تَفَضَّل يابُنْدُقَة ، كُلْ بِيَدِكَ كُما أَنْتَ مُعْتَادُ ۖ أَنْ تَأْكُلُ !..

اَلْنَادِلُ: أَتَأْمُو بِشَنِي ۗ آخَرَ ياسَيِّدي؟!

عَبَّاس : لا ... أَشْكُرُ كِ (النَّادِلُ يَنْصَرِفُ)

اَلطُّفُلُ ؛ (يَتَناوَلُ فِظْنَةَ لَغِيم، وَيَأْكُلُ بِشَهِيَّةِ وَهُوَ يَقُولُ)؛ اَللَّهٰ! اَللَّهٰ! لَذيذَةٌ عِدًّا!...عِنْدَما سَأَقُولُ لِلْمُمَلائِي إِنِّي أَكُلْتُ لَحْمَ كَبابٍ حَقيقِيٌّ في طَبَقِينٍ ... مِثْلُ ٱلزَّبائِن !...

عَبَّاس : ماذا يَفْعَلُونَ ؟

الطَّفْل : لَنْ يُصَدِّقُونِي أَبَدًا...وَلْكِنِي سَأُخْلِفُ لَهُمْ بِرَأْسِ «سَيِّدِنا ٱلْحُسَنِينِ» وَسَأْصِفُ طَعْمَرِ ٱلْكُبَابِ

عَبَّاسِ : (في عَنبٍ) أُمَسْرُورٌ ُ أَنْتَ بِهٰذا ٱلْقَذْرِ؟ أَسَعيدُ أَنْتَ بِهٰذا ٱلْقَدْرِ؟ اَلطَّفْلُ : (نشنلا بِالاكلِ في لهَفَةٍ) جِدًّا!.. جِدًّا!..

عَبَّاسٍ . (بَنَدُ فَنْرَةٍ يُمْطَيِّهِ بَرْقُوقَةً) أَذُقْتَ مِنْ هَذَا ٱلْبَوْقُوقِ؟ مَا رَأَيْكُ؟

اَلطُّهْل : (يَضَعُ ٱلنَّزْقُوقَةُ فِي فَيِهِ) ٱللَّهُ !

عباس: حُلُوْ؟!

ٱلطَّافِلُ : (مَاتِنَّامُنِتهِجًا) مِثْلُ ٱلسُّكُوِّ !...أُحِبُ أَنْ آخُذَ مَعي ثَلاثَ بَوْقوقاتٍ.

عَبَّاس : ثَلاثَ بَرْقوقات ؟!

اَلطَّهْل : نَعَمْ ... واحِدَةً أَعْطيمًا مِلزَقْزوق» ، وَواحِدةً «لِفَنْطُوزَة» ، وَواحِدَةً

السَّجايِر ...

عَبَّاس : بَلْ إِنْتَظِّوْ...مَعِي هٰذِه ٱلْجَرِيدَةُ ...صَفَحاتُهَا عَديدَةٌ كُمَا تَرِيْ ...إِجْعَلْ لَكَ مِنْهَا رَقَوْطَاسًا طَوِيلًا عَوِيضًا!.

اَلطَّفْلُ: (يَتَنَاوَلُ جَهِيدَةً وَيَضْنَعُ قِرْطَاسًا يَصُبُّ فيهِ الكَبَابَ ، وَآخَرَ يَضَعُ فيهِ الْخُبْزَ... وَثَالِفًا الطَّفْلُ الْقِرَاطِيسَ)...

عَبَّاس . أُفي إِمْكَانِكَ أَنْ تَسيرَ بِهَا هَكَذَا ؟!..

ٱلطُّفْلُ : نَعَمْرٍ .

عَبَّاس : أَلَنْ يَسْقُطَ مِنْهَا شَيْ "؟!

الطّفل: لاا الكن ا ... عاس ماذا ؟..

الطفل: أَخافُ أَنْ يَضْبِطُونِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ هُنا!.

عَباس: لِماذا؟... هَذِي ٱلْأَشْياءُ مِلْكُكُ!

الطفل: لَنْ يُصَدِّقُوا ... وَسَيَضِبِطُونِي !...

عباس: حَقًا ... أَنْتَ ٱلَّذِي تُضْبَطُ ... أَمَا غَيْرُكَ ... فَإِنَّ مُجَرَّدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ تُعْتَبُرُ بِٱلنِّسْبَةِ إِلَيْهِ جارحةُ!... (يَنْهُضُ مَعَ ٱلطَّفْلِ) هَلُمَّ أُشَيِّعْكَ إِلَيْهِ جارحةُ!... (يَنْهُضُ مَعَ ٱلطَّفْلِ) هَلُمَّ أُشَيِّعْكَ إِلَى ٱلْبَابِ ، حَتَىٰ تُعَادِرَ هذا المَكانَ كماجِئْتَهُ مُحْتَفِظًا بِشَرَفِكَ .





40. مَرَضُ أَخْتَى

لَّ لَسْتُ أَذْرِي مَا نَوْعُ ٱلْمَرْضِ ٱلَّذِي أَصَابَ أُخْتِي ، وَلا أُرِيدُ أَنْ أَغْرِفَ ، وَكُلُّ مَا أَذْرِي هُوَ أَنَّهَا أُصِيبَتْ بِٱنْتِفَاجِ فِي عُنْقِهَا ، وَكَانَ ٱنْتِفَاخًا بَشِعًا "، وَكُلُّ مَا أَذْرِي هُو أَنَّهَا أُصِيبَتْ بِآنْتِفَاجِ فِي عُنْقِهَا ، وَكَانَ ٱنْتِفَاخًا بَشِعًا "، وَمَعَ ذَلِكَ كُنْتُ أُطيلُ ٱلنَّظُرَ إليها ، وَنَفْسي تَكَادُ تَذُوبُ حَسَراتٍ عَلَيْها! وَمَعَ ذَلِكَ كُنْتُ أُطيلُ ٱلنَّظُرَ أُولَيْكَ ٱلْأَصْدِقاء ، حينَما كانوا يُقْبِلُونَ إليْنا لِعِيادَتِها! وَكَانُوا يُقْبِلُونَ إليْنا لِعِيادَتِها! وَكَانُوا يُقْبِلُونَ إليْنا لِعِيادَتِها! وَكَانُوا يُقْبِلُونَ صَامِتِينَ مَهُمُومِينَ "، وَيَذْخُلُونَ إلى ٱلْمَنْزِلِ فِي حُزْنٍ وَكَانُوا يُقْبِلُونَ الْغُرْفَةَ ٱلْتِي تُوجَدُّ فِيها ٱلطَّفْلَةُ ٱلْمَريضَةُ، شارِدي وَحُدُ فِيها ٱلطَّفْلَةُ ٱلْمَريضَةُ، شارِدي وَحُدُ فِيها ٱلطَّفْلَةُ ٱلْمَريضَةُ، شارِدي أَلْأَبْصَاد ، وَهُمْ يَخْطُونَ فِي بُطْءُ إلى أَقْرُبِ كُرْسِيً أَوْ مَقْعَد .

وَيَقْظَدِ، بِأَنَّهَا يِخَيْرٍ، وَأَنَّ مَا أَصَابَهَا لَا يَلْبَثُ أَنْ يَزُولَ ؛ وَيَتَكَرَّرُ هَذَا وَيَقْظَدِ، بِأَنَّهَا يِخَيْرٍ، وَأَنَّ مَا أَصَابَهَا لَا يَلْبَثُ أَنْ يَزُولَ ؛ وَيَتَكَرَّرُ هَذَا لَسُّوْالُ مِنْ زَائِرٍ آخَرَ ؛ وَتَكْثُرُ ٱلْإِجَابَةُ ، وَتَبْدُو عَلَى ٱلْوُجُو فِي مَسْحَةٌ لَلْسُوالُ مِنْ زَائِرٍ آخَرَ ؛ وَتَكْثُرُ ٱلْإِجَابَةُ ، وَتَبْدُو عَلَى ٱلْوُجُو فِي مَسْحَةً لَا يَشُوالُ مِنْ زَائِرٍ آخَرَ ؛ وَتَكْثُرُ الْإِجَابَةُ ، وَتَبْدُو عَلَى ٱلْوُجُو فِي مَسْحَةً لَا يَسُودُ ٱلصَّمْتُ ، وَيَتَبَادَلُ عَلَيْهِ الْمُ وَحَسْرَةً ؛ ثُمَّ يَسْتَأْذِنُونَ فِي ٱلإِنْصِرافِ، وَيَخْرُجُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ فِي ٱلإِنْصِرافِ، وَيَخْرُجُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ فِي الْإِنْصِرافِ، وَيَخْرُجُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ فِي سَرِيرَتِهِمْ ، أَنْ يَشْفِي ٱللّهُ صَدِيقَتَهُمُ ٱلصَّغِيرَةَ .

وَذَاتَ صَبَاحِ رَهِيبٍ ، فَي جَوِّ يَطْفَحُ بِالدُّمُوعِ وَالزَّفَراتِ وَالْآلامِ، نَقِلَتُ أَخْتِي إلَى الْمُسْتَشْفَىٰ، وَهِي ثَابِتَتُ الْوَعْيِ، وَأَقَلُ أَفْرادِ الْاسْتُوتِ بَجَبِينٍ مُرْتَفِعٍ ، وَمَا أَزَالُ أَرَاها خَارِجَةً مِنَ ٱلْمَشْرِلِ، لِتُواجِمَ ٱلْخَطَرَ بِجَبِينٍ مُرْتَفِعٍ ، وَمَا أَزالُ أَرَاها خَارِجَةً مِنَ ٱلْمَشْرِلِ، لِتُواجِمَ ٱلْخَطَرَ بِجَبِينٍ مُرْتَفِعٍ ، وَحَطُواتٍ ثَابِتَهٍ ، وَهِي تُوَكِّدُ لِأَمْها أَنَّ كُلَّ شَيْءُ سَوْفَ يَتِمُ عَلَى ما يُوامُ . وَخَطُواتٍ ثَابِتَهٍ ، وَهِي ٱلْمَنْزِلُ مِنَ ٱلْبَهْجَةِ ، وَمِنَ ٱلْحَرَكَةِ ، وَمِنَ ٱلنَّشَاطِ ، كَما لَوْ كَانَ فَذَ عَادَرَهُ سُكَانُهُ جَمِيعًا ؛ وَعَشَشَتْ بَعِيمِ ٱلْوَحْدَةُ وَٱلْأَخْرَانُ ، وَخَاصَّةً قَدْ عَادَرَهُ سُكَانُهُ جَمِيعًا ؛ وَعَشَشَتْ بَعِيمِ ٱلْوَحْدَةُ وَٱلْأَخْرَانُ ، وَخَاصَّةً وَالْأَخْرَانُ ، وَخَاصَّةً وَالْأَخْرَانُ ، وَخَاصَّةً عَدْ عَادَرَهُ شَكَانُهُ عَمِيعًا ؛ وَعَشَشَتْ بَعِيمِ ٱلْوَحْدَةُ وَٱلْأَخْرَانُ ، وَخَاصَّةً وَالْأَخْرَانُ ، وَخَاصَّةً وَالْأَخْرَانُ ، وَخَاصَّةً فِي ٱلْأَسْدِعِ ؛ وَعَشَامُ عَنْ وَقُومَهُمْ إِلَّا مَرَّةً فِي ٱلْأَشْدِعِ ؛ وَعَشَدَ أَبْعَالِيَةً سَتَجْرِي بَعْدَ بِضَعَةِ أَبَامٍ . .

﴿ مَوَّتِ الْأَيّامُ بَطِيئَةً مُتَثَاقِلَةً ، إلى أَن جا مَوْعِدُ الْعَمَلِيَّةِ وُمَأَخَّرَ أَبِي عَنِ الْعَوْدَةِ إلى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ ، وَجَلَسْنَا نَنْتَظِرُ مُ في صَمْتٍ ، وَطَرَقَ الْبَابَ ، فَقَفَنَ تَ أُمِّي إلَيْهِ بِأَسْرَعَ مَا تَسْتَطيعُ ، وَتَبِغْتُهَا ، فَدَخَلَ أَبِي وَهُو مُنْتَهِجُ الْوَجْهِ ، لِيُعْلِنَ أَنَّ الْعَمَلِيَّةَ قَدْ نَجَحَتْ ، وَأَنَّ أُخْتِي بِحَيْرٍ.

فَنْهُمْ هَذِهِ الْمُفْرِدَانَ بَشِمًا: قَبِيحًا – حَسَراتٍ: لَلَهُمَّا – مَهْمُومِينَ: حَزِينِينَ – حَاوَلَ أَنْ يُعَادِمَ : أَذْهُ يُعَادِمَ أَفْهَمُهُ فَي وَقَادِهِ آلصّادِمِ: بَنَيْنَ لَهُ فَي وُضُوحٍ وَحَزْمٍ • لَنْ يُعَادِمَ النّص بِمَ أَصْيبَ ٱلْهُمَّاةُ ؟ كَيْفَ كَانَ أَصْدِقَاقُهَا يَعُودُو نَهَا ؟ كَيْفَ كَانَ أَصْدِقَاقُهَا يَعُودُو نَهَا ؟ كَيْفَ لَنْ أَصْدِقَاقُهَا يَعُودُو نَهَا ؟ كَيْفَ كَانَ أَصْدِقَاقُهُم وَالِدُهَا؟ كَيْفَ كَانَ أَصْدِقَاقُهُم وَالِدُهَا؟ كَيْفَ أَقْنَمَهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُمُ لَمَّا طَرَقَ ٱلْوالِدُ ٱلْبَابَ؟ الطَّبِيبُ ؟ كَيْفَ ذَهَبَتْ إِلَى ٱلْمُسْتَشْفَى ؟ مَاذَا فَعَلَتِ ٱلْأَمْ لَمَّا طَرَقَ ٱلْوالِدُ ٱلْبَابَ؟

انفحت عن ماننا هُلْ مَرِضْتَ؟ ما سَبَبُ مَرَضِكَ؟ كَيْفَ كَانَتْ عِنايَةُ أَفْرادِ الْعَمْتُ عَن مَانَنا هُلُ اللَّهُ أَفْرادِ اللَّهُ اللَّهُ وَسَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

نه مظ الفره المابع : إِنَّهَا صَوَرَةٌ حَزِيَنَةٌ لِلْأَسْرَةِ وَهِيَ اَنَّتَظِرُ لَدَيْجَةَ ٱلْمَمَلِيَّةِ الْمُسْرَةِ وَهِيَ الْنَّيْطِرُ لَدَيْجَةَ ٱلْمَمَلِيَّةِ وَالْمُجَاءِ وَقَدْ كَفَتِ ٱلْكَاتِبَ بِضَعَةُ أَسْطٍ لِلنُشيرَ ٱ : إِلَى مُرُودِ ٱلأَيَامِ ٱلْبَطيشَةِ 2ًـ الْجَراجَيَةِ؛ وَقَدْ كَفَتِ ٱلْإَيَامِ ٱلْبَطيشَةِ 2ًـ الْجَراجَةِ اللَّهُ الْخَبَرِ ٱلسَّارٌ .

فَرَبِسِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَادِعَ إِلَيْ الْمَاضِي مُخْتَفِظاً بِنَفْسِ الصِّغَةِ مَعَ الشَّكْلِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ مَعَ الشَّكْلِ عَلَى الْمُعَادِعَ إِلَيْ الْمَاضِي مُخْتَفِظاً بِنَفْسِ الصِّيغَةِ مَعَ الشَّكْلِ النَّالَمِ: أُدري أُريدُ – أُطيلُ – تَدوبُ – لَمْ أَنْسَ – يُقْبِلُونَ – توجَدُ – يَخْطُونَ – اللَّهَ أَنْسَ – يُقْبِلُونَ – توجَدُ – يَخْطُونَ – فَتُجِيبُهُمْ – تَكْثُرُ – تَبْدُو – يَسُودُ – يَتَبَادَلُونَ – يَدْعُونَ .

قُ- اِجْمَعْ: مَرَضٌ – أُخْتِي – عُنُقٌ – نَفُسٌ – مَريضَةٌ – صَديَقَةٌ – اَلْحَمْنِ أَنُ سَالًا أَبُ – مَصْلَحَةٌ – أُسْبُوعٌ – هُوَ – اَلْوَجَهُ السَّغِيرَةُ – اَلْعَمَلِيَّةُ – اَلْأَبُ – مَصْلَحَةٌ – أُسْبُوعٌ – هُوَ – اَلْوَجَهُ

فكرد مِمر أَ قَلَدْ هَذِهِ ٱلْجُمْلَةَ: « لَمْ أَنْسَ مَنْظَرَ أُولائِكَ ٱلْأَصْدِقاءِ، حينما كَانُوا يُقْبِلُونَ إِلَيْهِا لِعِيادَتِها »

2 - لِإِنَّمامِ مَا يَأْتِي: لَمْ أَنْسَ مَنْظَرَ أُمِّي ... - لَمْ أَنْسَ مَنْظَرَ ٱلتَّلاميذِ...



41. مَريضٌ بِالْوَهْبِرِ الْأَطِبَاءِ · • قَالَ أَحَدُ ٱلْأَطِبَاءِ ·

﴿ وَأَظُنُّنِي أَسْتَطَيعُ عِلاَجِهُ وَأَكُ وَا أَكَ وَا أَكَ وَا أَكُونَهُ وَأَظُنُّنِي أَسْتَطَيعُ عِلاَجَهُ وَلَـٰكِنَ طَريقَتِي في عِلاجِ هذا ٱلدّاءُ مُؤْلِمَةُ اللَّهُ تَعِدُني بِٱحْتِمالِ آلامِها ؟ فَأَوْمَا بِرَأْسِهِ: نَعَمْرُ!

فَقُلْتُ: إِذَنَ لَا بُدَّ مِنْ جِراحَةٍ!

﴿ ثُرَ وَضَعْتُ أَمَامَهُ صَفًا مِنَ ٱلْقَنانِي ذَاتِ ٱلْأَنُوانِ ، وَبَعْضَ آلاتِ ٱلْإِراحَةِ ، ذَاتِ ٱلْمُنْظِيِ ٱلْمُخيفِ؛ ثُمَّ أَمُوتُهُ أَنْ يَفْتَحَ فَمَه ، وَوَضَعْتُ بَيْنَ الْجِراحَةِ ، ذَاتِ ٱلْمُنْظِي ٱلْمُخيفِ؛ ثُمَّ أَمُوتُهُ أَنْ يَفْتَحَ فَمَه ، وَوَضَعْتُ بَيْنَ فَكَيْهِ مِلْعُقَةً غَلِيظَةً ، وَأَخَذْتُ أَعْبَثُ بِهَا فِي فَمِهِ صَاعِدًا وَهَابِطًا : فَأَجْعَلُهَا تَكَنَّهِ مِلْعُقَةً غَلِيظَةً ، وَالرَّةً عَلَى ٱللَّوْرَتِينِ ، وَتَارَةً أَلُوي بِهَا لِسَانَهُ ؛ وَتَارَةً في سَقْفِ ٱلْحَلْقِ ، وَتَارَةً عَلَى ٱللَّوْرَتِينِ ، وَتَارَةً أَلُوي بِهَا لِسَانَهُ ؛ وَتَعَمَّدُتُ في سَقْفِ ٱلْحَلْقِ ، وَتَارَةً عَلَى ٱللَّوْرَتِينِ ، وَتَارَةً أَلُوي بِهَا لِسَانَهُ ؛ وَتَعَمَّدُتُ في سَقْفِ ٱلْحَلْقِ ، وَتَارَةً عَلَى ٱللَّوْرَتِينِ ، وَتَارَةً لَيْ اللَّوْرَتِينِ ، وَتَارَةً لَيْ اللَّوْرَقِينَ مُ اللَّوْرَقِينَ مَمَّا يُطِيقُ .

وَ ثُمَّ عَمدْتُ إِلَى ٱلْآلاتِ ٱلْجِراحِيَّةِ، أَتَناوَلُها وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَي سُرْعَةٍ، وَأَنَا أَعْبَتُ مِها في حَلْقة، وَٱلْعَرَقُ بَتَصَبَّبُ مِنْ جَبينِهِ؛ فَلَمَّا في سُرْعَةٍ، وَأَنَا أَعْبَتُ مِها في حَلْقة، وَٱلْعَرَقُ بَتَصَبَّبُ مِنْ جَبينِهِ؛ فَلَمَّا بَلَعَ مِنْ فَعِهِ، وَأَنَا أَقُولُ لَهُ؛ لَغَ مِنْ فَعِهِ، وَأَنَا أَقُولُ لَهُ؛ الْحَمْدُ لِلّهِ! ٱللّهَ! ٱللّهَ تَسْتَطيعُ أَنْ تَتَكَلَّرَ.

- شُكْراً ياسَيِّدي!

فنه مط الصورة في أي مكان يوجد هدان الشَّخْصانِ؟ قُلُ ماذا يَعْمَلُ الطَّبيهُ؟

حَيْفَ وَضْعُ الْمُريضِ؟ مِنْ أَيِّ عِلَّةٍ يَشْتَكِي بِحَسِ الصّورَةِ؟ ماذا تَرَىٰ في يَمْدِنِ الصّورَةِ؟ فيمَ يُفَكِّلُ الْمُريضُ؟ ماذا يَتَمَىٰ ؟ أَيُّ تَمْدِيرِ يَبْدُوا عَلَىٰ وَجْهِهِ؟ يَمْدِنِ الصّورَةِ؟ فيمَ يُفَكِّلُ الْمُريضُ؟ ماذا يَتَمَىٰ ؟ أَيُّ تَمْدِيرٍ يَبْدُوا عَلَىٰ وَجْهِهِ؟ في الْفِكْرِ مِنَ الْخَاطِي – فَحَصَهُ: قَلْبُهُ وَكَشَفَهُ. صَوْلُهُ مُحْدَدِبُ الْوَهُمُ: ما يَقَعُ في الْفِكْرِ مِنَ الْخَاطِي – فَحَصَهُ: قَلْبُهُ وَكَشَفَهُ. صَوْلُهُ مُحْدَدِبُ الْوَهُمُ : مَالْفَاقِ – اللَّوْزَانِ : لَحْمَدَانِ في جانِبِ الْحَلْقِ فَي النَّالَةِ وَاللَّهِ عَلَىٰ النَّهُ الْمُعَلِّمِ بِحَسِبِ الْقِطْعَةِ. ماذا حَكَتَبَ؟ حَدَيْثَ وَجَدَهُ الْجُهُدُ حَكَلَّ مَنْهُ الْجُهُدُ حَكَلَّ مَنْهُ الْجُهُدُ وَهُمِهِ؟ هَلُ أَجْرى لَكُولُ الْمُعَلِّمِ بِحَسِبِ الْقِطْعَةِ. ماذا حَكَتَبَ؟ حَدَيْثَ وَجَدَهُ الْجُرى لَهُ إِلَيْ وَسِيلَةٍ أَرَادَ أَنْ يُعالِجَهُ ؟ كُذِفَ أَوْحِلَى لَهُ بِصِحَةِ وَهُمِهِ؟ هَلَ أَجْرى لَهُ جِراحَةً حَقَيقِيَّةً؟ هَلَ نَجَحَتِ الْحِيلَةُ؟

منعس : لِنُمَثَّلْ دَوْرَ ٱلطَّبيبِ وَٱلْمَريضِ بِٱلْوَهْمِ

فَسُمِّدُ عَنِ الطِبِبِ هَلْ ذَهَبْتَ إِلَى ٱلطَّبِيبِ؟ أَيْنَ ٱلْتَظَرَّتَهُ؟ ماذا تُشاهِدُ في غُرْفَةِ الطَّبِيبِ؟ ماذا يَزتَدي ٱلطَّبيبِ؟ كَيْفَ يَفْحَصُ ٱلْمَريضَ؟ ما فائِدَةُ ٱلسَّمَاعَةِ و ماذا يَفْعَلُ عِنْدَ تَشْخيصِ ٱلْمَرَضِ؟ ماذا يَتَمَنَّىٰ لِلْمَريضِ وَعَمَّ يَمْنَعُهُ؟ يَفْعَلُ عِنْدَ تَشْخيصِ ٱلْمَرضِ ؟ ماذا يَتَمَنَّىٰ لِلْمَريضِ وَعَمَّ يَمْنَعُهُ؟ في لِنعَمْظ الفَرْف الأولى إنَّها صورَةُ لِمَريضٍ بِٱلْوَهْمِ . إنْسَخها وَتَأْمَلِ ٱلتَّنَوَّعُ في لَعَم اللهُ اللهُ

نرب أَ-حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ ٱلْمُؤَنَّثِ

2 - صَرِّفْ في جَميعِ ٱلْحَالَاتِ: ٱلْآنَ تَسْتَطيعُ أَنْ تَتَكَلَّمَ. 3-هاتِ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلْأَفْعَالِ ٱلْآنِيَةِ: يَضَعُ – يُختَبِسُ – يَرُدُّ – يَجِدُ – يَتَوَهَّمُ – يَختَبِسُ – يَرُدُّ – يَجِدُ – يَتَوَهَّمُ – يَسْتَطيعُ – يُعالِجُ – تَعِدُني – آمُرُهُ – أَجْعَلُها.

منكوره ممه أَ- قَلَّد هذه الْعِبارَة : لَقد آخَتبَسَ لِساني ، / مُنذُ أَمْسِ ، / فَلا أَسْتَطيعُ ٱلْكلامَ .

2 لِلْتَحَدَّثَ عَنْ مَرَضَيْنِ مُخَدَّلَقَيْنِ، وَأَثَرِ كُلِّ مِنْهُما عَلَى صِحَدِكَ. فَمِره فَفِره أَ مَلَد هٰذِه الْفِقْرَة مِنَ النَّصِّ «ثُمَّ وَضَغَتُ أَمَامَهُ صَفًا مِنَ الْفَلَانِي ذَاتِ الْأَنْوانِ الْمُخْتَلِفَةِ ، / وَبَعْضَ آلاتِ الْجِراحَةِ ، ذَاتِ الْمُنْظِرِ الْمُخيفِ ؛ / ثُمَّ الْقَنانِي ذَاتِ الْمُنْظِرِ الْمُخيفِ ؛ / ثُمَّ الْقَنانِي ذَاتِ الْمُنْظِرِ الْمُخيفِ ؛ / ثُمَّ الْمَنْ الْمُخيفِ ؛ / ثُمَّ الْمُخيفِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ال

2ً لِتَتَحَدَّثَ عَنْ نَزْعِ ضِرْسٍ لَكَ عِنْدَ طَبِيبِ ٱلْأَسْنانِ



### 42. مَرَضُ صافِيَةً وَشِفاؤُها

وَ كَانَتْ صَافِيَةُ تَسْكُنُ فِي بُقْعَةٍ مِنْ غَابَةٍ ، كَانُ يَعْمَلُ فِيها أَبُوها حَطّابًا ؛ وَلَمْ يَكُنْ بِيتُهُمْ سِوى مَسْكَنِ حَقيمٍ يَكَادُ يَتَهَدَّمُ ؛ وَكُلَّما كَانَ الْفَصْلُ جَمِيلًا ، فَإِنَّ ٱلْحَياةَ لَمْ تَكُنْ عَسيرَةً عَلَيْهِمْ . وَإِنَا ٱلبَّابِ الْفَصْلُ جَمِيلًا ، فَإِنَّ ٱلْحَياةَ لَمْ تَكُنْ عَسيرَةً عَلَيْهِمْ . وَإِنَا ٱلبَّابِ وَٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَيْنِ ، كَانَتْ شَجَرَةً بُلُوطٍ تَتَمايَلُ بِفُرُ وعِها ، وَٱلطَّيورُ تُعَوِّدُ وَالنَّافِذَةِ ٱلمَفْتُوكِيْنِ ، كَانَتْ شَجَرَةً بُلُوطٍ تَتَمايَلُ بِفُرُ وعِها ، وَٱلطَّيورُ تُعَوِّدُ عَلَيْهُ وَالنَّافِذَةِ السَّيْتَ كَانَ يَبْتَئِسُ حَالُمُ فِي خِلالِ ٱلشِّتَاءُ ٱلطَّويلِ ، عَلَى أَعْصَانِها ؛ وَلاكِنَ ٱلبَيْتَ كَانَ يَبْتَئِسُ حَالُمُ فِي خِلالِ ٱلشِّتَاءُ ٱلطَّويلِ ، عَلَى أَعْصَانِها ؛ وَلاكِنَ ٱلْبَيْتَ كَانَ يَبْتَئِسُ حَالُمُ فِي خِلالِ ٱلشِّتَاءُ ٱلطَّويلِ ، فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى أَعْصَانِها ؛ وَلاكِنَ ٱلْبَيْتَ كَانَ يَبْتَئِسُ حَالُمُ فِي خِلالِ ٱلشِّتَاءُ ٱلطَّويلِ ، فَاجَأَنُها وَالْعَابِينِ لِيَجْمَعَ فَطُلِمًا ، فَاجَأَنُها مُعْلَعًا ، فَاجَأَنُها مُعْلَمًا ، فَاجَأَنُها وَعُضْفٍ مَثْلُوجٍ ، وَاخْتَ يَوْمٍ ، يَيْنَمَا خَرَجَتْ صَافِيةً وَعَضْفٍ مَثْلُوجٍ ، مُنْ اللَّهُ اللَّهُ يَنْمِ لُ يُعْنَفٍ وَعَصْفٍ مَثْلُوجٍ ، مُثَاوِجٍ .

وَعِنْدَ مَا عَادَتْ صَافِيَتُ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ، وَقَدْ تَبَلَّلَتْ جِدًّا ، صَارَتْ تَوْتَعِشُ بَرْدَى وَحُمّلى. وَمَسَاءَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِر، ظَهْرَ عَلَيْها ٱلْمَرَضُ ، لَقَدْ كَانَ مَرَضًا خَطيرًا قَبَيحًا يُدْعِلَى ٱلْجُنابَ.

مَسْكَيْنَةُ صَافِيَةُ، كُمْ تُعانِي ! وَأَخَذَ سُعالُ شَدِيدُ مُمَنِّى فَ صَدْرَها كَالنَّادِ ، وَمُرَّتِ ٱلْأَيّامُر ، وَهِيَ مَا تَزَالُ فِي شُعالِها حَتّى شُحُبَتْ ، وَصَارَتْ تَضْعَفُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ، وَهِيَ مَا تَزَالُ فِي شُعالِها حَتّى شُحُبَتْ ، وَصَارَتْ تَضْعَفُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ، وَهِيَ مَا تَزَالُ فِي شُعالِها حَتّى شُحُبَتْ ، وَصَارَتْ تَضْعَفُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ، وَهُيَ مَا تَزَالُ فِي شُعالِها حَتّى شُحُبَتْ ، وَصَارَتْ فَي شُعالِها حَتّى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

﴿ إِلَّا أَنَّ ٱلشَّمَا ۚ أَقْبَلَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ؛ بَيْدَ أَنَّ شَجَرَةً ٱلْبَلَّوطِ الْحَنْظَتْ رَحْمِيعِ أُوراقِهَا ٱلْخَصْراءِ ؛ لِأَنَّ وَحَيْدَةً طَلَبَتْ مِنْهَا ذَٰلِكَ.

وَعِنْدَمَا جَاءَتْ سَحَابَةٌ رَمَادِيَّةٌ مُمْنَتَفِخَةٌ مَظُواً بارِداً ، رَفْوَفَ إِلَيْهَا الشَّرَ فْرِقُ (بَديع) قائِلاً: يا سَحَابَةُ ، يا سَحَابَةُ ! مِنْ مُهنا ، مِنْ مُهنا ! فَتَسْتَديرُ ٱلسَّحَابَةُ ، تَارِكَةً ٱلسَّمَاءَ زَرْقاءَ فَوْفِقَ ٱلْبَلَّوطَةِ .

﴿ وَٱنْطَلَقَتِ ٱلْقُبُّرُةُ (حَنان) حَيَنَوْدٍ إِلَىٰ بِلادِ أَشِعَةِ ٱلشَّمْسِ، وَٱنْتَقَتْ أَجْمَلُها ، وَأَنْتَقَتْ أَجْمَلُها ، وَأَدْفَأُها، وَأَكْثَرَها بَرِيقًا ، وَعادَتْ تَحْمِلُها فِي مِنْقارِها.

فَصَاحَتْ صَافِيَةُ وَقَدْ رَأَتْ شُعَاعًا عَلَى سَرِيرِهَا: أُولا! مَا أَكْثَمَ لَمَعَانَهُ! مِا أَلْطَفَيُ وَأَدْفَأَيُهُ!

لَمَعَانَهُ ! مِا أَلْطَفَهُ وَأَدْفَأُهُ ! مُعَانَهُ ! مِا أَلْطَفَهُ وَأَدْفَأُهُ ! مُعَانَهُ ! مِا أَلْطَفَهُ وَالْحَدَا مَرَّ الشِّمَا وَ الْفَيْدِ وَ وَالْمَا وَالْحِدَا وَالْمَا وَالْمَدْ وَالْمَدْ وَالْمَا وَالْمَدْ وَالْمَدُونَ وَالْمُدُونَ وَالْمُدُونَ وَالْمُدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وا

وَذَاتَ صَبَاجٍ جَمِيلٍ ، عَادَ ٱلرَّبِيعُ ٱلْحَقِيقِيُ ؛ اِسْتَنْقَظَتْ فيمِ صَافِيَةُ، وَذَاتَ صَبَاجٍ جَمِيلٍ ، عَادَ ٱلرَّبِيعُ ٱلْحَقيقِيُ ؛ اِسْتَنْقَظَتْ فيمِ صَافِيّةُ الْوَدَةُ وَقَدِ آحْمَرَّتْ كُلُهَا ، حَتَىٰ كَأَنَهَا وَرْدَةُ ، ثَم تَثَا بَتَ وَصَاحَتْ : إِنِّي جَائِعَةٌ ! وَقَدِ آحْمَرَّتْ كُلُها ، حَتَىٰ كَأَنَهَا وَرْدَةُ ، ثَم تَثَا بَتَ وَصَاحَتْ : إِنِّي جَائِعَةٌ !

وَجَعَلَتْ جَمِيعُ طَيورِ ٱلْعَابَةِ تَحومُ حَوْلَ صَافِيَةَ، وَمَعَهُمْ (وَحَبِدُةُ)، وَهُمْ يُرَفِرِ فُونَ فَرَحًا بِشِفَائِها!

نمربن: هاتِ خَمْسَ كِلِماتٍ فيها أَلِفٌ مَحْدُوفَةٌ مِثْلَ: لَكِنَ .

# نط ذَ. ذَهَبَ أَحمَد إلى النّهر، ليَصيدَ السَّمَكَ.

انـــا 14 في أَلْمُسْتَشْفَى

اَلتَصَّمَيمُ: 1- سَبَبُ عِيادَتِكَ 2- وَصْفُ الْبِنايَةِ مِنَ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ 3- هَا هُوَ التَصَّمِيمُ: 1- سَبَبُ عِيادَتِكَ 2- هَا هُوَ الْمَرْيِضُ ...... اَلْجُوارُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 4 ماذا حَمَلْتَ إِلَيْهِ؟ اَلْمَرْيِضُ يَشْكُرُ

5 يُجِبُ الإنْصِرافُ ... خُواطِرُكُ

اً- كَيْفَ يَكُونُ ٱنْفِعَالُنَا







وَلَكِنَ هَا هِيَ مُمَرِّضَةٌ تَقْتَرِبُ، وَتُعْلِمُني إِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ أَنْصَرِفَ، فاصِافحُ سَعيدًا، وَأَعِدُهُ بِالرَّحِوْعِ يَوْمَ ٱلْأَحَدِ؛ وَهُأْنَا مِن جَديدٍ في ٱلْمَمَرَّاتِ ٱلطَّويلَةِ ٱلْبَيْضَاءِ، مُعْتَزِمًا أَنْ أَخْتَرِمَ مُقْتَضَياتِ قانونِ ٱلطَّريقِ .





43. حِذَاةٌ أَحْمَرُ وَ بَدُّلَةٌ 'رَمَادِ "َيَةً '

الْيَوْمَ لايَتَلَهَىٰ حَميدٌ في طريقِ ٱلْعُوْدَةِ، وَإِنَّمَا يَجْرِي مِنْ حينٍ الْعَوْدَةِ، وَإِنَّمَا يَجْرِي مِنْ حينٍ الحينِ، لِيَصِلَ سَرِيعًا إلى ٱلْبَيْتِ؛ فَقَدْ قالَ لَهُ أَبُوهُ: عُدْ سَرِيعًا مَساءَ الْيَوْمِرِ إلى ٱلْبَيْتِ، فَسَأَشْتَرِي لَكَ حِذَاءً. كَانَ حَميدُ فَرِحًا، لِأَنَّهُ مُنذُ لَيُومِرِ إلى ٱلْبَيْتِ، فَسَأَشْتَرِي لَكَ حِذَاءً. كَانَ حَميدُ فَرِحًا، لِأَنَّهُ مُنذُ رَمَنِ يرُيدُ حِذَاءً جَديدًا.

وما إنْ وَصَلَ إلى ٱلْبَيْتِ، حَتَىٰ وَضَعَ مِحْفَظَتَهُ، وَخَرَجَ بَعْدَ قَالِ الطَّفْلُ وَخُورًا، وَهُوَ مُمْسِكُ بِيَدِ أَبِيدِ؛ ها هُما أَمامَ مَتْجَوٍ؛ قالَ ٱلطَّفْلُ لَا يَمِدِ وَهُوَ يُهِيهِ حِذَا السَّوْدَ وَأَنْيَضَ: هَلْ تَرَىٰ ذَلِكَ ٱلْحِذَا ؟ إِنَّهُ اللَّذِي أُرِيدُ. وَلَٰكِنَ ٱللهِ لَمْ يُجِبُ

﴿ وَيَذْخُلُ حَمِيدٌ ٱلْأَوَّلُ وَأَبُوءُ وَرَاءُهُ,وَيَسْأَلُ ٱلْبَائِعُ: مَاذَا تُرِيدُ يَا سَيِّدي؟ - حِذَاءً . أَخْمَرَ ٱللَّوْنِ لِوَلَدي .

- وَالْكِن يَا بَابًا ، وَٱلْحَدَاءُ ٱلْأَسُودُ وَٱلْأَنْيَضُ ٱلَّذِي رَأَيْنَاءُ مُنْدُ قَليلٍ ؟ - إِنَّهُ غَالٍ جِدًّا يَا بُنِيَ ، وَأَسْفَلُهُ دَقيقٌ جِدًّا ، وَلَنْ يُلَمَّعَ جَيِّداً . وَلَنْ يُلَمَّعَ جَيِّداً . قالَ الْبَائِعُ: مَا هُوَ رَقْمُ ابْنِكَ ؟ قالَ الْبَائِعُ: مَا هُوَ رَقْمُ ابْنِكَ ؟



﴿ فَلَمْ يَتَذَكَّرِ ٱلْأَبُ ذَلِكَ ، وَوَجَبَتْ تَجْرِبَةُ أَحْذِيَّةٍ كَثْيَوَةٍ ؛ كَانَ أَوْلَهُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِبِ ٱلْوَلَدَ ؛ وَأَخيرًا أَوْلَهُ اللَّهُ الْوَلَدَ ؛ وَأَخيرًا هَا هُوَ حِذَا " جَميلٌ لِلْعَايَةِ ، ذو مُسَمَّتٍ كَبيرٍ مِنَ ٱلْمَطّاطِ ؛ إِنَّهُ يُنَاسِبُ ؛ إِنَّهُ لَيْسَاسِبُ ؛ إِنَّهُ لَيْسَ نَمَامًا يُعْجِبُ ٱلطِّفْلَ ، وَلَكِنْ هَلْ يُمْكِنُ لِلْأَطْفَالِ ٱلْحُصُولُ عَلَى كُلِّ مَا يَبْتَعُونَهُ مِنَ آبَائِهِمْ ؟ كُلِّ مَا يَبْتَعُونَهُ مِنَ آبَائِهِمْ ؟

وَفِي نَفْسِ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِرِ أَيْضًا ، صِارَ لِأَخْمَدَ بَدْلَةٌ جَدِيدَةٌ ، فَقَدْ كَانَ ٱلنَّبِانُ تَمَرَّقَ مِنْ كَثْرَةِ تَسَلَّقِ ٱلْأَشْجارِ ، وَٱلْعَبَثِ بِٱلْأَعْشاشِ ، وَمَعَ كَانَ ٱلتَّبَانُ تَمَرَّقَ مِنْ كَثْرَةِ تَسَلَّقِ ٱلْأَشْجارِ ، وَٱلْعَبَثِ بِٱلْأَعْشاشِ ، وَمَعَ كَثْرَةِ مَا رَفَأَتُهُ أَنَّهُ مَ فَإِنَّهُ صَارَ قَبِيحَ ٱلْمَنْظِرِ .

سَأَلَ ٱلْبَائِعُ: صَبَاحَ ٱلْخَيْرِ بِاسَيِّدَتِي، هُلْ تُريدينَ شَيْئًا؟ - أُريدُ بَدْلَةً لِابْنِي ٱلَّذِي عُمْرُ لا سَبْعُ سَنُواتٍ.

- أَمِنَ ٱلصَّوفِ ٱلْمَتينِ أَمْ مِنْ قُماشِ خَفيفٍ حَيْفيٍّ ؟

﴿ فَأَسْرَعَ أَحْمَدُ بِٱلْجَوابِ: مِنْ قُماشٍ خَفيفٍ. وَلَكِنَ أَمَّهُ تَابَعَتُ كَلَامَهَا قَائِلَةً: لا، بَلْ مِنْ صوفٍ مَتينِ.

- وَمِنْ أَيِّ لَوْنٍ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: أَحْمَرُ ۖ وَأَخْضَرُ. فَأَنَّبَتْهُ ٱلْأُمُّ: أَلا تُويدُ أَن

تَسْكُتَ؟ لِأَرني ما عِنْدَكَ مِنَ ٱلرَّمَادِيِّ ياسَيِّدي.

وَرَأَىٰ أَحْمَدُ أَنَّ ٱلْأُمَّاتِ لاَيَفْهَمْنَ أَبَدًا ما يُرِيدُ أَطْفَالُهُنَّ . 

تعالَ أَيُّهَا ٱلْوَلَدُ ٱلصَّغيرُ جَرِّب هٰذا . فَخَلَعَ أَحْمَدُ بَدْلَتَهُ ٱلْقَديمَة ، وَأَرْبَدَىٰ ٱلْوَلَةِ الْقَديمَة ، وَأَخَذَ يَنْظُو إلى نَفْسِمِ في ٱلْمِزْآةِ، وَيَسْتَقيمُ في وَقْفَتِمِ ، وَأَرْبَدَىٰ ٱلْجَديدَة ، وَأَخَذَ يَنْظُو إلى نَفْسِمِ في ٱلْمِزْآةِ، وَيَسْتَقيمُ في وَقْفَتِمِ ، وَالْكِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ \_ يُفَضِّلُ كَذَٰلِكَ بَدْلَةً وَمَادِيَّة ، عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ \_ يُفَضِّلُ كَذَٰلِكَ بَدْلَة وَمَادِيَّة ، عَلَىٰ ثُبَانِ مُرَقَّعٍ .

وَبَعْدَ أَنْ زُرَّرَ عُطَيْفَهُ تَزْرِيرًا واحِدًا، رَفَعَ طَوْفَهُ، وَجَعَلَ يَدَهُ في أَلْجَيْبَيْنِ، وَذَهَبَ إِلَى أَمَّمِ يُربِها؛ فقالَتِ ٱلْأُمُّ مُتَوَّعِّدَةً؛ اَلْوَيْلُ لَكَ إِنْ أَسْلَقْتَ شَجَرَةً بِهِذِهِ ٱلْبَذَلَةِ ٱلْجَدِيدَةِ .

نفهم النص المَ لَمْ يَتَلَهُ حَمِيدُ في ٱلطَّريقِ؟ كَيْفَ خَرَجَ مِنَ ٱلْبَيْتِ؟ مَا نَوْعُ الْحِدَاءِ ٱلَّذِي آخْتَارَهُ؟ لِمَ رَفَضَ أَبُوهُ شِراءَ ذَلِكَ ٱلْجِدَاءِ ؟ لِمَ جَرَّبَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْذِيَّةِ؟ الْجِدَاءِ ٱلَّذِي آخْتَارَهُ؟ لِمَ رَفَضَ أَبُوهُ شِراءَ ذَلِكَ ٱلْجِدَاءِ؟ لِمَ جَرَّبَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْذِيَّةِ؟ مَاذَا ٱشْتَرَىٰ أَخْمَدُ؟ لِمَ تَمَزَّقَ لَهُ ٱلتَّبَالُ؟ كَيْفَ شَكُلُ ٱلْبَدُلَةِ ٱلَّتِي كَانَ يُريدُها؟ مَاذًا آشَتَرَىٰ أَخْمَدُ؟ لِمَ تَمَزَّقَ لَهُ ٱلتَّبَالُ؟ كَيْفَ شَكُلُ ٱلْبَدُلَةِ ٱلَّتِي كَانَ يُريدُها؟ كَيْفَ جَرَّبَ عَلَيْهِ ٱلْبَدْلَة ؟

نعمل النُمَثَلُ مَشْهَدَ ٱلأُمِّ وَوَلَدِهَا عِنْدُ بَائِعِ ٱلْمَلابِسِ النَّطَافَةِ؟ مَاذَا تَرْتَدي مِنَ النَّطَافَةِ؟ مَاذَا تَرْتَدي مِنَ النَّطَافَةِ؟ مَاذَا تَرْتَدي مِنَ النِّسِ عَنَ مَطَاهِرُ النَّطَافَةِ؟ مَاذَا تَرْتَدي مِنَ اللَّباسِ؟ كَمْ مَرَّةً في ٱلْأُسُوعِ تُغَيِّرُ مَلابِسَكَ الدّاخِلِيَّةَ؟ مَا نَوْعُ ٱلْمَلابِسِ ٱلَّتِي تَلْبَاسِ؟ كَمْ مَرَّةً في ٱلْأُسُوعِ تُغَيِّرُ مَلابِسَكَ الدّاخِلِيَّةَ؟ مَا نَوْعُ ٱلْمَلابِسِ ٱلَّتِي تَرْتَديها في ٱلشَّتَاءِ؟ هَلْ تُحَافِظُ عَلَى نَظَافَةِ مَلا بِسِكَ؟ لِماذًا؟

رِسْرِ مِنْطُ الفَفْرِةُ الراحِمُ: إِنَّهَا صُورَةٌ مُوجَزَةٌ لِلاَخْتِيادِ حِذَاءِ مُنَاسِبٍ؛ تَأْمَّلُ كَيْفَ أَنَّ الْكَاتِبَ ذَكَرَ السَّبَ الَّذي دَعَا إلى تَجْرِبَةِ أَحْذِيَةٍ كَثيرَةٍ: (فَلَمْ يَتَذَكَّرِ الْأَبُ ذَلِكُ) وَكُذَلِكَ السَّبَ الَّذي جَعَلَ الْأَبَ يُوافِقُ عَلَى الْجِذَاءِ: (دُومسمتٍ كَبيرٍ مِنَ الْمَطّاط)

﴿ لِنَتَحَدَّثُ عَنْ طِفْلَةٍ تَمْتَنِي بِهِنْدامِهِ أَمَامُ ٱلتَّسْرِيحَةِ.



44. يالهُ مِنْ حِذاءٍ

﴿ وَخَلَ فَلَاحُ وَسِيُ مَكْتَبَ ٱلْبَرْبِيدِ ، وَذَهَبَ إِلَى نافِذَةِ ٱلْخِطَابَاتِ الْمَحْفُوظَةِ ، وَسَأَلَ ٱلْمُوظَّفَ ، إِنْ كَان يُوجَدُ خِطَابُ بِٱسْمِدِ ؛ فَطَلَبَ مِنْدُ الْمَحْفُوظَةِ ، وَسَأَلَ ٱلْمُوظَّفَ ، إِنْ كَان يُوجَدُ خِطَابُ بِٱسْمِدِ ؛ فَطَلَبَ مِنْدُ ٱلْمُوظَّفُ وَيُعَدَّ أَنْهُ وَيُعَدَّ فِي الْمُوظَّفُ وَيُعَدَّ فَي الْمُوظَّفُ وَيُعَدَّ فَي الْمُوظَّفُ فَي الْمُوطَّةِ فَي الْمُوطَّةِ فَي الْمُوطَاقِ اللَّهُ وَهُذَا يَعْنِي أَنَّهُ يَتَحَتَّمُ \* عَلَيْدِ خَلْعُ ٱلْحِدًاءِ ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ يَتَحَتَّمُ \* عَلَيْدِ خَلْعُ ٱلْحِدًاءِ ،

﴿ فَٱنْتَحَىٰ نَاحِيَةً ﴿ وَجَاسَ يُعَالِجُ جِذَا َهُ ٱلْأَيْمَنَ لِيَخْلَعَمُ ؛ وَكَانَ حِذَاؤُهُ مِنَ النَّوْعِ ٱلْخَاصِّ بِرُكُوبِ ٱلْجِيادِ ، وَسَوْعَانَ مَا ٱلْتَفَّ حَوْلَهُ جَمْعُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، أَخَذُوا يُبُدُونَ نَصَائِحَ وَإِرْشَادَاتٍ في ٱلطَّرِيقَةِ ٱلَّتِي يَنْبَغي أَنْ يُعَالِجَ بِهَا خَلْعَ حِذَائِهِ .

فَ كَانَ ٱلْعَرَقُ يَتَصَبَّبُ مِنَ ٱلْفَلَاحِ فِي غَرَارَةٍ ، وَشَعَرَ بِأَنَّ قُوالاً قَدْ خَارَتْ تَمَامًا ، وَأَنَّ جُهُودَلا قَدْ ذَهَبَتْ أَدْراجَ ٱلرِّياجِ "؛ إِذِ ٱسْتَعْصَى عَلَيْهِ خَارَتْ تَمَامًا ، وَأَنَّ جُهُودَلا قَدْ ذَهَبَتْ أَدْراجَ ٱلرِّياجِ "؛ إِذِ ٱسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْحِدَا أَنَهُ أَ أَخَذَ يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْجَمِيعِ مُتَوَسِّلاً مُتَأَلِّمًا ، وَصَاحَ : أَيَّهَا ٱلْمُواطِنُونَ ! " الْجُدَاءُ وَمَاحَ : أَيَّهَا ٱلْمُواطِنُونَ ! " أَلَّهُ اللهُ الْمُعَاعَدَةَ !

﴿ فَتَقَدَّمَ مِنْهُ رَجُلُ ضَخْرُ ٱلْجُثَّةِ، ذو يَدَيْنِ في حَجْمِ ٱلْمِجْرَفَةِ،

وَأَصَابِعُ غَلَيْظَةٌ سَمِيكَةٌ مُمَ أَخَذَ بُعَالِجُ ٱلْحِذَا ، وَكَانَ يَبْدُوا لِلنَّاظِرِ أَنَّهُ اللَّهُ إِمَّا خَلَعَ ٱلْحِذَا ، وَإِمَّا ٱلنَّهُ مُمَ ٱلسَّاقَ بَدَلَهُ ، أَوِ ٱقْتَلَعَ كِلَيْهِما ، أَمَّا ٱلْفَلَّاحُ اللَّهُ الْحِذَا ، وَإِمَّا ٱلنَّهُ مَ ٱلسَّاقَ بَدَلَهُ ، أَو اقْتَلَعَ كِلَيْهِما ، أَمَّا ٱلْفَلَّاحُ فَقَدْ أَغْمَضَ عَيْنَيْهِ فِي فَزَعٍ ، وَكُلَّما جَذَبَ ٱلرَّجُلُ ٱلضَّخْمُ ٱلْحِذَا ، كُلَّمَا وَحَفَ عَيْنَيْهِ فِي فَزَعٍ ، وَكُلَّما جَذَبَ ٱلرَّجُلُ ٱلضَّخْمُ ٱلْحِذَا ، كُلَّمَا رَحْفَ السَّاحُ السَّاحُ اللَّهُ عَلَى أَرْضِ ٱلْمَكَانِ .

﴿ اِنْفَضَتْ عَشْرُ دَقَائِقَ، جَرَّ فَيِهَا ٱلرَّجُلُ ٱلْفَلَاحَ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ ، وَكَانَتِ اللَّوْرَةُ ٱلنَّانِيَةُ حَوْلَ ٱلْمُكَانِ قَدِ ٱنْتَهَتْ ، فَجَلَسَ ٱلرَّجُلُ خَائِرَ ٱلْقُوىٰ ، اللَّوْرَةُ ٱلنَّانِيَةُ حَوْلَ ٱلْمُكَانِ قَدِ ٱنْتَهَتْ ، فَجَلَسَ ٱلرَّجُلُ خَائِرَ ٱلْقُوىٰ ، ثُرَّ قَالَ وَهُو يَمْسَحُ ٱلْعَرَقَ ٱلْمُتَصَبِّبَ مِنْ جَبِينِهِ : هذا غَيْرُ مُسْتَطَاجٍ ، ثُرَّ قَالَ وَهُو يَمْسِكُ ٱلْفَلَاحُ بِشَيْءُ ثَابِتٍ ، يوقِفُهُ عَنِ ٱلنَّرَحْفِ . دونَ أَنْ يُمْسِكَ ٱلْفَلَاحُ بِشَيْءُ ثَابِتٍ ، يوقِفُهُ عَنِ ٱلنَّرَحْفِ .

فَبَرَدَ مِنْ بَيْنِ الْمَشْهَدِ خَمْسَةُ رِجالٍ، أَمْسَكَ سُكُلُ مِنْهُمْ بِوَسَطِ الْآخِرِ، ثُمَّ تَعَلَقوا جَمِيعًا بِالْفَلَاجِ، ثُمَّ قَبَضَ الرَّجُلُ عَلَى قَدَمِ الْفَلَاجِ، وَمَا الْآخِرِ، ثُمَّ تَعَلَقوا جَمِيعًا بِالْفَلَاجِ، ثُمَّ قَبَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَلَى قَدَمِ الْفَلَاجِ، وَعَادَ اللَّجَافَهُ، فَعَادَ يَجْذِبُ، وَعَادَ الصَّفُ إلى الإنزلاقِ، فَصَاحَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا الْمُواطِنونَ! نُريدُ مُتَطَوِّعِينَ آخِرِينَ! الصَّفُ إلى الإنزلاقِ، فَصَاحَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا الْمُواطِنونَ! نُريدُ مُتَطَوِّعِينَ آخِرِينَ! فَوَيَ إلى الإنزلاقِ، فَصَاحَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا الْمُواطِنونَ! نُريدُ مُتَطَوِّعِينَ آخِرِينَ! فَوَيَ الْخِرِينَ الْعِدْمُ مُواطِنونَ الْمَرْبَدُ اللَّهُ عَلَى الْمُواطِنونَ الْمَرْبَدُ مُتَطَوِّعِينَ آخُرِينَ! أَخْرِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُواطِنونَ الْمَرْبَدُ اللَّهُمُ مُلاَثَمُ الْحَرِينَ الْمُواطِنونَ اللَّهُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُواطِنونَ الْمَرْبُونُ الْمُواطِنونَ الْمُواطِنونَ الْمُؤْمِنَ الْمُواطِنونَ الْمُواطِنونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُواطِنونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُواطِنونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُهُ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللَّمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَم



لنتعلم هده المفردات يَتَحَتَّمُ: يَجِبُ عَلَيْهِ \_ إِنْتَحَلَى نَاجِيةً : قَصَدَ جِهَةً مُعَيَّنَةً \_ خَارَتُ : ضَمُفَتْ \_ ذَهَبَتْ أَذُراجَ الرِّياجِ : تَعِبَ دُونَ فَائِدَةٍ \_ اللواطِنُونَ : جَمْعُ مُواطِن؛ وَهُوَ الْقَيْمُ فِي الْوَطِنِ \_ اللَّجْرَفَةُ : آلَة جَرْفِ الطّينِ . جَرَفَ الطّينَ : كَسَحَه وَقَشَسَرهُ بِاللَّجْرَفَةِ \_ زَحَفَ : دَبَّ عَلَى مَقْعَدَتِهِ أَوْ عَلَى رُكَبُتَيْهِ قَلِيلًا قَلِيلًا \_ صَرِيرُ الْجِذَاءِ : صَرِيرُ الْجِذَاءِ : صَرِيرُ الْجِذَاءِ : صَرِيرُ الْجِذَاءِ : صَوْرِتُ الْجَذَاءِ .

لنفهم النسم النسم أَيْنَ ذَهَبَ ٱلْفَلاَحُ ؟ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ ؟ ماذا طَلَبَ مِنْهُ ٱلْمُؤَظِّفُ ؟ أَيْنَ أَخْفَىٰ ٱلْفَلاَحُ الْوَيْقَةَ ؟ مِنْ أَيِّ نَوْعِ كَانَ جِدَاوُهُ ؟ هَلِ ٱسْتَطاعَ أَنْ يَنْزَعَهُ ؟ مَنْ تَقَلَّمُ لَمُ الْخَفَىٰ ٱلْفَلاَحُ ٱلْوَيْقَةَ ؟ مِنْ أَيِّ نَوْعِ كَانَ جِدَاوُهُ ؟ هَلِ ٱسْتَطاعَ أَنْ يَنْزَعَهُ ؟ مَنْ تَقَلَقُ عَ السَّاعَدَةِ ٱلرَّهُ إِلِ ؟ كَيْفَ تَعَاوَنُوا عَلَى السَّاعَدَةِ ٱلرَّهُ إِلَيْ اللهِ الْعَلَاءُ ؟ مَنْ تَقَلَقُ عَ السَّاعَدَةِ ٱلرَّهُ إِلَيْ اللهِ الْعَلَاءُ ؟ كَيْفَ تَعَاوَنُوا عَلَى خَلْعُ ٱلْجِدَاءِ ؟ كَلْعُ ٱلْجِدَاءِ ؟

لنعمسل لِنُمَثِّلِ ٱلْشَنْهَــدَ .

لتلاحظ الغقرة السادسة إنَّها صورَةٌ مُضْحِكَةٌ لِخَلْع جِذَاءِ أَسْتَعْصى نَزْعُهُ .

تمريسن أ - حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلأُولَىٰ إِلَىٰ ٱلْمُثَنِّىٰ .

2ً \_ عَبِّرْ عَنْ نَفْسِ ٱلْعِبَارَاتِ ٱلْآتِيَةِ بِشَكْلِ آخَرَ : « يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ خَلْعُ الْحِدَاءِ » « بُهودُهُ قَدُ ذَهَبَتْ الْحِدَاءِ » « جُهودُهُ قَدُ ذَهَبَتْ الْحِدَاءِ » « جُهودُهُ قَدُ ذَهَبَتْ أَلْرَجُلُ الشَّنَدَ بِكُلِّ مَا أُوتِيَ مِنْ قُوَّةٍ » أَدْرَاجَ ٱلرِّيَاجِ » « أَعَادَ ٱلرَّجُلُ ٱلشَّنَدَ بِكُلِّ مَا أُوتِيَ مِنْ قُوَّةٍ »

لنكون جمسلا قلد هذه العبارة: « رَجُلٌ ضَخْمُ ٱلْجُتَّةِ، ذو يَدَيْنِ في حَجْمِ ٱلْجُرَفَةِ، وَأَصَابِعُ عَلَيظَةٌ سَميكَةٌ »

لِتَصِفُ : أ \_ عَجِوزًا \_ 2 \_ طِفَلًا .

لنكون فقيرة فَلَمْ هَذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ: « فَبَرَزَ مِنْ بَيْنِ ٱلْمُسْهَدِ خَمْسَةُ رِ بَالٍ ، / أُمَّ تَعَلَّقُوا جَمِيعًا بِٱلْفَلَاجِ ، / ثُمَّ قَبَضَ ٱلرَّجُلُ علىٰ أَمْسَكَ كُلُّ مِنْهُمْ بِوَسَطِ ٱلآخِرِ ، / ثُمَّ تَعَلَّقُوا جَمِيعًا بِٱلْفَلَاجِ ، / ثُمَّ قَبَضَ ٱلرَّجُلُ علىٰ قَدَمِ ٱلْفَلَاجِ ، / وَأَخَذَ يَجْذِبُهَا نَحْوَهُ ، / فَتَحَرَّكَ صَفَّ الرِّجالِ ٱتِّجاهِهُ ، / فَعَادَ وَعَادَ الصَّفَّ إلىٰ ٱلإِنْ لِآقِ ، / فَصَاحَ ٱلرَّجُلُ : أَيَّهَا ٱلمُواطِنُونَ ! / \_ يَجْذِبُهُ . / وَعادَ ٱلصَّفَّ إلىٰ ٱلإِنْ زِلَاقِ ، / فَصَاحَ ٱلرَّجُلُ : أَيَّهَا ٱلمُواطِنُونَ ! / \_ يَجْذِبُهُ . / وَعادَ ٱلصَّفَّ إلىٰ ٱلإِنْ زِلَاقِ ، / فَصَاحَ ٱلرَّجُلُ : أَيَّهَا ٱلمُواطِنُونَ ! / \_ يُربِدُ مُتَطَوِّعِينَ آخَرِينَ !

لِتُصِفَ جَماعَةً مِنَ ٱلْفَلاحِينَ يُخْرِجُونُ بَقَرَةً سَقَطَتْ فِي خُفْرُةٍ عَميقَةٍ .



45. يالهُ مِنْ حِذَاءٍ

الْفِلْاحُ يَجْرِي نَحْوَ نَافِذَةِ الشَّعَدَاءُ أَنَهُ وَهَنَ الْفَلَاحُ يَجْرِي نَحْوَ نَافِذَةِ الْفِطَابَاتِ، وَوَضَعَ يَدَهُ فِي حِذَائِمِ، ثُمَّ حَدَّقَ ٱلنَّظَرَ دَاخِلَهُ وَقَلَبَهُ، وَهَزَّهُ الْخِطَابَاتِ، وَوَضَعَ يَدَهُ فِي حِذَائِمِ، ثُمَّ حَدَّقَ ٱلنَّظَرَ دَاخِلَهُ وَقَلَبَهُ، وَهَزَّهُ هَزَا الْخِطَابَاتِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْحِذَاءِ شَيْءٌ! فَتَمْتَمَ قَائِلاً: لَيْسَ فِي هذَا اللَّهُ فَي هذَا اللَّهِ فَي هذَا اللَّهِ فَي هذَا اللَّهُ فَي هذَا اللَّهُ فَي هذَا اللَّهُ فَي هذَا اللَّهُ فِي هذَا اللَّهُ فَي هٰذَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالَّةُ اللَّهُ

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ بائِسًا: أَفْصِحْ!
 لَقَدْ خَلَعْتَ هذا ٱلْحِذا ۚ خَطَأً.

فَأَصْفَرَ وَجْدُ ٱلرَّجُلِ، وَقَالَ: مَاذَا تَعْنِي ؟ \_ عَلَيْكَ ٱلْآنَ أَنْ تَخْلَعَ ٱلْجِذَا ۖ ٱلْأَيْسَرَ! فَشَهِقَ ٱلرَّجُلُ فَزَعًا، وَقَالَ: تَعْنِي ٱلْجِذَا ۖ ٱلْآخَرَ؟!

الْمُرَّ أَسْرَعَ فِي ٱلْخُروجِ مِنْ مَكْتَبِ ٱلْبَريدِ.

﴿ فَجَلَسَ ٱلْفَلَاحُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ثانِيًا، وَبَلَغَ بِهِ إِعْيَاقُهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْوَ عَلَى إِنْدَاءُ أَنَّهُ لَمْ أَنْهُ لَمْ يَقْوَ عَلَى إِبْدَاءُ أَيَّةً وَرَكَةٍ ؛ فَراحَ ٱلْهُوَظَفُ يَحْشُدُ ٱلنَّاسُ ، وَيَسْتَحِتُ ٱلْهِمَمَ " عَلَى إِبْدَاءُ أَيَّةً هَرَكَةٍ ؛ فَراحَ ٱلْهُوَظَفُ يَحْشُدُ ٱلنَّاسُ ، وَيَسْتَحِتُ ٱلْهِمَمَ " عَلَى إِبْدَاءُ أَنَّهُ لَا تُساعِدُهُ ؟ مَالَكَ واقِفُ هَكَذَا ؟ لِمَ لا تُساعِدُهُ ؟

فَبَوَزَ عُمِنْ بَيْنِ ٱلْجَمْعِ رَجُلُ الْخَرُ، وَلَكِنَّنُ كَانَ صَغِيرَ ٱلْجُثَّةِ هَذِهِ ٱلْمَرَّةَ ؛ ثُمَّ يَمَّمَ شَظرَ ٱلْفَلاج "، وَشَمَّرَ عَن ساعِدَيْدِ، وَأَمْسَكَ بِٱلْحِدَاء ، فَأَخَذَ ٱلنَّاسُ يُراقِبُونَهُ في جِدٍّ وَإِمْعَانِ ؛ هُمَّ \* ٱلرَّجُلُ ٱلْقَصِيرُ هَمَّةً واحِدَةً . فَأَنْخَلَعَ ٱلْحِذَاءُ، وَشَهِقَ ٱلنَّاسُ دَهَدًا وَعَجَبًا ؛ فَرَمَقَهُمُ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّغيرُ ٱلْجُثَمِّةِ، بِنَظْرَةٍ فيها تَرَفُّعُ وَأَنفَةٌ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ دُونَ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِلْكُشْفِ عَمَّا غَمَضَ مِنْ سِرِّ قُوَّتِهِ ٱلْخارِقَةِ؛ وَخَرَجَ يَمْشَي في كِبْرِياءٍ وَخُيَلاً ٍ. ﴿ وَقَالَ أَحَدُ ٱلْمُواطِنينَ ٱلَّذِينَ أَقْبَلُوا عَلَىٰ ٱلْفَلَّاحِ يُحَادِثُونَهُ: يَالَلْقُوَّةِ! يَهُمُّني أَنْ أَعْرِفَ كَيْفَ جَدَثَ أَنَّ خَلْعَ ٱلْجِذَاءُ ٱلْأَيْمَنِ ، كَانَ مُتَعَسِّرًا إِلَىٰ ذَٰلِكَ ٱلْحَدِّ، بَيْنَمَا كَانَ خَلْعُ ٱلْأَيْسَرِ هَيْنًا إِلَىٰ ذَٰلِكَ ٱلْحَدِّ؟!

فَأَجَابَ ٱلْفَلَاحُ: لِأَنَّ حَجْمَرِ ٱلْأَيْمَنِ 39 وَحَجْمَرِ ٱلْأَيْسَرِ 41. \_ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ \_\_

\_ أَخْطَأْتُ عِنْدُ شِرائِهِ.

﴿ ثُرَّ تَأَبُّطَ ٱلْفَلَائِحَ لِحِذَاءَهُ، وَسَارَ إلى ٱلنَّافِذَةِ حَافِيَ ٱلْفَدَمَيْنِ، وَهُوَ بُلُوِّ حُ بِوَثِيقَةِ بَيانِ شَخْصِيَّتِهِ.

\_ هاتِ رِسالَتي!

فَفَحَصَ ٱلْمُوَ ظُفُ ٱلْوَثْيَقَةَ ، وَبَحَثَ بَيْنَ مَالَدَبْدِ مِنَ ٱلرَّسَائِلِ ، ثُمَّ قَالَ فِي غَيْرِ ٱكْثِرَاتٍ: لا تُوجَدُ عِنْدَنا خِطَابَاتُ بِٱسْمِكَ يَا سَيِّدي !.. لتعلم هذه المفردات تَنَفَّسَ ٱلْمُتَطَوِّعُونَ ٱلصُّعَداءَ: اِسْتَراحُوا - يُحْشُدُ ٱلنَّاسَ: يَجْمَعُهُمْ - يَسْتَحِثُ ٱلْهِمَمَ: أَيْنَشُطُهُ اللَّهُمَا - بَرَزَ: ظَهَرَ - يَمَّمَ: شَطْرَ ٱلْفَلَّحِ: قَصَدَهُ - هُمَّ: عُزُمَ

منظم الله أَيْنَ ذَهَبَ الْفَلَائِحُ يَجْرِي؟ هَلْ وَجَدَ الْوَلْيَقَةَ؟ لِماذا؟ ماذا طَلَبَ مِنَ التَّهِمِ الله أَيْنَ ذَهَبَ الْفَلَائِحُ يَجْرِي؟ هَلْ وَجَدَ الْوَلْيَقَةَ؟ لِماذا عَلَا الْمُوظَّفِي إِحْسَبِ السَّعِيمِ النَّهُ الْمُوظِّفَة ؟ ماذا فَعَلَ الْفَلاحُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ الْقِطْعَة ؟ كَيْفَ الْفَلاحُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ الْقِطْعَة ؟ كَيْفَ الْفَلاحُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ هُلْ وَجَدَ خِطَابًا إِلَّسِهِ؟ هُلْ وَجَدَ خِطَابًا إِلَّسِهِ؟

امسلام: اَلْفِقْرَةُ اَلرَّالِمَةً

عربس : هاتِ خَنسَ كَلِماتٍ في أَوَّلِها هَنزَةٌ مَندودَةٌ، مِثل «آخَرَ»

عربس : هاتِ خَنسَ كَلِماتٍ في أَوَّلِها هَنزَةٌ مَندودَةٌ، مِثل «آخَرَ»

مُسط سُ. في القرية المئتشفيات والدارس.

انشا، أَنْمُتْجَرِ: شِراءُ عُطَيْفٍ

التَّض مِيمُ أَ - اَلسَّبَ الدَّاعي لِشِراءِ الْعُطَيْفِ 2 - اَلذَّهابُ إِلَىٰ اَلْمَتْجَرِ 3 ـ اَلْبَائِعُ 4 · اَلشِّراءُ. أَـ مِن سَطرَ نِنِ إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ

أَنتَانِ مِنْ هٰذِهِ ٱلْفِقَراتِ لِلْإِنشاهِ، بِحَسَبِ إِشاراتِ ٱلْمُعَلِّمِ
 أَنتَانِ مِنْ هٰذِهِ ٱلْفِقَراتِ لِلْإِنشاهِ، بِحَسَبِ إِشاراتِ ٱلْمُعَلِّمِ
 أَنتَانِ مِنْ هٰذِهِ ٱلْفِقَراتِ لِلْإِنشاهِ، بِحَسَبِ إِشاراتِ ٱلْمُعَلِّمِ
 أَد الْمُعَلِّمِ

5 جاء البائع بَمِدَة عُطَيْفاتٍ ؛

نَحَيْتُ الْأُوَّلَ لِأَنَّهُ ذُو أَزْرادٍ لَمَاعَةٍ وَالنَّانِي يُشْبِهُ الْمُعْرُوضَ فِي الْواجِهَةِ ، فَارْتَدْيْتُهُ ، وَلَكِنَّ أُمِّي رَدَّتُهُ لِأَنَّ فَسَيْجَهُ كَمَا قَالَتْ غَيْرُ مَتِينٍ وَقُمَاشُ الْمُطَيْفِ الرَّابِعِ فَسَيْجَهُ كَمَا قَالَتْ غَيْرُ مَتِينٍ وَقُمَاشُ الْمُطَيْفِ الرَّابِعِ فَلَرِيقُ فَمَا قَالَتْ غَيْرُ مَتِينٍ وَقُمَاشُ الْمُطَيْفِ الرَّابِعِ فَلَرِيقُ فَمَا فَي الْمُنْفِيقِ الرَّابِعِ فَلَمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَالْكِنَّ ثَمَنَهُ مُزَيِّفِعُ جَدًّا ، وَلَوْنَ اللَّهُ جَمِيلٌ جِدًّا ، وَنَوْعَ جَدًّا ، وَلَوْعَ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا إِنْ لَوْ لَهُ جَمِيلٌ جِدًّا ، وَلَوْعَ فَلَا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا إِنْ لَوْ لَهُ جَمِيلٌ جِدًّا ، وَلَوْعَ فَلَمْ وَاللَّهُ وَهُو لَفْسُ رَأْي أُمِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ





### 46. غُرُوبُ ٱلسَّمْسِ فِي ٱلْعَابَةِ

﴿ كَتَبَ أَحَدُ ٱلصَّيّادينَ يَصِفُ ساعَةَ الصَّيّادينَ يَصِفُ ساعَةً إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ فِي ٱلْبَرَارِيُّ فَقَالَ: \_ نَحْنُ فِي أُخْرَاجٌ شَرْقِ أَفْرِيقْيا ، حَيْثُ ٱلْوُحوشُ ٱلضّارِيَةُ \*؛ وَبَعْدَ نِصْفِ سَاعَةٍ تَغْرُبُ ٱلنَّمْسُ؛ ها هِيَ ذي تَعْبُو ٱلسُّهُولَ ، وَتَبْدُو ضَخْمَتًا ، وَهِيَ تَهْبِطُ إِلَى ٱلْأُفُقِ ؛ ، وَٱلنَّسِيرُ ٱلْبارِدُ يُبَدِّدُ \* قَيْظُ \* ٱلنَّهارِ . ﴿ هَٰذِهِ أَجْمَلُ سَاعَاتِ ٱلْيَوْمِ ! إِنَّ الْمَوْمِ ! إِنَّ ٱلْبَوارِي ٱلَّتِي كَانَتْ تَبْدُو هَاجِعَةً ﴿ حَتَّىٰ ٱلْآنَ، قَدْ بَدَأَتْ تَدِيُّ فيها ٱلْحَياةُ؛ وَكُلُّ دَقيقَتٍ تَمُرُّ ، تَزيدُ فيها ٱلْحَرَكَةُ

إِنَّ ٱلْوُحوشَ وَالْحَميرَ ٱلْبَرِّيَّةَ الَّيْ الْوُحوشَ وَالْحَميرَ ٱلْبَرِّيَّةَ الَّيْ الْفَولِ كَانَتْ صُفوفُها ٱلطَّويلَةُ تَتَحَرَّكُ في خُمولٍ وَهِيَ عَائِدَةٌ مِن مَوادِدِ ٱلْمِياءِ ، تَبْدو عَلَيْها ٱلْآنَ دَلَائِلُ ٱلْقَلَقِ ؛ إِنَّهَا فُرْصَةٌ عَلَيْها ٱللَّذَو فِي عَدُوها ٱللَّذُودِ .

هَا هِيَ ذِي تُسْرِعُ ٱلخُطَىٰ، وَهَا هُوَ أَسَدُ هُو مُن قَدْ قَضَى نَهَارَ اللهُ اللهُ

وَيَتَمَطَّىٰ ، وَيَمْشَى مُتَبَاطِئًا يَبْحَثُ عَنْ عَشَائِهِ ، فَيُوقِعُ ٱلذَّعْرَ بَيْنَ وَيَتَمَطَّىٰ ، وَيَمْشَى مُتَبَاطِئًا يَبْحَثُ عَنْ عَشَائِهِ ، فَيُوقِعُ ٱلذَّعْرَ بَيْنَ الْحَيَوانَاتِ ، فَإِنَّهَا مِنَ ٱلضَّالَةِ بِحَيْثُ ٱلْحَيَوانَاتِ ، فَإِنَّهَا مِنَ ٱلضَّالَةِ بِحَيْثُ الْحَيْوانَاتِ ، فَإِنَّهَا مِنَ ٱلضَّالَةِ بِحَيْثُ

لا تَلْفِتُ نَظَرَ ٱلأُسَدِ.

﴿ وَهُذَاكَ عَلَىٰ مَنِعَدَةٍ ، حَيْثُ تَنْطَبِقُ ٱلسَّمَا ۗ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، يَتَحَرَّكُ صَلَّى وَهُذَاكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، يَتَحَرَّكُ صَلَّى طَويلٌ مِنَ ٱلزَّرَافِ ، فِراراً مِنَ ٱلْأَخْطَارِ ٱلْخَفِيَّةِ ، أَلَيْ تَكُمُنُ حَوْلَ مَوَارِدِ ٱلْمِياءِ ، هَا هِيَ ذِي تَتَّجِمُ نَخْوَ ٱلسُّهُولِ ، حَيْثُ يُراوِدُها ٱلْأَمَلُ مَوارِدِ ٱلْمِياءِ ، هَا هِيَ ذِي تَتَّجِمُ نَخْوَ ٱلسُّهُولِ ، حَيْثُ يُراوِدُها ٱلْأَمَلُ فَي أَنْ تَنْجُو مِنْ هُجُومِ ٱلْأُسَدِ .

ي وَالْآنَ قَدْ تَحَوَّلَتِ السَّمَا ُ إِلَىٰ شُغلَةٍ مِنْ نَادٍ ، تَنْعَكِسُ عَلَى بِسَاطٍ وَالْآنَ قَدْ تَحَوَّلَتِ السَّمَا ُ إِلَىٰ شُغلَةٍ مِنْ نَادٍ ، تَنْعَكِسُ عَلَى بِسَاطٍ تَمْتَنِ ﴾ فيه الزُّرْقَةُ بِالْخُضَرَةِ ؛ وَلَكِنَ هذا الْمَنْظُو لا يَسْتَمِرُ إِلَّا قَلِيلًا ، ثُمَّ يَكْتَسِحُ الظَّلامُ ! إِنْ دَ .

إِنَّ ٱلطَّلامُ يُنذِرُنِي بِأَنَّ سَاعَةَ ٱلْعَوْدَةِ إِلَى ٱلْمُعَسْكُمِ قَدْ حَانَتْ، وَلَكِنَ مَا أَكَادَ ادُورُ عَلَى عَقِبِي، حَتَى أَسْمَعُ زَئيسَ أَسَدٍ، وَهُو يَدْعُو وَلَكِنَ مَا أَكَادَ ادُورُ عَلَى عَقِبِي، حَتَى أَسْمَعُ زَئيسَ أَسَدٍ، وَهُو يَدْعُو أَلْ مَنْ تَلْحَقَ بِهِ لِلصَّيْدِ؛ وَيَجِدُ ٱلنِّدَا وُصَدَاءُ، ثُرَّ يَسُودُ ٱلسُّكُونُ ؛ وَعَلَى الْأَثْوِ يَمْتَلِى الْفَضَاءُ بِطَنينِ ٱلْخَشَراتِ، اللَّذِي يُشْمِدُ مَن يَجًا مِنَ وَعَلَى الْفَضَاءُ بِطَنينِ الْخَشَراتِ، اللَّذِي يُشْمِدُ مَن يَجًا مِنَ الْأَنْعَامِ .. وَهَكَذَا تَنْدَأُ (أُورْكِشْتُوا) أَلْعَابٍ عَمَلَها!

تعلم لنزه المفردات الْبَرَادي: جَنعُ بَرِيَّةِ: اَلصَّخراءُ أَو اَلْعَابَةُ ـ أَخراجُ: مُفَرَدُهُ حَرَجُ : اَلْمَكَانُ الضَّيْقُ الْمَكْتِينُ الْأَشْجَارِ — اَلْوُحُوشُ الضَّارِيَةُ: اَلَّي تَفْتَرِسُ حَرَجُ : اَلْمَكَانُ الضَّيْقُ الْمَكْتِينُ الْأَشْجَارِ — الْوُحُوشُ الضَّارِيَةُ: اللَّيْ تَفْتَرِسُ كَالْاَسَدِ وَالنَّيْرِ — يُبَدِّدُ: يُفَرِّقُ — الْقَيْظُ: اَلْمَرادَةُ — هَاجِمَةٌ: اللَّهُ أَنوما قليلاً — كَالْاسَدِ وَالنَّيْرِ — يُبَدِّدُ: الشَّجَرُ الْكَثِينُ الْمُلْتَقُ . «اللَّهُ وَكَهْنَدُنَا، : الْفُوقَةُ الدوسِيِّةُ لَيْ لَعْمُ لِي حَلَةً إلى إحدى الْعَاباتِ الْمُجَاوِرَةِ لِبَلْدَتِنَا،

ابحث واسال أَيْنَ تَقَعُ أَشْهَرُ ٱلْغَابَاتِ فِي ٱلْمَغْرِبِ؟ مَا مُجْمَوعُ مِسَاحَتِهَا؟ مَا أَنُواعُ ٱلْأَشْجَارِ ٱلَّذِي تَكسسوها؟ مَاذَا تُسَمِّى ٱلْمُصْلَحَةُ ٱلَّذِي تَغْتَنِي بَالْغَابَاتِ؟ مَاذَا يَغْنِي بَرْنَامَجُ ٱلتَّشْجِيرِ؟

تندمظ الفرف الناك إنها صورة حَيَّة لِنُهوضِ ٱلأَسَدِ مِنْ نَوْمِهِ مَوَسَعْيِهِ فَى طَلَبِ الْعَشَاهِ ، وَقَدْ كَفَتِ ٱلْكَاتِبَ بِضَعَةُ أَسْطُو لِتَقْديمِ هَذِهِ ٱلصَّورَةِ: أَ-سَاعَةُ ٱلنَّوْمِ 2 - وَلَمَّهُ أَسْطُو لِتَقْديمِ هَذِهِ ٱلصَّورَةِ: أَ-سَاعَةُ ٱلنَّوْمِ 2 - وَيَامُهُ . وَصْفُ حَرَكَتِهِ قَ الْبَحْثُ عَنِ ٱلْغِذَاءِ لِمَا أَنْ ذَلِك فَي ٱلْحَيُوا فِي وَيَامُهُ . وَمَا اللّهُ عَنِ الْفِذَةِ اللّهُ عَنِ ٱلْفِذَاءِ لَمُأْتُكُلّمِينَ .

عَـهَاتِ ضِدَّ: غُروبُ؛ شَرْقُ؛ يُبَدِّدُ؛ اَلنَّهَا رُ؛ تَبْدُو؛ عَائِدَةٌ؛ اَلْقَلَقُ؛ مُتَبَاطِئًا.

قَ-ما مُفْرَدُ ٱلكَكِيماتِ ٱلآِنِيَهِ: صَيّاد بِنَ ؛ ٱلْبَرادِي ؛ أَخْراجٌ ؛ ٱلْوُحُوشُ ؛ السُّهُولُ ؛ ٱلْخَمِيرُ ؛ صُفُوفٌ ؛ دَلائِلُ ؛ ٱلسِّباعُ ؛ صِمَارٌ ؛ ٱلزَّر ا فَ ؛ ٱلْخَشَراتُ ؛ السُّهُولُ ؛ ٱلْخَمِيرُ ، صُفُوفٌ ؛ دَلائِلُ ؛ ٱلسِّباعُ ؛ صِمَارٌ ؛ ٱلزَّر ا فَ ؛ ٱلْخَشَراتُ ؛ كَمُورُ مُهُمُودً ، وَلَمْ فَى أَخْراجِ شَرْقِ أَفْرِيقِيا ، / حَيْثُ ٱلْوُحُوشُ الصَّارِيَةُ .

. ٤- لإِنْمامِ مَا يَأْنِي : نَخْنُ فِي ٱلْمَلْعَبِ ... خُنِثُ ... ـ نَخْنُ فِي شَاطِيءِ .. خَنْثُ ... ـ نَخْنُ فِي شَاطِيءِ .. خَنْثُ ... ـ نَخْنُ فِي السَّوقِ ... حَنْثُ ــ .. نَخْنُ فِي السَّوقِ ... حَنْثُ ــ .. نَخْنُ فِي السَّوقِ ... حَنْثُ ... فَيْ فَي مَغْرِضِ ... حَنْثُ ...

نَكُورَ فَهُوْ أَ-قَلَّدُ هَٰذِهِ الْفِقْرَةَ مِنَ النَّصِّ: ﴿ وَهُنَاكُ عَلَى مَبْمَدَةٍ ﴿ حَيْثُ تَنْطَبِقُ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ رَيْتَحَرَّكُ صَفِّ طَويلٌ مِنَ الرَّرَافِ ، / فِرارًا مِنَ الأَخْطَادِ السَّمَاءُ عَلَى الأَرْضِ ، مَنْ الرَّرَافِ ، / فِرارًا مِنَ الأَخْطَادِ الْخَفِيَّةِ إِلَّالَةِ عِنْ السَّمُولِ ، مُوادِدِ الْبِياهِ ؛ ﴿ هَا هِيَ تَنَجِّهُ نَحْوَ السَّمُولِ ، / حَيْثُ النَّخِوَ مِنْ مُجومِ الْأَسَدِ . ﴾ يُراوِدُها الْأَمَلُ / فِي أَنْ تَنْجُو مِنْ هُجومِ الْأَسَدِ . ﴾ يُراوِدُها الْأَمَلُ مُن سَاعَةً غُروب الشَّمْسِ في الشّاطِي و .

### 47. تَحْتَ أَرْزِ ٱلْأَطْلَسِ ٱلْمُتَوَسَّطِ

ما إن يوغِلُ ٱلْإِنسانُ بَيْنَ هَذِهِ ٱلْأَشْجَادِ، حَتَىٰ يُتَخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا يَهُ أَنَّهُ يَلِحُ مَمْلَكَةً طَبِيعِيَّةً، جَمِيعُ مَا فِيهَا أَضْخَمُ مَا يَكُونُ!.. وَنَيْنَمَا كُثِينُ مِنَ ٱلْعَابَاتِ تُمْرِهِقُ ٱلْإِنسانَ تَعَبًّا بِظِلالِهَا وَكَابَتِهَا "، وَنَيْنَمَا كُثِينُ مِنَ ٱلْعَابَاتِ تُمْرِهِقُ ٱلْإِنسانَ تَعَبًّا بِظِلالِهَا وَكَابَتِها "، وَنَيْنَمَا كُثِينُ مِنَ ٱلْعَابَاتِ تُمْرُهِقُ ٱلْإِنسانَ تَعَبًّا بِظِلالِهَا وَكَابَتِها "، فَإِنْ ٱلْغَابَةَ هُمَا بِعَكْنِسِ ذَلِكَ: يَغْمُرُهِا ٱلذّورُ وَٱلْهَوا أَ.

وَفَوْقَ ذَلِكَ حَلاَءً كُثَيفَةً مِنْ أَشْجارِ ٱلسَّنْدَروسِ وَٱلْبَلُوطِ ٱلْخَصْراءُ وَفَعَتِ ٱلْجُدُوعَ ٱلضَّخْمَةَ ٱلْمُمْتَدَّةَ ، فُروعُها ذاتُ ٱلطَّبَقاتِ كَأَنَّا مَدارِجُ بِنَايَتٍ مِعْمارِيَّةٍ نَبَاتِيَّةٍ هَا ثِلَة ؛ بَعْضُها يَنْتَهي عُلُوَّهُ عَلى شَكْلِ هَرَمٍ ذي بِناياتٍ مِعْمارِيَّةٍ نَبَاتِيَّةٍ هَا ثِلَة ؛ بَعْضُها يَنْتَهي عُلُوَّهُ عَلى شَكْلِ هَرَمٍ ذي أَرْبَعِينَ مِثْرًا ، وَبَعْضُها ٱللَّخُو تُحَطِّمُهُ ٱلرِّيحُ وَٱلزَّمَنُ ، وَلَكِنَّهُ يَتَتَوَّجُ بِسِاطٍ مِنَ ٱلْخُضْرَةِ ، أَشَبَهَ بِسَهْلٍ جَوِّيٍّ ، بَلْ وَهُناكَ أَخْرَى أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ مَنَ الْخُضْرَةِ ، أَشْبَهَ بِسَهْلٍ جَوِّيٍّ ، بَلْ وَهُناكَ أَخْرَى أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ وَهُناكَ أَخْرَى قَائِمَةً وَكَأَنَّا جُمَّتُ فَوْوَعِها ، تُرَى قَائِمَةً وَكَأَنَّا جُمَّتُ عِظامٍ آثِينَاتُ بَيْضَ ٱلْقُبُورِ.

﴿ إِنَّ مُغَظَمَ هٰذِهِ ٱلْأَشْجَارِ أَثْقَلَتُهَا ٱلشَّيْخُوخَةُ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا أَيْضًا كَانَتْ



ضَحِيَّةَ دَاهِيةٍ ، مَا تَفْتَأُ تُصِيبُ هَذِهِ ٱلْعَابَاتِ ؛ إِنَّهُ لَتَطُويحُ بِهِلِهِ لْعَمَالِيقِ ٱلَّتِي تَبْلُغُ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةَ أَمْتَارٍ ٱسْتِدَارَةً ، فَإِنَّ ٱلْحَطّابِينَ عَادَةً يُشْعِلُونَ ٱلنَارَ في أَسْفَلِهَا ؛ وَلَيْسَ غَريبًا أَن يُحْرَقَ نِضْفُ شَجَرَةٍ مِنْ هَٰذِهِ ٱلشّوامِخِ ٱلعَتيدَةِ ٱلرّائِعَةِ ٱلْحُسْنِ ، لِلْحُصُولِ عَلَى ٱلنّصْفِ ٱلْآخِرِ!

نفهم النص أَيْنَ تَقَعُ هَا فِي آلْهَابَهُ ٱلَّتِي يَصِفُهَا ٱلْكَاتِبُ؟ صِفِ ٱلْمَنْظَرَ ٱلَّذِي الفَهِمِ النص أَيْنَ اللَّهِ الْهَابَةِ؟ مِمَّ تَتَكُونُ تَبَدّى لِأَغْيَنِهِم بِحَسَبِ ٱلْقِطْعَةِ. لِمَ يَتَضَاءَلُ ٱلْإِنسَانُ فَي هَاذِهِ ٱلْهَابَةِ؟ مِمَّ تَتَكُونُ الْإِنسَانُ فَي هَاذِهِ ٱلْهَابَةِ؟ مِمَّ أَتَكُونُ الْهِلاءَةُ ٱلْكَثِيفَةُ ؟ لِمَ تُشْبِهُ جُدُوعُها؟ كَيْفَ يَنتَهِي أَعْلاها؟ لِمَ تُشْبِهُ أَلْأَشْجَالُ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ أَنْهَابَةً الْأَشْجَالُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ

نعمن لنساهِم في تَشْجيرِ بِلادِنا.

نسر مظ الفقرة النائم إنّها وَضُفُ رائِعٌ لِلْأَشْجَادِ ٱلضَّخْتَةِ. اِنْسَخْ هَذِهِ ٱلْفِقْرَةَ، السَّمُظُ الفقرة النَّالَة الفقرة الف

نعرب : أَحَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلثَّانِيَةَ إِلَىٰ ٱلْمُتَكَلِّمِ

2- مَا مُفْرَدُ ٱلْكُلِمَاتِ ٱلْآتِيَةِ: مُنْحَدَراتُ ؛ مَهادٍ ؛ ٱلْأَشْجارُ ؛ ظِلالُ ؛ ٱلْجُذُوعُ

ٱلْفُرُوعُ ؛ ٱلطَّبَقَاتُ ؛ مَدَادِجُ ؛ قُبُورٌ ؛ ٱلْعَمَالِقُ .

قَ ماتِ ٱلْمَاضِيَ مِنَ ٱلْأَفْمَالِ ٱلْآتِيَةِ، مُحْتَفِظًا بِنَفْسِ ٱلصَّلِمَةِ: نَجْتَا زُ ؟

تُحَلِّقُ؛ تَمْتَدُّ؛ تَزْخُرُ؛ تَهْتَزُّ؛ يوغِلُ؛ يَلِجُ ؛ تُرْهِقُ؛ يُمَمِّرُ،

تكويه ممه أَ قَلَّدُ هَذِهِ ٱلْجُمْلَةُ: ﴿ إِنَّ مُغَظِّمَ هَذِهِ ٱلْأَشْجَادِ أَثْقَلَتُهَا ٱلشَّيْخُوخَةُ ،

عَ لِإِنَّمَامِ مَا يَأْتِي: إِنَّ مُعْظَمَ هٰذِهِ ٱلكُنَّبِ.. ـ إِنَّ مُعْظَمَ هٰؤُلاءِ ٱلأُولادِ

... - إِنَّ مُعظَمَ ٱلتَّلاميذِ ... - إِنَّ مُعظَمَ ٱلْأَلْعابِ ... - إِنَّ مُعظّمَ ...

تكود ففرة أُ-لِنْقَلَدُ هَذِهِ الْفِقْرَةَ مِنَ النَّصِّ: • مَا حِدُنَا نَجْتَازُ هَضَبَةَ الْحَاجِبِ الْمُنْفَرِدَةِ / حَتَى تَبَدَىٰ لِأَعْيَنِنَا مَنْظُرُ نَادِرُ ٱلرَّوْعَةِ / لَمْ تَخْلُقِ ٱلطَّبِيمَةُ بِيدونِ شَكَّ بِالْمُنْفَرِ مِنْهُ ؛ / فَأَمَامُنَا كَانَتْ تَمْتَدُ مُنْحَدَراتُ ٱلْأَظْلِسِ ٱلْأُولَىٰ ، / وَقَدْ كُسِيَتْ عَابَاتٍ مِنْ ٱلْأَولَىٰ ، وَقَدْ كُسِيَتْ عَابَاتٍ مِنَ ٱلْأَولَىٰ ، وَقَدْ كُسِيَتْ عَابَاتٍ مِنَ ٱلْأَرْذِ ، وَتَحْتَ ، طَهَرَتْ مَهَا وَ عَمِيقَةٌ تَرْخَرُ لِاللَّوْرُونَةِ الْمُوالِدُ فَي مَن ٱلْأَحْجَادِ مِن اللَّاحْجَادِ مَن اللَّاحْجَادِ مَن اللَّهُ مِنَ اللَّاحْجَادِ مَن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَالًا إِلَى عَالِمَةِ ٱلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَمُامِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُؤْلِقُولُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

مَّ-لِتَصِفَ نُرْهَةً في بُحَيْرةٍ يُطِلُّ عَلَيْها جَبَلٌ شاهِقٌ

#### 48. قِصَّةُ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ

ذَهَبًا! لَيْسَ مِنْ شَجَرَةٍ أُخْرِىٰ في ٱلْعَالَيْرَ لَهَا مِثْلُ حُلَّتِي !

وَلْكِنْ ، عِنْدَمَا أَخَذَ ٱللَّيْلُ يَقْتَوِبُ ، أَقْبَلَ تَاجِرُ ذُو يَدَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ مَغْرُوقَتَيْنِ ، وَلِحْيَةٍ كَرُثَّةٍ ، وَكَيْسٍ ضَخْيِرٍ ؛ فَجَعَل يَنْظُرُ حَوْلَهُ نَظْرَاتٍ مَغْرُوقَتَيْنِ ، وَلِحْيَةٍ كُرُثَةٍ ، وَكَيْسٍ ضَخْيِرٍ ؛ فَجَعَل يَنْظُرُ حَوْلَهُ نَظْرَاتٍ وَجِلَةً ، وَجِلَةً ، وَكِيْسٍ ضَخْيِرٍ ؛ فَجَعَل يَنْظُرُ مَا لَمْ يَجِدُ أَحَدًا يَرَاهُ ، صارَ يَنْزَعُ مِنَ ٱلشَّجَيْرَةِ أَوْراقَهَا ، وَيَجْعَلُهُا فِي كَيْسِدِ ، ثُرَّ يَنْصِونُ مُهَرُولًا . \* وَيَجْعَلُهُا فِي كَيْسِدِ ، ثُرَّ يَنْصِونُ مُهَرُولًا . \* وَيَجْعَلُهُا فِي كَيْسِدِ ، ثُرَّ يَنْصِونُ مُهَرُولًا . \*

وَالَتِ الشَّجَيْرَةُ الْهِ الْمَاسَى عَلَى بِلْكَ الْأُوْرَاقِ ٱلْجَمِيلَةِ الَّتِي كَانَتْ تَلْمَعُ الشَّمْسِ ا وَللْكِنْ ، لَوْ تكونُ لي أُورَاقُ مِنْ زُجَاجٍ ، فَإِنَّهَا تَلْمَعُ مِثْلُ ذَلِكَ . وَنَامَتْ ذَلِكَ الْمَسَاءُ ، وَفِي ٱلصَّبَاحِ وَجَدَتْ نَفْسَهَا مِنْ جَدِيدٍ تَبَدَّلَتْ : وَنَامَتْ ذَلِكَ ٱلْمَسَاءُ ، وَفِي ٱلصَّبَاحِ وَجَدَتْ نَفْسَهَا مِنْ جَدِيدٍ تَبَدَّلَتْ :

فَقَدْ أَصْبَحَتْ جَيمَعُ فُرُوعِها مُتَأَذِجِحَةً بِٱلْوَرَقاتِ ٱلزُّجاجِيَّةِ، فَقالَتْ: أود! بَالَها مِنْ حِلْيَتٍ بَديعَةٍ! لَيْسَ لِجارَتي مِثْلُها.

وَلَكِنَّ سُحُبًا ذَكُنا صَارَتْ تَتَجَمَّعُ فِي ٱلسَّما وَ وَهَاجَتِ ٱلربح وَهَبَّتِ الشَّجَيْرَةُ الْعَاصِفَةُ ، فَتَكَسَّرَتْ جَميعُ أَوْرَاقِ ٱلنُّرجاج وَحينَئِذٍ هَمَسَتِ ٱلشُّجَيْرَةُ الْعَاصِفَةُ ، فَتَكَسَّرَتْ جَميعُ أَوْرَاقِ ٱلنُّرجاج وَحينَئِذٍ هَمَسَتِ ٱلشُّجَيْرَةُ الْمَعْرورَةُ إِلَى نَفْسِها مُتَنَهِّدَةً : واحَسْرَتَاهُ ! إِنَّ تِلْكَ ٱلأَوْرَاقَ ٱلَّتِي كُنْتُ أَظْمَحُ إِلَيْهَا أَنْيَقَةُ حِدًّا ، وَلَكِنَهَا هَشَّةٌ حِدًّا .. وَلكني أَفَظِلُ ٱلْآنَ حُلَّةً مِنَ ٱلْأَوْراقِ ٱلْخَصْراء ٱلْعَطِرَةِ ٱلْجَميلَةِ !.

﴿ وَنَامَتُ ذَٰلِكَ ٱلْمُسَاءُ؛ وَفِي صَبَاحِ ٱلْغَدِ، أَلْفَتْ نَفْسَهَا مَكْسُوَّةً كَمَا تُمَنَّتُ ؛ وَلَكِنَّ رَائِحَةَ أُوْرَاقِهَا ٱلْعَطِيَّةَ \* جَذَبَتْ إِلَيْهَا ٱلْعِنَازَ ٱلَّتِي جَاءَتْ تَقْضِمُها قَضْمًا ، وَتَعْلُوها شَيْئًا فَشَيْئًا ، حَتَّىٰ بَلَغَتْ قِتَّمَةًا ۚ ثُمَّ تَرَكَّتُها عَارِيَتَّ تَمامًا. حينئيدٍ ٱغتَرَفَتِ ٱلشَّجَيْرَةُ بِجُنونِ تَمَنِّيَاتِهَا وَزَهْوِهَا ، وَأَخَذَتْ تَتَحَسَّرُ وَهِيَ نَادِمَةٌ عَلَىٰ أَوْرَاقِهَا ٱلْأُولَىٰ؛ وَفِي ٱلصَّبَاحِ سُرَّتْ كَثيرًا، إِذْ رَأْتُ فُرُوعَهَا تَكْتَسَي مِنْ جَدِيدٍ؛ وَلَمْ يَكُنْ لِأُوْراقِهَا هَٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ لِمُعانُ ٱلذَّهَبِ، وَلَا شَفَّافِيَتُ ٱلزُّجاجِ ٱلْبَرَّاقِ، وَلا جاذِبِيَّتُهُ ٱلنَّباتاتِ ٱلْعَطِرَةِ ، وَلَكِنَّهَا مَتِينَةٌ ، وَلَنْ يَأْتِيَ أَحَدُ لِأَخْذِها ، بَلْ إِنَّهَا تَخْفَظُها في جَميع ٱلْفُصولِ نفهم هذه المفردان أوراقُ شائِكَةٌ: ذاتُ أَشُواكٍ ـ فَقالَتْ: آهِ: شَكَتْ وَتُوجَّعَتْ ـ أَغْفَتْ: نَامَتْ نَوْمَةً خَفَيْفَةً – وَجِلَةٌ: خَائِفَةٌ – مُهَزوِلاً : مُسْرِعًا في مَشْيهِ – اَلْعَطِرَةُ: ذَاتُ رَائِحَةٍ عِطْرِيَّةٍ - قِتَتُها: أَعْلاها.

نفهم النص أَيُّ شَنيءٍ كَانَ يَكْسُو ٱلشَّجَرَةَ؟ هل كَانَتْ راضِيَةً عَنْ أَوْراقِها؟ لِمَاذًا؟ مَاذًا تَمَنَّتُ؟ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا أَوْراقَهَا ٱلذَّهَبِيَّةَ ؟ كَيْفَ ٱخْتَلَسَهَا؟ كَيْفَ تُحَشَّرَتِ 153 ٱلشَّجَرَةُ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلأَوْرَاقِ؟ مَاذَا تَمَنَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ كَيْفَ صَارَتْ فُرُوعُها؟ لِمَ تَكَسَّرَتِ ٱلْأَوْرَاقُ ٱلزُّجَاجِيَّةُ؟ مَاذَا تَمَنَّتِ ٱلشَّجَرَةُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ كَيْفَ فَقَدَ تَ أَوْرَاقَهَا ٱلْمَطِرَةَ؟ هَلْ كَانَتِ ٱلشَّجَرَةُ, عَاقِلَةً فَى تَمَنِّياتِها؟ لِمَاذَا؟

امسير، الْفِقْرَةُ السادسة

مُر مِن هاتِ عَشْرَ كُلِماتٍ عَلَىٰ هٰذَا ٱلْوَزْنِ: « نَائِمَةً »

### مسط الله الصوف مِنَ الغَنَم وَالقطن مِن شَجَرالقطن



(قَطْعُ ٱلْأَشْجَارِ، اِسْتِخْدَامُهَا في ٱلْبِنَاءِ؛ صُنْعُ ٱلْأَثَاثِ-ٱلصَّنَوْبَلِ يُسْتَمْمَلُ في مَمَرَاتِ ٱلْمَنَاجِمِ. 5ً- صِنَاعَةُ ٱلْوَرَقِ مِنْ شَجَرِ ٱلْكَافُورِ مُّـاَلِا خَتِتَامُ : ٱلْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ ٱلْأَشْجَارِ وَٱلْعِنَايَةُ بِهَا .

2 - لِنُنْشِيءِ ٱلْمُقَدِّمَةَ ، وَفِقْرَةً بِحَسَبِ ٱخْتِيارِ ٱلْمُعَلِّمِ ، وَٱلإَخْتِتَامَ





49. أَلْمُسْتَحِقُّ لِلْعِقابِ

وَهَنَلَ جِسْمُ كَثِيرِ بَنَ وَبَدَأَ ٱلرِّرْقُ يَقِلُ وَلَمْ يَجِدِ ٱلْأَحْياءُ مَا يُلائِمُهُمْ مِّمْنَ وَهَنَلَ جِسْمُ كَثِيرِ بَنَ وَبَدَأَ ٱلرِّرْقُ يَقِلُ وَلَمْ يَجِدِ ٱلْأَحْياءُ مَا يُلائِمُهُمْ مِّمْنَ ٱلْعَدَاءُ ٱلْمُناسِبِ فَسَادُ ٱلْمُمْلَكَةَ ٱلْكَبِيرَةَ حِرْمَانُ وَجُوعٌ وَحُرْنُ وَكَابَّةً الْعَدَاءُ الله وَعَقَدُ مَلِكُ ٱلْحُيُوانَاتِ مَجْلِسًا لِلْمُشاوَرَةِ . وَبَدَأَ ٱلْكَلامِ قَائِلاً : فَا عَقَدَ مُ مَلِكُ ٱلْحُيُوانَاتِ مَجْلِسًا لِلْمُشاوَرَةِ . وَبَدَأَ ٱلْكَلامِ قَائِلاً : يَا أَصْدِقائِي ، أَعْتَقِدُ أَنَّنَا تَمَادَيْنَا فِي شُرُودِنَا وَآعْتِدَاءَاتِنَا عَلَى ٱلْأَبْوِياءُ فَا أَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّنَا تَمَادَيْنَا فِي شُرُودِنا وَاعْتِدَاءَاتِنَا عَلَى مَمْلَكَتِنا إِنَّ يَعْتَقِدُ أَنَّنَا تَمَادَيْنَا فِي شُرُودِنا وَاعْتِدَاءَاتِنَا عَلَى مَمْلَكَتِنا إِنَّ فَعَاقَبَنَا أَنْ نُضَعِيعًا إِلَّا اللهُ عَلَى مَمْلَكَتِنا إِنَّ اللهُ عَلَى مَمْلَكَتِنا إِنَّ اللهُ عَلَى مَمْلَكَتِنا إِنَّ الله عَلَى مَمْلَكَتِنا إِنَّ اللهُ عَلَى مَمْلَكَتِنا أَنْ نُضَعِيعًا إِنَّا أَنْ نُضَعِيعًا إِنَّا أَنْ نُضَعِيعًا إِنَّا أَنْ نُضَعِيعًا إِنَّهُ مِنْ رَادَتُ ذُنُوبُهِ مِنَّا . فَنَعْتُولُ مُعْنِنا أَنْ نُضَعِيعًا إِمْنَ رَادَتُ ذُنُوبُهُ مِنَا . فَنَعْتُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ إِنْ فَعَلِي عَمْلُ مُولِقُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

﴿ يَجِبُ أَنْ يُحَاسِبَ كُلُّ واحِدٍ مِنّا نَفْسَهُ عَلَى مَا ٱقْتَرَفَهُ ﴿ وَهَأَنَا ذَا أَبِنَفْسِي ، فَأَقُولُ لَكُمْ : إِنِّي قَدِ آفْتَرَسْتُ كَثِيرًا مِنَ ٱلنِّعَاجِ وَٱلْبَهَائِمِ أَبَدَأُ بِنَفْسِي ، فَأَقُولُ لَكُمْ : إِنِّي قَدِ آفْتَرَسْتُ كَثِيرًا مِنَ ٱلنِّعاجِ وَٱلْبَهَائِمِ ٱلصَّغِيرَةِ .. فَهَلُ يَكُونُ هٰذَا فِي نَظِرِكُمْ سَبَبًا لِلْبَلا ِ ٱلّذِي نَحْنُ فِيدِ ؟! الصَّغيرَةِ .. فَهَلُ يَكُونُ هٰذَا فِي نَظْرِكُمْ سَبَبًا لِلْبَلا ِ ٱلّذِي نَحْنُ فِيدِ ؟! الصَّغيرَةِ .. فَهُلُ لِنَقُديم نَفْسِي فِدا ً لَكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ أَنَّ هٰذَا يُرْضِي ٱللّهَ عَنّا.

وَلٰكِنِي أَفَظُّلُ قَبْلَ ذَٰلِكَ، أَنْ يَذَكُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ذُنُوبَهُ، لِنَرَى رَأْيَنا، وَأَخِدُ فَكُمْ ذُنُوبَهُ، لِنَرَى رَأْيَنا، وَأَخِدُ فَكُمْ ذُنُوبَهُ، لِنَرَى رَأْيَنا، وَأَخَدُمُ خُدُمَنا.

﴿ فَآنْبَرِى ۚ ٱلتَّعْلَبُ قَائِلاً: يَامَوْلاَيَ، لا رِنْتَ مِخَيْرٍ.. إِنَّ ٱفْتِراسَكَ لِلْغَنَمِ

دِذْلِكِ ٱلْجِنْسِ ٱلْغَيِيِّ لِلاَيُعَدُّ ذَنْبًا ، بَلْ هُوَ شَرَفُ لَهَا!

هَكَذَا قَالَ ٱلثَّعْلَبُ، فَصَفَّقَ لَهُ ٱلْحاضِرونَ كَثيرًا!

﴿ ثُمَّ جَا دَوْرُ ٱلنَّهِ ، وَٱلدُّب ، وَٱلذِّنْ ، وَٱلضَّبُع ، وَبَقِيَةِ رِجالِ ٱلْحَاشِيَةِ ، فَتَكَلَّمُوا ؛ وَلَاكِنْ لَمْ يَجْرُأُ وَاحِدُ مِنْهُ مْ عَلَى ذِكْرِ مَسَاوِيْهِ ٱلْحَقيقِيَّةِ ؛ فَمَّ تَبِعَهُمْ بَقِيَهُ ٱلْحَيَوانِ ، إلى أَنْ جَا دَوْرُ ٱلْحِمارِ ، ذَلِكَ ٱلْحَيَوانِ ٱلضَّعيفِ ، فَوَقَفَ وَقَالَ : إنّى \_ ياسادَتي \_ أُغتَرِفُ لَكُمْ ، أَنّي كُنْتُ أُغبُرُ \_ ذَاتَ مَرَّةٍ \_ غَيْطاً ، يَجِوادٍ دَيْرٌ قَديمٍ ، فَشَعَرْتُ بِجوع شَديدٍ ، وَوَجَدْتُ أَعْبُرُ \_ ذَاتَ مَرَّةٍ \_ غَيْطاً ، يَجِوادٍ دَيْرٌ قَديمٍ ، فَشَعَرْتُ بِجوع شَديدٍ ، وَوَجَدْتُ أَعْشَابًا خَضْراء ، في ظِلِّ ٱلدَّنْ تَعْدَيمٍ الْفَهَابِ وَدَفَعَنِي ٱلشَّيْطانُ إلى فَعْلَةٍ شَنيعَةٍ ، فَمَلَاتُ فَى ظِلِّ ٱلدَّنِ تُعْدِيمِ الْفَيْدِ اللَّهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ الْمُؤْلُق اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

حينَئِدٍ صاحَتِ ٱلْجَماعَةُ مُسْتَنْكِرَةً فِعْلَ ٱلْحِمارِ، وَوَقَفَ ذِئْتُ يُحْسِنُ ٱلْكَلامَرِ ، فَاتَهَمَ ٱلْحِمارَ بِٱلْمَكْرِ وَٱلْخِيانَةِ ، وَطَلَبَ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ أَنْ يَكُونَ هُوَ ٱلْخَيَةَ ٱلْمُطْلُوبَةَ ، جَزا ً خِيانَتِهِ ، لِأَنَّهُ بِهٰذِهِ ٱلْجَرِيمَةِ ، كَانَ سَبَبًا لِلْكَادِثَةِ النَّحِ عَاقَتْ بِمَمْلَكَةِ ٱلْحُيَوانِ !
 آلتی حاقَتْ بِمَمْلَكَةِ ٱلْحُيَوانِ !

اللهُ خُمَّ خَتَمَ خِطَابَهُ قَائِلاً: سَطُو عَلَى مِلْكِ ٱلْغَيْرِ، وَبِجَانِبِ دَيْرٍ, قَديمٍ.. يَاللَّهُ خَرَيَةِ وَٱلْفَضِيحَةِ !.. إِنَّهُ ذَنْتُ لا يُطَهِّرُهُ مِنْهُ إِلَّا ٱلْمَوْتُ !...

فَطَأْطُأَ ٱلْحِمارُ ٱلْمِسْكِينُ رَأْسَهُ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: أَيُّهَا ٱللَّصُّ ٱلصَّغيرُ، لا تَسْرِقْ، لِيَلَّا يُعَاقِبَكَ ٱللِّصُّ ٱلْكَبِيرُ.

التعلم هذه المفردان يُلائِمُهُمْ: يُناسِبُهُمْ - سَادَ: تَسَلَّطَ - عَقَدَ: ضِدُّحَلَّ - تَمادَيْنا في شُرودِنا: أَكْبَرْنا مِنَ ٱلْمَعاصِي وَآلسَّيْنَاتِ - إِقْتَرَفَ: إِذْ تَكَبَ - إِنْبَرَىٰ: إِ عُتَرَضَ - فَيُثُلُّ : إِذْ تَكَبَ - إِنْبَرَىٰ : إِ عُتَرَضَ - غَيْطٌ: بُسْتَانٌ - دَيْرٌ: مُقَامُ ٱلرُّهْبَانِ

نغهم النص له ماذا أفترَحَ لِلْقَضَاءِ عَلَى ٱلْجَوعُ وَٱلْخُزُنُ ؟ بِمَ عَلَّلُ مَلِكُ ٱلْحَيَوانَاتِ وُجُودَ ٱلْمَرْضِ ؟ ماذا أفتَرَفَ ٱلْأَسَدُ مِنَ ٱلدُّنوبِ؟ وَجُودَ ٱلْمَرْضِ ؟ ماذا أفتَرَفَ ٱلْأَسَدُ مِنَ ٱلدُّنوبِ؟ كَيْفَ فَسَرَ ٱلثَّمْلُ جُرِيمَةَ ٱلْأَسَدِ؟ هَلِ ٱلثَّمْلُ مُنافِقٌ ؟ لِماذا ؟ بِمَ آغتَرَفَ ٱلْحِمَارُ؟ كَيْفَ فَسَرَ ٱلثَّمْلُ مُنافِقٌ ؟ لِماذا ؟ بِمَ آغتَرَفَ ٱلْحِمَارُ؟ كَيْفَ فَسَرَ ٱلذَّبْ تَصَرُّفَ ٱلْحِمارِ؟ بِمَ حَكَمَ عَلَيْهِ؟ مَا مَغْزَي هَذِهِ ٱلْقِظْعَةِ؟ كَيْفَ فَسَرَ ٱلذَّبْ تَصَرُّفَ ٱلْحِمارِ؟ بِمَ حَكَمَ عَلَيْهِ؟ مَا مَغْزَي هَذِهِ ٱلْقِظْعَةِ؟

سُمِ مَنْ لِنُشَخَّصُ هٰذِهِ ٱلْقِطْعَةُ فِي مَشْهَدٍ تَمْثَيلِيٍّ .

نمر بنات أَ. حَوَّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلثَّالِثَةَ إِلَى ٱلْمُؤَنَّثِ

ق. إنْسَخ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْأُولَنِ، وَتَأْمَّلُ أَدُواتِ ٱلرَّبْطِ بَيْنَ ٱلْعِباراتِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ.
 ق. هاتِ ٱلْأُمْرَ مِنَ ٱلْأَفْعالِ ٱلْآتِيَةِ: يَقِلُّ: يَجِدُّ؛ يُلاثِمُ؛ أَعْتَقِدُ؛ يَقْضي ؛ يُعْرِضُ؛ يُخَدِّبُ يُلاثِمُ؛ أَعْدَقِدُ؛ يَقْضي ؛ يُعْرِضُ؛ يُحْدَثُمُ؛
 يَفْرِضُ؛ تُضَحِّي ؛ يُحاسِبُ ؛ أَبْدَأُ؛ أقولُ ؛ يَكُونُ ؛ يَذَكُرُ ؛ يَخْدَثُمُ ؛

نكوره مجمع أ. قَلَّد هٰذِهِ ٱلْمِبارَةَ: ﴿ أَيُهَا ٱللَّصُّ ٱلصَّغيرُ ؛ / لا تَسْرِقْ ، / لِيَلَّا يُعاقِبَكَ اللَّصُ ٱلْكُورِه مجمع أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّصُ ٱلْكَائِقُ لا .... لِيَلَّا .... أَيُّهَا ٱلْغَنِيُّ لا .... لِيَلَّا .... أَيُّهَا ٱلْغَنِيُّ لا .... لِيَلَا .... أَيُّهَا ٱلْغَنِيُّ لا .... لِيَلَا .... أَيُّهَا ٱلْعَالِيُ لا .... لِيَلَا اللَّهُ الْعَالَا ... أَيُّها الْعَالِكُ ... لِيَلَا .... لِيَلَا ... لَيُلُا ... لِيَلَا ... لِيَلُو الللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلَقُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْفِقُ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ ال



50. الذُّنْتُ وَالْبِلْسُونُ

أَنْ اللَّهُ الْجُوعُ " إِللَّهُ أُبِ ، حَتَىٰ كَادَ يَفْتِكُ بِهِ الْخَرْجَ مَعَ ٱلْغُرُوبِ قَبْلُ حُلُولِ ٱلظَّلامِ ، يَنْشُدُ "صَيْدًا مِنْ أَيِّ نَوْعِ يَسُدُّ بِهِ جوعَهُ ، وَيَدْفَعُ بِهِ وَظَأَتَهُ "، فَرَأَى قَطَيْعًا راجِعًا وَخَلْفَهُ راعِيَهُ ، فَتَرَبَّصَ " خَلْفَ شَجَرَةٍ ضَخْمَةٍ ، حَتَى ٱفْتُوبَ مِنْهُ ، فَهَجَمَر عَلَى حَمَلٍ " صَغيرٍ ، وَجَرى بِهِ شَخَرَةٍ ضَخْمَةٍ ، حَتَى ٱفْتُوبَ مِنْهُ ، فَهَجَمَر عَلَى حَمَلٍ " صَغيرٍ ، وَجَرى بِهِ إلى مَكَانٍ أَمِينِ بَيْنَ ٱلْأَشْجارِ ، وَشَرَعَ يَلْتَهِمُ لَحْمَهُ ٱلْتِهامًا، لا يُمَيِّنُ بَيْنَ ٱللَّهُمِ وَٱلْعَظْمِ .

﴿ وَقَبْلَ أَنْ يُكُمِّلَ عَشَاءً ﴾ نَشِبَتْ عَظْمَتُ في حَلْقِهِ وَحَاوَلَ أَنْ يُخْرِجَهَا فَلَمْ يَفْلَحْ ، فَأَخَذَ يَعُوي بِشِدَّةٍ وَيصِيحُ : آه! إيه! أَنْقِذُونِي! يُخْرِجَها فَلَمْ يَوْلُونَ يَفْلُحْ ، فَأَخَذَ يَعُوي بِشِدَّةٍ وَيصِيحُ : آه! إيه! أَنْقِذُونِي! مَنْ يَسْتَطيعُ إِنْقَاذِي مِنْ هَذِهِ ٱلْمُصِيبَةِ! ؟ آه! أَقْسِمُ بِرَأْسِ أَبِي، أَنِي أَنِي أَذَفَعُ لِمَنْ يُخَلِّضِي كُلَّ مَا يَظْلُكِ! .. وَأَسْتَمَرَّ يَصِيحُ وَيُرَدِّدُ هَذِهِ ٱلْعِباراتِ بائِسًا ؛ وَلَكِنْ ، مَنْ يُصَدِّقُ ٱلذِّئْبَ مَهْما أَقْسَمَرَ ؟!

وَطَمِعَتْ فَى ٱلْمُكَافَأَةِ، فَأَتَتْ مُسْرِعَةً إلَيْدِ، وَقَالَتْ لَهُ: ماذا دَهاكَ ما أُخَى الذِّنْبَ، حَتَىٰ تُصِيحَ هَكَذَا مِذْعُوراً؟!.

قال الدِّنْكِ: لَقَدْ حَلَّتْ بِي كَارِثَةٌ لا أَسْتَطِيعُ الْبَقَاءُ مَعَها.. إِنَّ عَظْمَةً مَلْعُونَةً، نَشَبَتْ فِي حَلْقي، فَمَنَعَتْنِي عَنْ إِنْمامِ الْعَشَاءِ.. فَهَلْ لَكِ عَظْمَةً الْعَشَاءِ.. فَهَلْ لَكِ أَيْتُهُا اللَّحْثُ الْعَرْيَزَةُ أَنْ تُحَلِّصِنِي مِمّا أَنَا فيمِ، فَتَنْزَعِي الْعَظْمَةَ بِعِنْقارِكِ أَيْتُهُا الْأُخْتُ الْعَزِيزَةُ أَنْ تُحَلِّصِنِي مِمّا أَنَا فيمِ، فَتَنْارِي مُكَافَأَةً عَلَى فَعْلَتِكِ الْحَسَنَةِ؟
 الطَّويلِ مِنْ حَلْقي، فَتَنَالِي مُكَافَأَةً عَلَى فَعْلَتِكِ الْحَسَنَةِ؟

وَ قَالَتِ ٱلْبَلَشُونِ لَبَيْكَ يَا أَخِي وَفَتَحْ فَمَكَ.. إِنَّ تَوَسُّلاتِكَ قَدْ أَثَرَتْ فِي الْمَطْمَةَ فِي نَفْسِي ا ثُمَّ مَدَّتْ مِنْقارَها ٱلطَّويلَ فِي حَلْقِ ٱلذِّئْبِ، وَعالَجَتِ ٱلْعَظْمَةَ فِي نَفْسِي ا ثُمَّ مَدَّتْ مِنْقارَها الطَّويلَ فِي حَلْقِ ٱلذِّئْبِ، وَعالَجَتِ ٱلْعَظْمَةَ ثَكَرَّمُ اللَّهِ مَدَّتُ مِنْ مَكَنَتْ أَنْ تُخْرِجَها بِسَلامٍ مِنْ حَلْقِ ٱلذِّنْبِ.

وَسَرَها نَجَاحُها ، فَوْقَفَتْ تَتَطَلَّعُ إلى ٱلذِّنْبِ في زَهْوِ وَغُرُودٍ ، وَتَقُولُ لَهُ : ٱلْآنَ وَجَبَتْ عَلَيْكَ ٱلْمُكَافَأَةُ أَيُّمًا ٱلْأَخُ ٱلْعَزِينُ .. فَأَوْفِ بِوَعْدِكَ! لَهُ : ٱلْآنَ وَجَبَتْ عَلَيْكَ ٱلْمُكَافَأَةُ أَيُّمًا ٱلْأَخُ ٱلْعَزِينُ .. فَأَوْفِ بِوَعْدِكَ! فَوَقَفِ الذِّنْبُ يَنْظُمُ مُنْتَصِبًا يَنْفُضُ فَرُوتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى ما بَقِي فَوَقَفِ الذِّنْبُ يَنْظُمُ مَنْتَصِبًا يَنْفُضُ فَرُوتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى ما بَقِي مِنْ عَشَائِهِ ، دُونَ أَنْ يَنْظُمُ إلى ٱلْبُكَشُونِ ، فَلَمّا رَأَنْهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، رَفَعَتْ صَوْنَها حَانِقَةً مُحْتَجَّةً ، وَتَقُولُ ؛ لماذا لا تُؤدِّي إلَيَّ ٱلْمُكَافَأَةَ ، كَما وَعَدْتَ صَوْنَها حَانِقَةً مُكُما وَعَدْتَ

قالَ الذّنْ مُتَنَكِّمًا: صَن أَيَّتُهَا النّاكِرَةُ لِلْجَميلِ، أَتَطْلُبينَ مُكَافَأَةً؟!
 أَلَرْ يَكُفيكِ أَنَّكِ وَضَغتِ رَأْسَكِ في فَيرِ الذِّنْفِ، وَأَخْرَجْتِهِ سالِمًا..
 إذْهَبي أَيْتُهُا الْمَغْرُورَةُ الْجاهِلَةُ، وَيَكُفيكِ مِنَ الْغَنيمَةِ سَلامَةُ رَأْسِكِ!..

لنعلم هذه الفردات البلشو: المالك الحزين - المسلقة المركة كم يُتْرَكُّه على الْجوع: لَمْ يَتْرَكُهُ مُ يُفَكِّرُ فِي غَيرِ ٱلْأَكْلِ. كَادَ يَفْتَكُ بِهِ: كَادَ يَقْتُلُهُ - يَنْشَدُ: يَطْلُبُ -وَظَأَةُ ٱلْجَوْعِ: شِدَتُهُ – تَربِصَ: إِنْتَظَرَ – اَلْحَمَلُ: صَغيرُ ٱلْخَرُوفِ –

نَشَبَتْ: عَلِقَتْ النَّالَ عَرَجَ الذِّنْكِ مَعَ ٱلنُّرُوبِ؟ مَا دَأَىٰ؟ كَيْفَ خَطِفَ ٱلْحَمَلَ؟ لَعْهِم النَّقِي الْمِ خَرَجَ الذِّنْكِ مَعَ ٱلنُّرُوبِ؟ مَا دَأَىٰ؟ كَيْفَ خَطِفَ ٱلْحَمَلَ؟ ماذا حَدَثَ لَهُ أَثْنَاءَ ٱلْأَكْلِ؟ ماذا فَعَلَ؟ مَنْ جَاءَ لِتَخْلِيصِهِ؟ ماذا طَلَبَ مِنْها ؟ كَيْفَ عَالَجَتِ ٱلْبَلْشُونِ نَزْعَ ٱلْمَظْمَةِ؟ مَاذَا طَلَبَتْ مِنْهُ؟ هَلْ وَقَىٰ ٱلذَّبْ بِوَعْدِهِ ؟ لِماذًا؟

نُعمل لِنُشَخِّصْ دَوْرَ ٱلْبَلْشُونَ وَٱلذِّأْبِ فِي مَشْهَدٍ تَمْثَيْلِيِّ.

لنعومظ الفقرة الخاسة إنَّها وَصْفُ حَيِّدٌ لِنَزْعِ ٱلْعَظْمَةِ مِنْ حَلْقِ ٱلذُّنُّبِ أَلْمَلْ كَيْفَ ٱلْهَتَمَ ٱلْكَاتِبُ لِإِبْرَازِ هَٰذِهِ ٱلْمُلاحَظاتِ: ٱلْأَرْهُ ٱلْبلشون – حَرَكَةُ ٱلْمُظْمَةِ داخِلَ ٱلْحَلْقِ - سَلامَةُ حَلْقِ ٱلذُّنْبِ. (إِنْسَخَ هَانِهِ ٱلْفِقْرَةَ) مريسس أَخُولِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ ٱلْمُثَنَّىٰ.

عُ.هاتِ ٱلْمُضارِعَ مِنَ ٱلْأَفْعَالِ ٱلْمَاضِيَّةِ ٱلْآتِيَةِ: إِسْتَبَدَّ - فَتَكَ - نَشَدَ -سَدَّ - دَفَعَ - رَأَىٰ - تَرَبُّصَ - إِقْتُرَبَ - هَجَمَ - شَرَعَ - اِلْتَهَمَ - مُدِّينَ - كَمَّلَ أُخْرَجَ – فَلَحَ – عَوىٰ – صَاحَ – إِسْتَطَاعَ – أَقْسَمَ – خَلَّصَ – صَدَّقُ: قَ خاطِب بِٱلْعِبارَةِ ٱلْآتِيَةِ: ٱلْمُفْرَد ٱلْمؤنَّث وَٱلْمُثَنَّىٰ وَٱلْجَمْعَ بِنَوْعَيْهِما. « إِفْتُحُ فَمَكَ »

نكوبه مِمه أَ. قَلَّدُ هَٰذِهِ ٱلْجُمْلَةَ: ﴿ كَانَتِ ٱلْبِلَسُونَ هِيَ ٱلْوَحِيدَةُ ٱلَّتِي صَدَّقَتْ يَمينَ الدُّنْبِ ا

عُرَلِإِنْمامِ ما يَأْتي: كَانَتْ أُمّي هِيَ ٱلْوَحيدَةُ ٱلَّتِي... - كَانَ أَبِي هُوَ
 .... - كَانَ رَفيقَتَيَ هما.... - كَانَ أَصْدِقائي.... - كَانَتِ ٱلطُّيُورُ... - كَانَتِ ....



51. مَجْلِسُ الْحَرْبِ

﴿ وَفَدَ رَسُولُ ٱلْمُخابِرَاتِ عَلَىٰ ٱلْأَسَدِ مَلِكِ ۖ ٱلْغابَةِ ۚ فَأَخْبَرَا ۗ أَنَّ جَيْشًا مِنَ ٱلْأَعْدَاءُ، يَتَرَبَّصُ عَلَىٰ حُدُودِ ٱلْعَابَةِ لِيَمْلِكُما ؛ فَأَشْتَغَلَ فِكُو ٱلْأُسَدِ بِهِذَا ٱلنَّبَإِ ۗ ٱلْخَطيرِ، وَأَخَذَ يَسْتَعِدُّ لِمُواجَهَةِ ٱلْأَمْرِ، فَدَعَا مَجْلِسَ ٱلْحَرْبِ

في ٱلْغابَةِ، أَنْ يَجْتَمِعَ لِلْمُشاوَرَةِ، وَتَدْبيرِ \* خُطَّةِ ٱلدِّفاعِ.

وَمَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتُ ، حَتَّىٰ كَانَ ٱلْمَجْلِسُ مُجْتَمِعًا ، فَوَقَفَ ٱلْأَسَدُ لِيَقُصَّ عَلَيْهِمْ مَا سَمِعَ مِنْ أَنْبَاءُ ٱلْعَدُوِّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ مِن ٱجْتِمَاعِكُمْ أَنْ نَضَعَ حَدًّا لِمُحاوَلاتِ أَعْدائِنا ٱلْأَشْرادِ ، وَعُدُوانِهِمُ ٱلْمُسْتَعِرِّ عَلَى مُدودِ مَمْلَكَتِنا ، وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ قَرَّرْتُ ٱلتَّعْبِئَةَ ٱلْعَامَّةَ ، لِيَقُومَ كُلُّ مُواطِنِ في ٱلْغَابَةِ،

بِنَصِيبِهِ مِنْ أَعْبَاءُ ٱلدِّفاعِ. فَهَلْ أَنْتُمْرُ مُوافِقُونَ ؟

﴿ وَمَنَّ أَعْضَامُ ٱلْمَجْلِسِ رُوْوسَهُمْ، مُوافِقينَ عَلَىٰ كُلِّ كُلِّمَةٍ قَالَهَا مَلِكُ ٱلْعَابَةِ، مُعْلِنينَ ٱسْتِعْدادَهُمْرٍ، وَاسْتِعدادَ قَوْمِهِمْ لِكُلِّ تَضْحِيَّةٍ في سَبيل ٱلْوَطَنِ ٱلْغَالِي !.. ثُمَّ ٱنْتَشَرَ ٱلْأَعْوانُ فِي أَرْجاءُ ٱلْغَابَةِ يُذبعونَ ٱلنَّبَأَ ، وَيَدْعُونَ كُلُّ قَادِرِعَلَىٰ ٱلْحَرْبِ أَنْ يَسْتَعِدُّ.

وَجاءَ ٱلْفيلُ يَحْمِلُ أَدُواتِ الْحَرْبِ ٱلْتَقيلَةِ ، مَاذًا نَحُوطُومَهُ ، وَيَقُولُ : أَنَا عَلَىٰ ٱسْتِغدادِ كَامِلٍ لِلْقِتالِ! . وَدَخَلَ ٱلذَّبُ مُتَبَخْتِرًا ، مُتَباهِيًا بِقُوّتِهِ . فَكُنَ عَلَىٰ ٱسْتِغدادِ كَامِلٍ لِلْقِتالِ! . وَدَخَلَ ٱلذَّبُ مُتَبَخْتِرًا ، مُتَباهِيًا بِقُوّتِهِ . فَنَ عَلَىٰ ٱسْتِغدادِ كَامِلٍ لِلْقِتالِ! . وَدَخَلَ ٱلذَّبُ مُتَبَخْتِرًا ، مُتَباهِيًا بِقُوّتِهِ . فَمَ طَهَرَ ٱلثَّغَلَبُ يَهُمُ رَأْسَهُ ٱلصَّغيرَ ، وَيَقُولُ : أَنَا رَسُولُ ٱلْمَلِكِ ٱلْخَاصِ! وَجَاءَ ٱلْفَارِ وَالْمَلِكِ ٱلْخَاصِ! وَجَاءَ ٱلْقِرْدُ ضَاحِكًا يَقُولُ : أَمّا أَنَا ، فَأَخْتَالُ عَلَىٰ ٱلْعَدُو ، وَأَسْتَدْ دِجُهُ وَرائِي بِحَرَكَا تِي ٱلْمُضْحِكَةِ !

﴿ وَٱسْتَمَرَّتُ جَمَاعَاتُ ٱلْحَيَوَانِ تَتَقَاطَانُ ﴿ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ ، تُقَدِّمُ فَيُ وَٱلْوَطَن . وَالْوَطَن .

وَجَا ۚ آخِرَ ٱلْأَمْرِ ٱلْحِمَارُ، وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ ٱلْأَرْنَبُ، فَصَاحَ ٱلثَّعْلَبُ قَائِلاً: أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ ٱلْعَظيمُ، مَاهَاذِهِ ٱلْمُنَاظِرُ ٱلْمُؤْذِيَةُ ۚ إِنِّي لَا أَرَىٰ دَاعِيًا لِهٰذَيْنِ ٱلْمُنْحُوسَيْنِ.. فَٱلْحِمَارُ قَبِيحُ ٱلْمُنْظَرِ، وَٱلْأَرْنَبُ جَبَانٌ سَرِيعُ ٱلْهَرَبِ.

وَمَوْ تُكُ فَحَدَّقَ ٱلْأَسَدُ فِي ٱلتَّغَلَبِ عَاضِبًا، وَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْأَحْمَقُ ، إِنَّهُما ٱلنانِ مِن ٱلشَّغْبِ. أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْحِمارَ يَسْتَطيعُ أَنْ يَخْمِلَ مَا خَفَّ وَمَا تَقُلَ ، وَصَوْتُكُ يُزْعِجُ ٱلْعَدُوّ. وَأَنَّ ٱلْأَرْنَبَ رَسُولُنَا ٱلسَّرِيعُ فِي مَيْدَانِ ٱلْحَرْبِ : وَصَوْتُكُ بُزُعِجُ ٱلْعَدُوّ. وَأَنَّ ٱلْأَرْنَبَ رَسُولُنَا ٱلسَّرِيعُ فِي مَيْدَانِ ٱلْحَرْبِ : يَنْقُلُ إِلَيْنَا ٱلْأَخْبَارَ ، فَلا يَسْبِقُهُ سَابِقُ الْكَانِ لَكُلُ فَرْدٍ فِي ٱلشَّعْبِ مَنْ الشَّعْبِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



عَلَمْ هَذِهِ المَهْرِدِانَ النَّبَأُ: اَلْخَبُرُ - تَدبِرُ خُطَّةٍ: تَنْظيمُها - تَنَقاطَرُ: تَجِيءُ مُتَتابِمَةً - اَلْمَناظِرُ الْمُؤْذِيَةُ: اَلَّتِي لَا تَسُرُ الناظِرُ - مَزِيَّةٌ! فَضيلَةٌ يَمْتازُ بِها الشَّيْءِ عَنْ غَيْرِهِ . المَناظِرُ الْمُؤْذِيَةُ: اَلْتِي لَا تَسُرُ الناظِرُ - مَزيَّةٌ! فَضيلَةٌ يَمْتازُ بِها الشَّيْءِ عَنْ غَيْرِهِ النَّسِ النَّى إِمْ أَخْبَرَ الرَّسُولُ الْأَسَدَ ؟ لِمَ جَمَعَ الْأَسَدُ مَجْلِسَ الْحَرْبِ ؟ ماذا طَلَبَ مِنْهُ ؟ كَيْفَ عَبْرَ الْمَجْلِسُ عَنْ مُوافَقَيْهِ لِرَأْيِ الْأَسَدِ ؟ لِمَ انْتَشَرَ اللَّاعُوانُ فِي أَرْجاهِ مِنْهُ ؟ كَيْفَ عَبْرَ الْمَجْلِسُ عَنْ مُوافَقَيْهِ لِرَأْيِ الْأَسَدِ ؟ لِمَ انْتَشَرَ اللَّاعُونُ فِي أَرْجاهِ النَّالَةُ ؟ كَيْفَ أَظْهَرَ كُلُّ مِنَ الْهَيلِ وَالنَّفَلِ وَالْقِرْدِ السَّيْدَادَهُمْ لِلْقِتَالِ ؟ لِأَي النَّابَةُ ؟ كَيْفَ أَظْهَرَ كُلُّ مِنَ الْهَيلِ وَالنَّفَلِ وَالْقَرْدِ السَّيْدَادَهُمْ لِلْقِتَالِ ؟ لِأَي النَّامُ كُلُولُ وَالنَّهُ إِلَيْ النَّهُ لَكُ اللَّهُ عَبُرُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَ فَي الْمُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَتِ الْجَيُوانُ فَي الْمُهُ مُ الْمَالِ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ لَا اللَّهُ الْقَلِقُ لِللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْمِلُ ال

السيد الْفِقْرَةُ ٱلأوالي

نمريس هاتِ عَشَرَةَ أَفْعَالِ مَاضِيَةٍ، تَنْتَهِي بِٱلْأَلِفِ مِثْلَ « دُعا ،

## نه ملا ی جری حلمي، وجری الأولاد وراه.

اند ان مُتَوَحِّشُ

أُ-لِنَنْسَخِ ٱلتَّصْمِيمُ: ١ً. أَيُّ حَيَوانٍ؟ ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِي وَأَيْتَهُ فيهِ: ﴿ فَي

مَعْرِضٍ ، أَوْ حَنْمٍ ، أَوْ مَلْهُ مَى ، أَوْ طَلَيْقًا . 2. قامَتُهُ وَلَوْلُهُ \$ . مَلامِحُهُ (رَأْسُهُ ، وَعَيْنَاهُ ، وَأَذُنَاهُ النح .) 
قَ. مُخْتَلِفُ أَجْزَاءِ جِسْمِهِ . 5 . أَوْضَاعُهُ : مَإِن كَانَ فِي قَفْضٍ ؛ هَلْ هُوَهَادِي يُ \* مَشْرِسٌ ؟ كَانَ فِي قَفْضٍ ؛ هَلْ هُوَهَادِي يُ \* مَشْرِسٌ ؟ عَنْدَما يُقُومُ بِدُوْدِهِ ؟ وَإِنْ كَانَ عَنْدَما يُقُومُ بِدُوْدِهِ ؟ وَإِنْ كَانَ طَلِيقاً ؛ قَبْلَ أَنْ يَرِاكَ ، وَأَ نَتَ تُلاحِظُهُ أَنْنَاءً طَلِيقاً ؛ قَبْلَ أَنْ يَرِاكَ ، وَأَ نَتَ تُلاحِظُهُ أَنْنَاءً فِرادِكَ . مَا مُنْ ؟ 5 . هَلْ فِرادِكَ . مَا مُنْ ؟ 5 . هَلْ يُوحِي لَكَ إِلْوُدٌ ؟ . هو نافِع أَمْ ضَارُ ؟ 5 . همْلُ يُوحِي لَكَ إِلْوُدٌ ؟ .

ب) لِنُنْشِيءَ ٱلْمُقَدِّمَةَ ، وَفِقْرَةً يَخْتَارُهَا ٱلْمُعَلِّمُ ، وَٱلإِخْتِتَامَ

### 52. حِكايَةُ ٱلرَّبيعِ ٱلْعَجيبَةُ

أَخُوهُ مَادِسَ صَادَتْ حَمَامَتَانِ تَتَجَادُلَانِ "، فَقَالَ ٱلْحَمَامُ ٱلذَّكُرُ (سَاجِعٌ) لِحَمَامَتِهِ ، نَبْنِي عُشَنا . فَأَجَابَتْهُ حَمَامَتُهُ (سَاجِعَةً) : لَمْ يَجِنِ "ٱلْوَفْتُ بَعْدُ .. أَنْظُنُ إلى ٱلشَّجَرَةِ لَيْسَ لَهَا أُوْرَاقٌ ، وَٱلسُّحُبِ ٱلْكَبِينَةِ ٱلَّتِي تَمُرُ فِي ٱلسَّمَادُ! \_ فَلْتُ لَكُ حَانَ ٱلْوَفْتُ .

\_ أُؤَكَّدُ أَنَّ ...

- نَعَمْزِ !

وَ وَهُذَاكُ فِي أَعَالِي ٱلسَّمَاءُ كَانَتِ ٱلسُّحُبُ أَيْضًا تَنَجَادَلُ مَعَ ٱلشَّمْسِ: قَالَتِ ٱلشَّمْشُ: دَعُونِي أَنْسَبُ بَيْنَكُمْ. وَرَأَتْ بَيْنَ ٱلسُّحُبِ خَرْقًا مَكَانَّهُ فِي قُمَاشِ بَالٍ ، فَحَاوَلَتْ سَرِيعًا سَرِيعًا ، أَنْ تُرْسِلَ مِنْهُ بَعْضَ أَشِعَتِها ؛ وَصَارَتِ ٱلسُّحُبُ تُدافِعُ قَائِلَةً : لَنَ تَمُرِي ! أَغِيثينا باريحُ ! ساعِدينا عَلَىٰ وَصَارَتِ ٱلسُّحُبُ تُدافِعُ قَائِلَةً : لَنَ تَمُرِي ! أَغِيثينا باريحُ ! ساعِدينا عَلَىٰ آلَا نَضِمامِر إلى بَعْضِنا .

﴿ وَفِي ٱلْبُسْتَانِ ،كَانَ ٱلْبُسْتَانِيُّ يَتَجَادَلُ وَٱلشُّحْرُورَ ، قَائِلاً لَكُ : إِنِّي غَرَسْتُ جُلْبَانًا ، سَيَخْرُجُ قَرِيبًا مِنَ ٱلْأَرْضِ . فَقَالَ ٱلْعُضْفُورُ مُصَفِّرًا : لَيْسَ هُوَ ٱلَّذِي أَكَلْتُكُ! فَقَالَ ٱلْبُسْتَانِيُّ أَيُّهَا ٱلنَّذْلُ! هُوَ ٱلَّذِي أَكَلْتُكُ! فَقَالَ ٱلْبُسْتَانِيُّ أَيُّهَا ٱلنَّذْلُ! إِنَّكَ أَنْتَ مُفْسِدُهُ! سَأَصِيدُكَ ...

وَفِي ٱلْغَدِ وَقَعَ ٱلشُّحْرُورُ فِي ٱلْفَحِّ، مَأْخُوذًا مِن ذَيْلِمِ ؛ وَلَكِنَّهُ فَرَّ تَادِكًا فَي الْفَحِّ ، مَأْخُوذًا مِن ذَيْلِمِ ؛ وَلَكِنَّهُ فَرَّ تَادِكًا فيمِ ريشَتَيْنِ مِن أَجْمَلِ رِيَشِمِ .



﴿ لَيْسَ أَيُّ شَيْءً عَلَىٰ مَا يُرامُ : فَالْقَوْنَفُلُ الَّذِي صَارَ يَقُومُ يُحِسُ بِالْبَرْدِ ، وَالْخُرَامِلِ تَشْتَكِي مِنْ عَجْرِهَا عَنِ التَّفَتَّجِ ، وَفِي التُّوْبَةِ كَانَتْ جَميعُ الْبُدُورِ تَنْتَظِيلُ رائيمَة لِحَالِها ، وَتَقُولُ : مَتَى نَخْرُجُ ؟ مَتَى نَخْرُجُ ؟ مَتَى نَخْرُجُ ؟ مَتَى نَخْرُجُ ؟ وَفِي التُّوْبَةِ ؟ وَفِي الْبُرْجُ ؟ مَتَى نَخْرُجُ ؟ وَفِي التُّوبَةِ ؟ وَفُياكَ فَوْقَها جَعَلَتِ السُّحُبُ الْغَاضِبَة ، تَقْدَفُ فِي كُلِّ حينٍ مَظَرًا مَفْلُوجًا، وَهُمَاكَ فِي كُلِّ حينٍ مَظَرًا مَفْلُوجًا، وَبَعْولُ فِي كُلِّ حينٍ مَظَرًا مَفْلُوجًا، وَرَقُولُ فِي كُلِّ حينٍ مَظَرًا مَفْلُوجًا، وَتَعْولُ فَي كُلِّ عَلَى رَأْسِ الْحَمَامَةِ، وَوَيَعْ الْعَلَى الْفُوضَلَى ! لَقَدْ فَي كُلِّ عَلَى اللَّهُ وَصَلَى ! لَقَدْ فَي كُلِّ عَلَى الْفُوضَلَى ! لَقَدْ فَي وَنَعُولُ هَامِسًا : يَاللَّفُوضَلَى ! لَقَدْ فَي وَنَعُولُ هَامِسًا : يَاللَّفُوضَلَى ! لَقَدْ فَي وَنِعُولُ هَامِسًا : يَاللَّفُوضَلَى ! لَقَدْ قَلْ الْنَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَصَلَى ! لَقَدْ قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصَلَى ! لَقَدْ أَنْ وَيَعُولُ هَامِسًا : يَاللَّهُ وَصَلَى ! لَقَدْ قَلْ الْمَالَةُ إِلَى اللَّهُ وَصَلَى ! لَقَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وصَلَى ! لَقَدْ اللَّهُ الْمُالِعُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْ

وَحينَئِذِ طَابَ خَاطِرُ (شَاجِعٍ) كَأْنَّ ٱلسِّحْرَ عَمِلَ فيهِ ؛ وَبَنَتْ (شَاجِعَةً) عُشَّهَا ، وَأَمْسَكَتِ ٱلرِّيحَ بِمِكْنَسَةٍ ، وَصَارَتْ تَطْوُدُ ٱلسُّحُبَ ٱلَّتِي تَبَدَّدَتْ مُشَرَّهِ ، وَأَمْسَكَتِ ٱلرِّيحَ بِمِكْنَسَةٍ ، وَصَارَتْ تَطْوُدُ ٱلسُّحُبَ ٱلَّتِي تَبَدَّدَتْ مَذَرَ مَذَرَ مَذَرَ مَذَرَ مَذَرَ مَذَرَ مَذَرَ مَنَ اللَّهُ مُ يَبْقَ شَنِي مُ يُضَايِقُ ٱلشَّمْسَ ، فَأَخَذَتُ تَطْفُو بِأَشِعَتِها في اللَّهُ وَرَامَى اللَّهُ الْخَواء ، وَتَمْتَدُ عَلَى الْأُرضِ ؛ بَلْ إِنَّها ٱخْتَرَقَتِ ٱلتُوزبَتَ ، وَرَأَى ٱلْفَلَاحُ اللَّهُ الْحَالَةُ وَتَمْتَدُ عَلَى الْأُرضِ ؛ بَلْ إِنَّها ٱخْتَرَقَتِ ٱلتُوزبَتَ ، وَرَأَى ٱلْفَلَاحُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَرَء وَجميعُ ٱلنَّبَاتاتِ صَارَتْ مَارَدُتْ مَنْ مَوْ وَرَء وَجميعُ ٱلنَّبَاتاتِ صَارَتْ تَنْهُ وَرِ ، وَجميعُ ٱلنَّبَاتاتِ صَارَتْ تَنْهُ وَيُو بِسُوعَةٍ .

نَشْهِم هَذِهِ المفرواتِ تَتَجادَ لانِ: تَتَخاصَمانِ – لَمْ يَجِنَ: لَمْ يَقَثَرِ بَ – دُعونِي أَمْنُ – خُزقًا: ثَقْبَةً – رائيةً: با كِيّةً مُتَأَلِّمةً – ذَهَبَتْ شَذَرَ مَذَر: تَقَرَّقَتْ أَنْسَب: أَثَرُ كُونِي أَمْنُ – خُزقًا: ثُقْبَةً – رائيةً: با كِيّة مُتَأَلِّمةً – ذَهَبَتْ شَذَرَ مَذَر: تَقَرَّقَ فَنَ النّسَبُ النّسِ مَاذَا آفَتَرَ حَ شَاجِعٌ؟ بِمَ أَجَابَتُهُ شَاجِعةٌ ؟ مَاذَا طَلَبَتِ الشَّمْسُ مِنَ الشَّمْبِ ؟ كَيْفَ صَارَتِ السُّحُبُ تُدافِعُ ؟ مَنْ كَانَ يَتَجَادَلُ فِي الْبُسْتَانِ ؟ ماذَا حَدَثَ السُّحُبِ ؟ كَيْفَ صَارَتِ السُّحُبُ تُدافِعُ ؟ مَنْ كَانَ يَتَجَادَلُ فِي الْبُسْتَانِ ؟ ماذَا حَدَثَ لِلشَّحْرُونِ فِي الْبُسْتَانِ ؟ ماذَا كَانَتْ تَقْذِفُ السُّحُبُ الْعَاضِبَةُ ؟ إِمْ هَمَسَ الرَّبِيعُ ؟ لِمَ طَابَ خَاطِلُ شَاجِعٍ ؟ ماذَا فَعَلَتِ الرِّيحُ ؟ طَابَ خَاطِلُ شَاجِعٍ ؟ ماذَا فَعَلَتِ الرِّيحُ ؟

ئغنبر معلوماننا في أَيِّ فَصْلِ يُصْبِحُ ٱلطَّقْسُ بَدِيمًا ؟ كَيْفَ يُصْبِحُ مَنْظُرُ ٱلطَّبِيمَةِ في فَصْلِ ٱلرَّبِيعِ؟ ماذا يَحُلُّ بِٱلْأَشْجَارِ؟ ماذا تَفْعَلُ ٱلطَّيُورُ؟ ماذا تَفْعَلُ أَشِّعَةُ ٱلشَّنْسِ؟ أَيُّ ٱلطُيورِ تَعودُ؟

منعمن لِنُشَخِّصِ ٱلْقِطْعَةُ في مَشْهَدٍ تَمثيلِيٍّ.

تعرمظ الففرة النائبة إنَّهَا صورَةٌ را ئِمَةٌ لِلطَّبِيمَةِ ٱلْحَيَّةِ. إِنْسَخْهَا، وَلاحِظ كَيْفَ جَعَلَ ٱلْكَاتِبُ ٱلطَّبِيمَةَ تَتَحَدَّثُ كَأَنَّهَا إِنْسَانٌ حَقيقِيُّ!

تَعْمِرِينَانَ أَدْهَاتِ ضِدَّ: ٱلَّذَكَرُ؛ نَبْني؛ لَمْ يَحِن؛ ٱنْظُر؛ نَعَمْ؛ بالٍ؛ لَنْ تَمُرّي؛

ساعِدينا؛ الإنْضِمامُ؛ سَنَخْرُجُ؛ رائِيَةً لِحالِها؛ اضربي . لَمْ يَدْخُلْ،

قَ. هاتِ عَشَرَةً أَفْعالٍ عَلَى هذا ٱلْوَزْنِ ﴿ تَتَفاعَلانِ ﴾ مِثْلُ تَتَجادَلانِ
 ق. هاتِ ٱلْمُضارِعَ مِنْ أَفْعالِ ٱلْأَمْرِ ٱلاّتِيَةِ: ٱنْظُرْ ؛ دَعوني ؛ أغيشينا ؛

ساعِدينا؛ إضْرِبي.

تكومه مممع قُلِّدِ ٱلْعِبَارَةَ ٱلْآِيَةَ ؛ «ٱنْظُرْ إِلَى ٱلشَّجَرَةِ، لَيْسَ لَهَا أَوْرَاقُ » لِلْعَرَمِهِ الْخَدِيقَةِ لَيْسَ... الْظُرْيِ إِلَىٰ ٱلْحَدِيقَةِ لَيْسَ... الْظُرُوا إِلَىٰ ٱلْجَدِيقَةِ لَيْسَ... الْظُرُوا إِلَىٰ ٱلْبَخْرِ... الْظُرُوا إِلَىٰ ٱلْبَخْرِ... الْظُرُوا إِلَىٰ ٱلْبَخْرِ... الْنُظُرُوا إِلَىٰ ٱلْبَخْرِ...

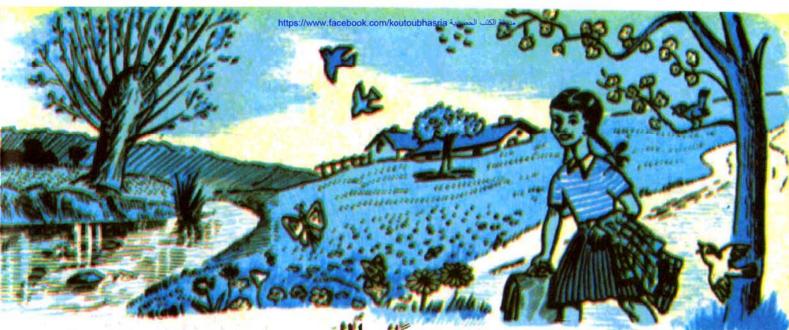

53. مَرْحَبًا ۖ بِالرُّبِيعِ

أَلْمُ السَّمَا مُ صَافِيَةٌ لَيْسَ فيها غُيومُ أَو النَّسيمُ وقيقُ هادِي مُ يَتَمايَلُ بِالْأَغْصَانِ المورِقَةِ ، كَأَنَّها تَرْقُصُ مِنْ طَرَبٍ وَنَشُوةٍ ، وَالطُّيورُ تُعَلَّرُ فِراخَها الطَّيْسِانَ وَالتَّغْرِيدَ ، وَالْأَشْجارُ الذَّابِلَةُ الَّيْ عَرِّاها الشِّتا مِنْ فَراخَها الطَّيْسَانِ وَالنَّسَانِ وَالنَّسَانِ وَالْأَرْهارُ في الْحَدائِقِ وَالْبَسانِينِ ، وَالْمَا وَاللَّهُ وَالْأَرْهارُ في الْجَداولِ صافِيًا رَقْواقًا ﴿ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا مُ يَخْرِي فِي الْجَداولِ صافِيًا رَقْواقًا ﴿ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا الْمَا الْمَالِينِ وَوَحَمَّ طَرُوبًا ، وَاللَّاسِمِ ؛ وَالْفَواشاتُ تَتَواثَبُ في جَوِ الْبُسْتانِ فَوِحَمَّ طَرُوبًا ، كَأَنَّا أَرْهارُ ذَاتُ وَالْفَواشاتُ تَتَواثَبُ في جَوِ الْبُسْتانِ فَوِحَمَّ طَرُوبًا ، كَأَنَّا أَرْهارُ ذاتُ النَّسِعِ ، وَلَا اللَّهُ عَمِيلُ ، لِأَنَّا في قَصَل الرَّبِيعِ .

وَثِمَارًا , لِأَنَّ ٱللَّهُ ٱلْكَرِيرَ يُرِيدُ أَنْ لَا تَكُونَ ٱلْحَيَاثُةُ صُورَةً وَاحِدَةً. وَمَنْظَرًا يَتَكُرَّرُ، فَتُمَلَّ وَتُسْأَرِ .

﴿ كَانَ ٱللَّيْلُ فِي ٱلشَّتَاءُ طَوِيلًا ، لا يكادُ ٱلْعامِلُ يَبْدَأُ عَمَلَمُ فِي ٱلصَّباحِ ، حَتّى يَدْهَمُنُ ٱلْمَسَاءُ ؛ وَكَانَ ٱللَّيْلُ فِي ٱلصَّيْفِ قَصِيرًا قَصِيرًا ، لا يَكَادُ الْمُتَعَبُ ٱلْمَسَاءُ ؛ وَكَانَ ٱللَّيْلُ فِي ٱلصَّيْفِ قَصِيرًا قَصِيرًا ، لا يَكَادُ الْمُتَعَبُ ٱلْمَكْدُودُ مِنْ حَرِّ ٱلنَّهَادِ يَتَبَرَّدُ فِي ظِلِّ ٱللَّيلِ وَطَراوتِهِ ساعاتٍ ، المُتعَبُ ٱلمُتَعَبُ ٱلمَتْدُرُهُ شَمْسُ ٱلصَّباحِ ٱلمُحْرِقَةِ بِٱلطُّلُوعِ .

أَمّا الرَّبِيعُ الْجَميلُ، فَقَدْ تَسَاوَىٰ لَيْلُهُ وَنَهَادُهُ؛ يَغْمَلُ الْعَامِلُ نَهَارَهُ كُلَّهُ مَشْطًا ، وَيَتَرَقَّحُ الْمَنْعُبُ فِي ظِلِّ لَيالِيهِ سَعِيدًا؛ لايَشْكُو أَحَدُ عُذُوانَ اللَّيْلِ عَلَىٰ النَّهَادِ! أَحَدُ عُذُوانَ اللَّيْلِ عَلَىٰ النَّهَادِ! تَعَادُ اللَّهُ وَلَهُ الْجَمْدُ!

نظم هذه المفردان غيومُ: سُحُبُ – اَلنَّسيمُ: اَلرِيحُ اَللَّينَةُ: لا تُحَرِّكُ شَجَراً ، وَلا تُعَفِي أَثَراً – تَدِبُ: تَسْري – رُفْراقًا: مُتَلَأْلِئًا – اَلْسِاطُ: اَلزَّرْبِيَّةُ – صُنوفٌ: أَنُواعٌ – اَلرُّطوبَةُ: بُخارُ الماءِ – يَدْهَمُهُ الْمَساءُ: يُدْرِكُهُ – يَتَرَوَّحُ: يَذْهَبُ في الرَّواجِ ( أي اَلْمَشِيِّ)

نغيم النصى كَيْفَ ٱلسَّماءُ ؟ كَيْفَ ٱلنَّسيمُ ؟ ماذا تَغمَلُ ٱلطَّيورُ ؟ كَيْفَ ٱلأَزْهارُ ؟ أَذْكُو بَعْضَ مَظاهِرِ أَيْنَ يَجْرِي ٱلْمَاءُ ؟ كَيْفَ ٱلأَغْشَابُ ؟ ماذا تَغمَلُ ٱلْفَراشَاتُ ؟ أَذْكُو بَعْضَ مَظاهِرِ ٱلْحَياةِ فِي فَصْلِ ٱلرَّبِيعِ ؟ لِمَ تَخْتَلِفُ فُصُولُ ٱلسَّنَةِ جَوّاً وَمَنْظَراً ؟ كَيْفَ تَكُونُ ٱلطَّبِيعَةُ فِي ٱلشَّتَاءِ ؟ فِي ٱلصَّيْفِ ؟ فِي ٱلْخَرِيفِ ؟ كَيْفَ يَكُونُ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ فِي الطَّبِيعَةُ فِي ٱلشِّتَاءِ وَٱلصَّيْفِ ؟ فِي ٱلْخَرِيفِ ؟ كَيْفَ يَكُونُ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ فِي كُلُونُ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ فِي كُلُونُ ٱللَّيْلُ وَٱللَّهَارُ فِي كُلُونُ اللَّيْلُ وَٱللَّهَارُ فِي الْخَرِيفِ ؟ كَيْفَ يَكُونُ ٱللَّيْلُ وَٱللَّهَارُ فِي كُلُونُ اللَّيْلُ وَٱللَّهَارُ فِي الْخَرِيفِ ؟ كَيْفَ يَكُونُ ٱللَّيْلُ وَٱللَّهَارُ فِي كُلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ ؟ فَي الْخَرِيفِ ؟ كَيْفَ يَكُونُ ٱللَّيْلُ وَٱللَّهَارُ فِي كُلُونُ اللَّيْلُ وَٱللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْعَرْبُونَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ فِي اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَيْلُولُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَيْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا لَيْفُولُ ؟

لندمظ الففرة الدولى إنَّها صورَةٌ جَميلَةٌ لِمَظْهَرِ ٱلطَّبِيعَةِ في فَصْلِ ٱلرَّبِيعِ . وَقَدْ حَكَفَتِ ٱلْكَاتِبَ بِضَعَةُ أَسْطُرٍ لِيَتَحَدَّثَ عَنْ جَميعِ مَظاهِرِ ٱلْجَمالِ في هذا الفضلِ ٱلبَديعِ: أَ. ٱلْجَوُ 2. ٱلنَّسيمُ 3. الأَغْصالُ 4. الطُّيورُ 5. الْأَشْجارُ 5. الأَزْهارُ 5. اللَّرْضُ

8. أَلْفُراشُ. عَمرِبِ فَعَمرِبِ اللَّمْ عَنَ ٱلْأَفْعَالِ ٱلْمُضَارِعَةِ ٱلْآَيْنَةِ مَعَ ٱلشَّكْلِ ٱلتَّامِّ: يَتَمايَلُ؛ تَرْقُصُ؛ تُعَلِّمُ ؛ يَجْرِي ؛ يَتَمَوَّجُ ؛ تَتَو اثَبُ ؛ يَنْبُتُ ؛ تُزْهِرُ ؛ تَموءُ ؛ يَشْجَعُ ؛ يَهْدِ رُ ؛ تَشْغُو ؛ يَخُو رُ ؛ يَدْعُو ؛ تَخْتَلِفُ ؛ يَتَكَرَّرُ .

قَاتُ مُفْرَدُ ٱلْجُموعِ ٱلْآتِيةِ مَعَ ٱلشَّكْلِ ٱلتَّامِّ: غُيومٌ؛ أَغْصانٌ؛ طُيورٌ؛
 فِراخُ ؛ أَوْراقٌ ؛ أَزْهارٌ ؛ حَدائِقُ ؛ ٱلْبَساتِينُ ؛ ٱلْأَعْشَابُ ؛ هَبَاتٌ ؛ أَجْنِعَةٌ ؛ صُنوفٌ ؛ ٱلْبَقَرُ ؛
 الرِّيَاحُ ؛ سَاعاتُ ؛

قَ.صَرْفِ ٱلْعِبَارَةَ ٱلْآَتِيَةَ فِي جَمِيعِ ٱلْحَالَاتِ: «يَغْمَلُ ٱلْعَامِلُ نَهَارَهَ كُلَّهُ الْسَيطًا،

تَكُورِه مِمُهُ قَلَّدُ هَٰذِهِ ٱلْمِبَارَةَ: « في ٱلصَّيْفِ ٱلْحَرُّ ٱلَّذِي يُنْضِجُ ٱلنَّمَارَ، وَيُبَخِّرُ مَاءَ ٱلْبَحْرِ، وَيُجَفِّفُ رُطُوبَةَ ٱلْأَرْضِ، وَيُدْفِئُ جِسْمَ ٱلْمَجُوذِ».

لِإِنْمَامِ مَا يَأْتَى: يَسْكُنُ ٱلْعَيَّاشِي وَخُدَهُ فِي ٱلْبَيْتِ، وَيَعْتَنِي هُوَ أَفْسُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ: يُرَتِّبُ ....، وَيَعْدُ ...، وَيُعِيدُ ...، وَيُسَمِّرُ ...، وَيُرَقِّعُ ...، وَ.. وَ.. وَ. وَ وَيُغَنِّي وَهُوَ ذَاهِبٌ آتٍ ....، وَدُونَ تَوَقَّفٍ، بِصَوْتٍ ....



54. رابحة

ورابِعَةً، طِفْلَةٌ صَغيرَةٌ ، يَدْيَمَةُ ٱلْأَبْوَيْنِ ، عَاشَتْ مَعْ جَدُهَا ٱلشَّيْخِ، في كُو خِ مُنْفَرِدِ على قِئْةِ جَبَلِ ، ، « فَأَحَبَّتِ ٱلْخَلاءَ وَٱلْوَحْدَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا صَديقٌ إلّا وماجِدٌ ، راعِي ٱلْمُمْزِ ٱلصَّغيرُ . .

- أِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَّةُ في صَباحٍ يَوْمِر مِنْ أَيّامِر الرَّبِيعَ الْجَميلَةِ عَلَىٰ صَفيرٍ مُزْنَفِعِ ا ثُمَّر سَمِعَتْ صَوْتَ جَدِّهَ الشَّيْخِ ، فَوَثَبَتْ مِن فِواشِها ، وَأَنْرَعَتْ تَهْبِطُ السُّلَمَ .
- وَكَانَ مَاجِدُ وَاقِفًا بِعَنْمَ اتِهِ فِي ٱنْتِظَارِ عَنْزَتِي ٱلشَّيْخِ؛ وَسَأَلَهَا ٱلشَّيْخُ: أَتُويدينَ أَنْ تَضْعَدي ٱلْجَبَلَ مَعَ مَاجِدٍ ؟ فَسُرَّتْ رَائِحَةُ ، فَقَالَ ٱلشَّيْخُ: إِذَنْ أَنْ تَضْعَدي ٱلْجَبَلَ مَعَ مَاجِدٍ ؟ فَسُرَّتْ رَائِحَةُ ، فَقَالَ ٱلشَّيْخُ: إِذَنْ فَالَعُنْمُ السَّيْخُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْسُ !
- وَ أَعَدَّ لَهَا قِطْعَتَيْنِ مِنَ ٱلْخُبْنِ وَٱلْجُبْنِ، وَوَضَعَهُما في حَقيبَةِ ما جِدٍ مَعَ طَعَامِهِ، وَأَعْطَاءُ وِعَاءً وَقَالَ لَهُ: أُخلُبِ ٱلْعَنْزَبَيْنِ، وَٱمْلَا لَهُ ٱلْوعاءَ مَعَ طَعَامِهِ، وَأَعْطَاءُ وِعَاءً وَقَالَ لَهُ: أُخلُبِ ٱلْعَنْزَبَيْنِ، وَٱمْلَا لَهُ الْوعاءَ مَرَّتَيْنِ، لِتَشْرَبُهُما عِنْدَ ٱلظَّهْرِ.. وَٱحْدَرْ أَنْ تَسْقُطَ مِنْ فَوْقِ ٱلصَّحودِ المَحْرَبِ، لِتَشْرَعَا يَضْعَدانِ ٱلْجُبَلَ، أُخذَتْ رَائِحَةُ تَجْرِي هُنَا وَهُناكَ، لَخَذَتْ رَائِحَةُ تَجْرِي هُنا وَهُناكَ، لِتَنْظُرَ إِلَىٰ ٱلزُّهُودِ ٱلْجَميلَةِ؛ وَكَانَتْ في بَعْضِ ٱلْأَخيانِ تَسْبِقُ ماجِدًا، وَتَخْلِسُ في حُقولِ ٱلزُّهُودِ فَيناديها ماجِدُ، لِيَعْدِفَ أَنْنَ هِيَ ، وَكثيرًا ماكانَ وَتَخْلِسُ في حُقولِ ٱلزُّهُودِ فيناديها ماجِدُ، لِيَعْدِفَ أَنْنَ هِيَ ، وَكثيرًا ماكانَ

يُرَهْجِوُ قَائِلاً : إِنَّهَا أَكْثَنُ شَقَاوَةً مِنَ الْمَاعِنِ : يَجِبُ أَنْ أُرَاقِبَهَا جَيِّدًا فَيُ وَلَمّا وَصَلا إِلَى الْمَكَانِ اللَّذِي تَعَوَّدَ مَاجِدُ أَنْ يَنْرُكَ فِيهِ الْمَاعِزِ لِتَرْعَىٰ الْعُشْبَ ، وَضَعَ حَقيبَةَ الطَّعامِرِ في حُفْرَةٍ ، حَتّى لا تَعْمِلُها الرّبِحُ ، ثُرَّ الْعُشْبَ ، وَضَعَ حَقيبَةَ الطَّعامِرِ في حُفْرَةٍ ، حَتّى لا تَعْمِلُها الرّبِحُ ، ثُرَّ الْعُشْبِ ، وَضَعَ حَقيبَةَ الطَّعامِرِ في حُفْرَةٍ ، حَتّى لا تَعْمِلُها الرّبِحُ ، ثُرَ الْعُشْبَ ، وَضَعَ حَقيبَة الطِّعامِرِ في وَمَلاً بَنْ رابِحَتُ مِثْوَرَها إِلزُّهودِ ، الشّمَلْقَلَى عَلَى الْعُشْبِ الْيُماسًا لِلرّاحَةِ ؛ وَمَلاَتُ رابِحَتُ مِثْوَرَها إِلزُّهودِ ، وَجَلَسَتْ رَجِانِيدِ .

مَا كَانَ أُخِمَلَ ٱلثَّلْجَ فَوْقَ قِمَّةِ ٱلْجَبَلِ! وَمَا كَانَ أُخِمَلَ ٱلْوادِيَ
 ٱلأُخْضَرَ! إِنَّهَا لَمْ تَرَ في حَياتِها مِثْلَ هٰذِهِ ٱلزُّهودِ ٱلْكثيرَةِ.

وَشَعَرَ مَاجِدُ بِٱلْجُوعِ، فَٱعْتَدَلَ جَالِسًا، وَفَتَحَ حَقَيْبَةَ ٱلطَّعَامِ، وَوَضَعَ خُنِزَ رَابِحَةَ وَجُنْبَهَا فِي جَانِبٍ، وَخُنْزَهُ وَجُنْبَهُ فِي ٱلْجَانِبِ ٱلْآخَرِ؛ وَوَضَعَ خُنْزَ رَابِحَةَ وَجُنْبَهُ فِي الْجَانِبِ ٱلْآخَرِ؛ ثُمَّرَ مَلاً الْوِعَا مُرَّتَيْنِ؛ وَلَمْ تَتَنَاوَلَ رَابِحَةُ سِوى قِطْعَةٍ صَغِيرَةٍ مِنَ الْخُنْزِ وَٱلْجُنْنِ إلى مَاجِدٍ، وَقَالَتْ: تَسْتَطَيعُ أَنْ تَأْخُذَ الْخُنْزِ وَٱلْجُنْنِ إلى مَاجِدٍ، وَقَالَتْ: تَسْتَطيعُ أَنْ تَأْخُذَ هَذَا لِنَفْسِكَ. فَكَانَتَ أُولُ وَجْبَةٍ جَيِّلَةٍ، تَنَاوَلَها مَاجِدُ مُنْذُ وَقَتٍ طَويلٍ. هَذَا لِنَفْسِكَ. فَكَانَتَ أُولُ وَجْبَةٍ جَيِّلَةٍ، تَنَاوَلَها مَاجِدُ مُنْذُ وَقَتٍ طَويلٍ. وَالنَّهُ هُو رَبُ وَعَلَى ٱلثَّلْجِ وَالنَّهُ هُو رِ ، فَصَاحَتْ رَائِحَةُ : أَنْظُنَ يَا مَاجِدُ، مَا أَجْمَلَ ٱلْغُرُوبَ! وَلَكِنَ قَدْ رَأَى هَذَا ٱلْمُنْظَرَ مَرّاتٍ كَثِيرَةً، حَتّى أَلِفَهُ. قَالَ مَاجِدُ؛ مَا أَوْقُتُ لِنَذُهُ مَلَ الْفَهُ. قَالَ مَاجِدُ؛ مَا أَوْقُتُ لِنَذُهَ مَنَ لَا مَاجِدُ مَا أَجْمَلَ الْفَهُ. قَالَ مَاجِدُ؛ وَلَكِنَ قَدْ حَانَ ٱلْوَقْتُ لِنَذْهَبَ .

وَمَضَتِ ٱلْأَيَّامُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمِ وَرَابِحَتُهُ تَضَعَدُ ٱلْجَبَلَ مَعَ مَاجِدٍ وَٱلْقَطَيْعِ ؛ فَٱزْدَادَتْ صِحَّةً، وَلَفَحَتِ ٱلشَّمْسُ بَشَرَتَهَا ، فَشَعَمَ نَ بِسَعَادَ تِهِ كَسَعَادَةِ ٱلطَّيْرِ. نفرم النص مَن هِيَ رَابِحَةُ ؟ هَلْ كَانَ لَهَا صَدِيقٌ ؟ مَن ؟ مَاذَا فَعَلَتْ صَبَاحاً ؟ أَيْنَ وَقَفَ مَاجِدٌ ؟ لِمَاذَا ؟ بِمَ نَصَحَ ٱلْجَدُّ رَابِحَةَ ؟ مَاذَا أَعَدُّ لَهَا؟ مَاذَا طَلَبَ مِنْ مَاجِدٍ ؟ أَيْنَ وَضَعَ مَاجِدٌ حَقيبَةَ ٱلطَّعَلِمِ ؟ لِمَاذَا ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ مَلَأَتْ رَابِحَةُ مِثْنَ رَهَا ؟ مَاجِدٍ ؟ أَيْنَ وَضَعَ مَاجِدٌ حَقيبَةَ ٱلطَّعَلِمِ ؟ لِمَاذَا ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ مَلَأَتْ رَابِحَةُ مِثْنَ رَهَا ؟ كَيْفَ هَيْأُ مَاجِدٌ ٱلطَّعَلَمَ لِلْأَكُلِ ؟ مَاذَا فَعَلَتْ رَابِحَةٌ بِوَجْبَتِهَا ؟ كَيْفَ كَانَ مَنْظَلُ كَنْ مَنْظُلُ اللَّهُ وَبِ فَوْقَ ٱلْجَبَلِ ؟ هَلْ سَعِدَتْ رَابِحَةٌ بِهَذِهِ ٱلنَّزُهَةِ؟

تَنْعُرَثُ عِن مِبِاللَّا هُلُ قُمْتَ مَعَ تَلاَّمِيذِ أَلْمَذُرَسَةِ بِنُزُهَةٍ؟ مَاذَا تَفْعَلُ لَيْلَةَ ٱلْقِيامِ

إِلَاَنْزُهَةٍ؟ مَتَىٰ تَنْهَضُ صَبَاحَ ٱلنَّزُهَةِ؟ إلى أَيْنَ تَتَوَجَّهُ؟ هَلْ تَنْسَى شَيْئًا مِنْ

أَدُواتِكَ؟ مَتَىٰ تَضِلُ ٱلسَّيَارُةُ ؟ مَاذَا تَنْشِدُونَ؟ مَتَىٰ تَنْزِلُونَ مِنَ ٱلسَّيَارَةِ؟ فِيمَ

تَتَأْمُلُونَ؟ إلى ماذَا تَسْتَمِعُونَ؟ مَتَىٰ يَبْلُغُ سُرُورُكَ مُنْتَهَاهُ؟

المسعد الفِقْرَةُ السادسة

# مُط ع. أُسْرِع عَبَان فعثر، ووقع على الأرض.

انشاء 18 جَوْلَةُ ٱلرَّبِيعِ

أَ ) لِنَسَخِ ٱلتَّصْمِيمُ : أَ ﴿ الْيَوْمُ ٱلْأَحَدُ السَّماءُ ...... هَمِّا نَتَجَوَّلُ ﴾ 5. عَلَىٰ جانِبِ السَّماءُ ..... هَمِّا نَتَجَوَّلُ ﴾ 5. عَلَىٰ جانِبِ السَّماءُ ..... هَمِّا هُوَ مَوْضِعٌ جَمِيلَ ..... ( الْحَقُولُ ، ضِفَّةُ مَجْرَىٰ ، جَوا نِبُ غَابَةٍ ) لَمُخْرَىٰ ، جَوا نِبُ غَابَةٍ ) لَمُ الْحَشَائِشُ وَٱلْأَشْجارُ ، وَالْحَيُوا نَاتُ فَي الْمُزَعِىٰ ، وَالْحَشَوا نَاتُ فَي الْمُزَعِىٰ ، وَالْحَشَراتُ وَالطَّيورُ – 5. مَا قُمْدَ ، الْمُزَعِىٰ ، وَالْحَشَراتُ وَالطَّيورُ – 5. مَا قُمْدَ ، الْمُزَعِىٰ ، وَالْحَشَراتُ وَالطَّيورُ – 5. مَا قُمْدَ ، الْمُرَعِيْ ، وَالْحَشَراتُ وَالطَّيورُ – 5. مَا قُمْدَ ،

يِهِ قَبْلُ ٱلذَّهابِ تُجْمَعُ بِاقَةً (أَيُّ زُهْرٍ ؟)

ةً. أَلْمُؤْدُةُ إِلَىٰ ٱلبَيْتِ.

ب ) لِنُنْشِيءِ ٱلْمُقَدِّمَةَ ، وَٱلْفِقْرَةَ ٱلَّتِي يَخْتَارُهَا ٱلْمُعَلِّمُ وَٱلإِخْتِتَامَ.





55. بُذُورُ البُنَفْسَج

أفرحت «ناعِسَةُ» حين أَهْدَتْ إِلَيْها عَمَّتُهَا بَعْضَ بُذُورِ ٱلْبَنَهْسِج،
 لتَزْرَعُها في حَديقَتِها ؛ قالَتْ لَهَا ٱلْعَمَّةُ ؛ إِنْتَهِزِي ٱلْفُرْصَةَ في يَوْمِ صافِيِّ ٱلْجَوِّ، فَانْثُرِي ٱلْبُدُورَ في رُكُنِ مُشْمِسٍ مِنَ ٱلْحَديقَةِ، ثُمَّ غَطِي ٱلْبُدُورَ إِلَاجَوِّ، فَانْثُرُ فِي الْبُدُورَ في رُكُنِ مُشْمِسٍ مِنَ ٱلْحَديقَةِ، ثُمَّ غَطِي ٱلْبُدُورَ في اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ

﴿ وَلَمَّا عَادَتْ نَاعِسَهُ إِلَىٰ ٱلدَّادِ ، وَضَعَتِ ٱلْكَيْسَ إِلَىٰ جَانِبِ كَيْسِ الْبُدُودِ ، وَقَالَتْ فَي نَفْسِهَا وَهِيَ تَتَثَا َبُ : فِي ٱلصَّبَاحِ أَنْظِمُهُ \* فَإِنَّ بِي حَاجَةً إِلَىٰ أَنْ أَنَامَرَ ٱلْآنَ!

وَمُوَمَنَ أَيَامُ لَرْ تَذَكُو فيها ٱلْعِفْدَ وَلَا ٱلْبَدُورَ ؛ فَبَيْنَما هِي في الْحَدِيقَةِ ، رَآها ٱلْبَسْتَانِيُ ، فَقَالَ لَها : إِنَّ ٱلْيَوْمَ لَطَيْتُ وَمُشْمِسُ يا آنِسَهُ ، وَمُو مِن أَخْسَنِ ٱلْأَيَامِ لِنَشْرِ ٱلْبُدُودِ .. فَهَلْ عِنْدَكِ بُدُورٌ لِتَنْ رَعِيها ؟ ... فَتَلَ عِنْدَكِ بُدُورٌ لِتَنْ رَعِيها ؟ ... فَتَلَ عِنْدَكِ بُدُورٌ لِتَنْ رَعِيها ؟ ... فَتَذَكُ رَتْ بَاكُ بُدُورٌ الْبَنْفُسِجِ ، وَأَسْرَعَتْ إِلَى دُرْجِ ٱلصَّوانِ ، فَتَذَكَّرَتْ نَاعِسَةُ بُدُورَ ٱلْبَنْفُسِجِ ، وَأَسْرَعَتْ إِلَى دُرْجِ ٱلصَّوانِ ، وَأَخْذَتُ أَوْلَ كَيْسٍ وَضَعَتْ عَلَيْهِ يَدَها ، ثُمَّ هَرْوَلَتْ عَائِدَةً إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ، وَأَخْذَتُ أَوْلَ كَيْسٍ وَضَعَتْ عَلَيْهِ يَدَها ، ثُمَّ هَرْوَلَتْ عَائِدَةً إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ، وَأَشْرَعِ آلْتُوابِ ٱلنَّاعِمِ . . فَمَّ تَشْرَتِ ٱلْخُورِ . النَّوْابِ ٱلنَّاعِمِ . .

وَلَمّا رَأَتْ عَمَّتُهَا، شَكَتْ لَهَا، فَتَعَجَّبَتِ ٱلْعَمّةُ، وَقَالَتْ: لَقَدْ نَبَتَتْ بُدُورِي،

فَكَيْفَ لَا تَنْبُتُ مُذُورُكِ ﴿ وَكُلَّهَا مِنْ نَوْجِ وَاحِدٍ ؟!

وَلَمْ تَسْتَطِعْ نَاعِسَةُ جَوَابًا ، وَلِيْكِنَّ ٱلدُّمُوعَ مَلَا تَعْيَنَهَا ، وَأَرادَتُ الْمُوعَ مَلَا تَعْيَنَهَا ، وَالْكِنَ اللهُ وَعَلَقُ لَهَا : ماذا أَثُهَا أَن تُعَيِّرَ مَوْضُوعَ ٱلْحَديثِ ، لِيَذْهَبَ حُنْنُ ٱبْنَتِها ، فَقَالَتْ لَها : ماذا فَعَلْتِ مِحْبَاتِ ٱلْعِفْدِ ٱلَّذِي ٱنْفَرَطَ فَى لَيْلَةِ عيدِ صَديقَتِكِ ؟ .. إذْهبي ، وَمَانِي ٱلْخَبَاتِ لِتَنْظِمِيها ، وَلتَنْسَيْ قِصَّةَ هٰذِهِ ٱلْبُدُودِ .

وَالَمْ نَاعِسَنُ : آه ... اَلْعِفْد ؟ لَقَذْ نَسِيتُ أَمْنَ لُهُ .. سَأَذْهَبُ لِأَعُودَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَنَظَرَتِ الْأُمْرُ إِلَى الْعَمَّةِ، وَنَظَرَتِ الْعَمَّةُ إِلَىٰ الْأُمِّرِ، فَانْفَجَرَتَا ضَاحِكَنَيْن؛ ثُمَّ قَالَتِ ٱلْأُمْرُ لِنَاعِسَةً: إِذْهَبِي إلىٰ حَيْثُ ذَرَعْتِ حَبّاتِ ضَاحِكَنَيْن؛ ثُمَّ قَالَتِ ٱلْأُمْرُ لِنَاعِسَةً: إِذْهَبِي إلىٰ حَيْثُ ذَرَعْتِ حَبّاتِ الْعِقْدِ فِي الْحَدِيقَةِ، فَرُبَّمَا أَنْبَتَتْ مُعْودًا.

تَقْيَمُ هَذَهُ المُفْرِدَاتُ جَزِيلاً: كَثِيراً - اَلتَّنجيلُ: اَلْإِ سَراعُ - لا يُلا ثِمُها: لا يُعلمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

نفهم انس مَتى فَرِحَت ناعِمَةُ ؟ كُيفَ أَرْشَدَتُها عَمَّتُها لِزَدْعِ الْبُدُودِ ؟ بِمَ أَوْصَتُها؟ أَيْنَ حَفِظَتْ ناعِمَةُ كَيسَ الْبُدُودِ ؟ ماذا لَبِسَتْ ناعِمَةُ ؟ بِمَ كَانَتْ تُزَيِّنُ رَقَبَتَها ؟ ماذا حَدَثَ لِلْمِقْدِ أَثْناءَ لَمِبِها ؟ أَيْنَ وَضَمَتْ حَبَالِهِ ؟ أَيْنَ وَضَعَتِ الْكَيسِ ؟ مَتَىٰ تَذَكَّرَتْ بُدُورَ الْبُنَفْسَجِ ؟ لِمَ مَلَات الدُّمُوعُ عَيْنَيْ ناعِمَةً ؟ ماذا فَعَلَتْ أُمُها لِتُذْهِبَ عَنْها حُزَّنَها ؟ لِمَن دَفَعَتِ الْكَيسَ ؟ ماذا وَجَدَت الْعَمَّةُ فيه ؟ وَفَعَتِ الْكَيسَ ؟ ماذا وَجَدَت الْعَمَّةُ فيه ؟

تعمل النَزَرَغُ الدُوراً في حَديقَةِ الْمَدْرَسَةِ أَوْ في أَيِّ مَكَانِ آخَرَ مُنَاسِبٍ. معاربن المَحَوِّلِ الْفِقْرَةَ الثانِيَةَ إلى الْمُدَّكِرِ

2ً. حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلرَّابِعَةَ إلى جَنعِ ٱلْمُؤَنَّثِ، مُنْتَدِثًا هَكَمُذا: وَلَمَّا عَادَتِ

ٱلْبَنَاتُ ...

قَ.خاطِب إِالْعِبارَةِ ٱلْآلِيَةِ ٱلْمُفْرَدَ ٱلْمُذَكِّرِ وَٱلْمُثَمِّى وَٱلْجَمْعَ بِنَوْ عَيْهِما :
 واذهبي ، وَهاتِي ٱلْحَباتِ لِتَنْظِميها .»

نكر مه مممر قَلْد هٰذِهِ ٱلْجُمْلَةَ : ﴿ فَرِحَتْ نَاعِمَةُ حَيْنَ أَهْدَتْ إِلَيْهَا عَتَّمُهَا بَمْضَ الْمُن الْبُدُودِ ٱلْبَنَفْسَجِ ﴾

لِإِنْمامِ مَا يَأْنِي: فَرِحَ سَعيدٌ حينَ ... بَعْضَ .. – حَزِنَ ٱلْفَلَاحُ حينَ ... بَعْضَ ... – أَقْبَلَ ....



### 56. اَلُو رُدَة الْمِسْكِينَة '

ذات بَوْمِر خُروج مُ جِئْتُ مَعِي بِوَرْدَةٍ مِنْ وْرودِ «ماي»؛ وَلِكُيْ
 أَخْتَفِظَ بِهَا حَيَّةً أَطْوَلَ وَقْتٍ مُمْكِنٍ ، أَخْضَرْتُ مَعِي -كَذَلِكَ زُهْرِ يَّهَ وَجَعَلْتُ الْوَرْدَةَ فِي ٱلْماء ، في قاع قِمَطْري.

وَصِوْتُ فِي كُلِّ بُوْهَةٌ أَنَا مَاهُا ؛ لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَبِيحًا مِنِي فِيما كُنْتُ أَعْلَمُ ؛ فَلَيْسَ مَسْمُوحًا لِلتَّلامِيذِ ٱلدّاخِلِيِّيْنَ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ وُرُودٌ فَتَصَوَّرْ إِنَّهَا تَقُولُ وَلَوْ بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ أَشْيَا الْأَنْ أَنَ هَذِهِ ٱلْوَرْدَةَ تَتَكَلَّمُ ! إِنَّهَا تَقُولُ وَلَوْ بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ أَشْيَا الْأَنْ قَالَ اللهِ وَمَوْتِ مُنْخَفِضٍ أَشْيَا اللهُ اللهِ وَمَوْتِ مُنْخَفِضٍ أَشْيَا اللهُ اللهُ وَمَوْتِ مُنْخَفِضٍ أَشْيَا اللهُ اللهُ وَمَدْعُولُ اللهُ اللهُ وَمَدْعُولُ اللهُ اللهُ وَمَدْعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَدْعُولُ اللهُ اللهُ وَمَوْتِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَوْتِ اللهُ وَمَوْتِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَوْتِ اللهُ ال

وَكَانَ يَنِمُ عَنِ اللَّودَدَةِ عِطْوُهَا ٱلَّذِي يَنْتَشِوُ مِنْ مَكْتَبِي ، كَأَنَّهُ اللَّهُ وَكَانَتْ تَشِدِي أَسْنَانًا بَيْضًا اللَّهُ عَجِيبَةٌ مِنَ ٱلأَحْلامِ وَٱلْامَالِ؛ وَكَانَتْ تُشِدي أَسْنَانًا بَيْضًا اللَّهُ عَجِيبَةٌ مِنَ الأَحْلامِ وَٱلْامَالِ؛ وَكَانَتْ تُشِدي أَسْنَانًا بَيْضًا اللَّهُ عَجَيلًا أَحْسَنُ ٱلتَّلاميذِ يَتَمَنَّوْنَ جَميلَةً، تَبْتَسِمُ مِنْ خِلالِ شِفَاهٍ حُمْمٍ ؛ وَجَعَلَ أَحْسَنُ ٱلتَّلاميذِ يَتَمَنَّوْنَ

لَخَظَةً ، لِيُشاهِدوا مِنْ شُبَاكِ ٱلنَّافِذَةِ، زُرْقَةَ ٱلسَّماءُ ٱلْبَعيدَةِ فَى شَهْرِهماي»؛ وَذَلِكَ عَمَلاً بِنَصِيحَةِ وَرْدَتَى.

﴿ وَعِنْدَ مَا كُنْتُ أُفْتَحُ مِتْمَظْرِي، فَإِنَّ شُعاعًا لَطَيْفًا يَأْتِي إِلَيْها مِنَ ٱلشَّنسِ ، يُقَبِّلُهَا وَيَغْسِلُهَا، وَيَغْمُونُها كُلُّهَا ؛ فَصِرْتُ أَفْتَحُ مَكْتَبِي كَثِيرًا، شَفَقَةً بِها. وَقَدِ ٱكْتَشَفْتُ دَاخِلَ وَرْدَتِي خُنْفُسَتُ صَغِيرَةً، نَائِمَةً آمِنَةً ، فَصِرْتُ أُقُولُ في نَفْسي: لا شَكَّ أَن وُرودَ ٱلْجَدِّ (عَبَّاس) جَميلَةٌ مِثْلَ هٰذِهِ، بَلْ قَدْ تَكُونُ أَجْمَلَ؛ وَصارَتْ روحي ٱلْحالِمَةُ ثُرَافِقُ ٱلْخُنْفُسَةَ ٱلذَّهَبِيَّةَ ٱلْخَصْرَا ، داخِلَ قَلْبِ ٱلْوَرْدَةِ ٱلْأَكْثَرِ سِرًّا ، وَتَحْتَ أَسْتَادِ ٱلسَّرير ٱلْعِفْرِيتِيِّ ٱلصَّغيرِ ، بَيْنَ ٱلثَّنايا ٱلنَّاعِمَةِ ٱلشَّفَّافَةِ ، أَلَّتَى يَغْمُوُهَا ٱلنَّورُ ٱلْمُنْعِشُ. ﴿ وَفَجْأَةً ، قَطَعَ ظِلُّ عَلَى ٱلشُّعاعِ ٱلْجَميلِ سَبيلَهُ ، وَٱمْتَدَّتْ يَدُ ۗ تَلِجُ قِمْظُرِي، وَتُمْسِكُ بِٱلْوَرْدَةِ ٱلرَّائِعَةِ ، وَتُخْرِجُهَا مِنْ سِجْنِهَا ٱلزُّجَاجِيِّ. وَمِنْ نَافِذَةٍ لَرْ يَكُنْ عَلَيْهَا شُبَاكٌ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تُطِلُّ عَلَىٰ ٱلسَّاحَةِ ، رَأَيْتُ زَهْرَ تِي تَخْتَفِي ؛ لَقَدْ حَوَّمَتْ فِي ٱلْهُواءِ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ ٱلنَّرَرْقاءِ ، ثُمَّ سَقَطَتْ إِلَى ٱلْأَدْضِ يَتَقَدَّمُهَا رَأْسُها، كَأَنَّهَا مَخْلُوقٌ صَغِيرٌ أَتْلَفَهُ ٱلرُّعْبُ.. وَهَكَذَا رَضِيَتْ عَدَالَتُ ٱلْإِنْسَانِ !...

تَعَلَم هَذَهُ الْمُصْرِدَاتُ ذَاتَ يَوْمِ خُرُوجٍ: اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَخْرُجُ فَيهِ النَّلامِيدُ الدّاخِلِيّونَ لِلْقُسْحَةِ - بُرْهَةٌ يُجْزَءٌ مِنَ الزَّمانِ - تُذْهِلُ الْبالَ: تُشْغِلُ الْمَقْلَ - يَنْبَثِقُ: يَنْتَشِنُ - لَلْقُسْحَةِ - بُرْهَةً يُمِنَ الْأَرْضِ، أَرْفَعُ قَلِيلاً مِمّا حَوْلَها - يَنِمُ : يَكْشِفُ - اللّهُ لَا إِنَّهُ مَمّا حَوْلَها - يَنِمُ : يَكْشِفُ - قَلِيحُ : تَدْخُلُ

منعمل لِنُزَيِّنْ قِسْمَنَا بِبَاقَةٍ مِنَ ٱلْوُرُودِ.

نعر مظ الففرة الثانبة إنَّها تَضويرٌ لِنَفْسِ الطَّفْلِ بِتَغبيرٍ بَسيطٍ وَجَميلٍ ..... اِنْسَخْ هَٰذِهِ الْفَقْرَةَ، وَتَأْمَلُ قَوْلَهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَبِيحًا مِنِي فَيما كُنْتُ أَعْلَمُ ﴾ وَقَوْلَهُ: ﴿ لِمُشَاهَدَةِ ٱلْفُجْرِ يَنْبَنْقُ فَوْقَ ٱلثَّلالِ ﴾

تَعْرِينَانَ أَسْفَوْرَةُ ٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ جَمْعِ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ 2.هاتِ مُفَرَدُ ٱلْكُلِماتِ ٱلْآَيْةِ مَعَ ٱلشَّكْلِ ٱلتَّامِّ: وُرودٌ؛ ٱلدّاخِلِيّونَ؛

أَشْياءُ؛ أَفْكَارٌ؛ الْأَشْخَاصُ؛ الطَّرُ قَاتُ؛ اَلتَّلالُ؛ أَنْهَا شُ؛ الْأَخْلامُ؛ الْآمَالُ؛ أَنْنا نُهُ؛ شِفَاهُ؛ أَنْدَارٌ.

قَ.هَاتِ ضِدَّ ٱلْكلِماتِ ٱلْآنِيَةِ مَعَ ٱلشَّكِلِ ٱللَّامِّ: خُروجٌ ؛ حَيَّةٌ ؛
 أَطُولُ ؛ قَاعٌ ، قَبيحًا ، الدّاخِليّونَ ، مُنخَفِضٌ ؛ نِظامٌ ؛ الصَّمْتُ ؛ تُبْدي ؛ الْبَعيدَةُ .

منكود مملا قُلِّدِ ٱلْمِبارَةَ ٱلْآِنْيَةَ: • سَقَطَتْ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ يَتَقَدَّمُهَا وَأَسُهَا، كَأَ نَهَا مَخْلُونُ صَغِيرٌ أَثْلَقَهُ ٱلرُّعْتِ،

2 لِتَتَحَدَّثَ على لِسانِ عُضْفُورَةٍ ، تَصِفُ كَيْفَ آخَتَطَفَ وَلَدُ فَرْخَهَامِنَ الغُشَّ

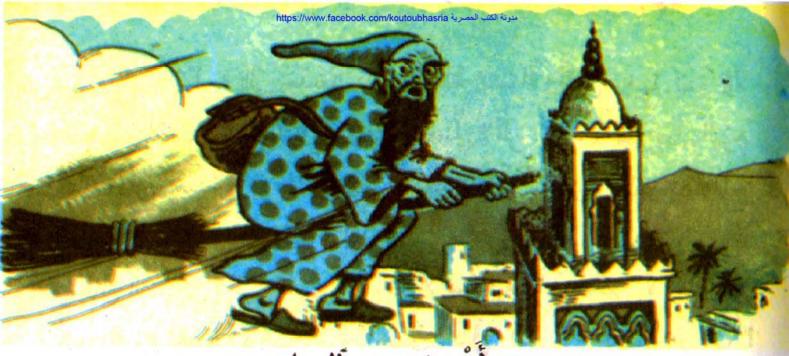

57. أقوى مِنَ السّاحِر

كَانَتِ «ٱلسَّعْدِيَّةُ» قَرْيَةً هادِئَةً، أَهْلُها طَيْبُونَ كُرَماهُ، يُحِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ وَكَانَتْ بُيُوتُهُمْ جَمِيلُةً فَظيفَةً، وَحَوْلَ كُلِّ بَيْتٍ مِنْها حديقَةٌ مُزْهِرَةٌ مُنْهِمَةً، يَعْضًا في جَوِّ ٱلْقَرْيَةِ، فَيَمْلَأُهُا سَعَادَةً وَبَهْجَةً، مُنْهُمَرَةٌ، يَفُوحُ عِطْرُها مُنْعِشًا في جَوِّ ٱلْقَرْيَةِ ، فَيَمْلَأُهُا سَعَادَةً وَبَهْجَةً، مُنْهُمَ وَ وَذَاتَ يَوْمِ هَبَطَ إلى هذهِ الْقَرْيَةِ سَاحِرُ شِرِيرٌ : لا يَتُوكُ آمِنًا إلّا وَهُمَاهُ ؛ فَكُونَ أَهْلُ ٱلْقُرْيَة أَنْ يُواطِنَهُمْ في إلّا وَعَرَفَ ٱلسَّاحِرُ ذَلِكَ ، فَٱبْتَسَمَ ٱبْتِسَامَةً شِرِيرَةً ، وَقَالَ لِنَفْسِمِ: وَمَرَفَ ٱلسَّاحِرُ ذَلِكَ ، فَٱبْتَسَمَ ٱبْتِسَامَةً شِرِيرَةً ، وَقَالَ لِنَفْسِمِ: سَأْقِيمُ في اللَّاعِمُ في إلَّا عَبْمُ إلَّا عَلْمَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَرِفَ السَّاحِرُ ذَلِكَ ، فَٱبْتَسَمَ ٱبْتِسَامَةً شِرِيرَةً ، وَقَالَ لِنَفْسِمِ: سَأْقِيمُ في إلَّا غَيْرٍ مِنْهُمْ !

لَلْدَارِ حَدِيقَةٌ جَمِيلَةٌ، فيها كَثِيرٌ مِنَ ٱلْأَرْهارِ وَٱلْوُرودِ وَٱلرَّباحينِ لِلدَّارِ حَدِيقَةٌ جَمِيلَةٌ، فيها كَثِيرٌ مِنَ ٱلْأَرْهارِ وَٱلْوُرودِ وَٱلرَّباحينِ الْعَطِرَةِ، وَٱلْأَشجارِ ٱلْمُثْمِرَةِ، وَلكِنَ ٱلسّاحِرَ لَمْ يَكُن يُطيقُ أَن يَرِىٰ ٱلْعَطِرَةِ، وَٱلْأَنْهارِ الْمُثْمِرَةِ، وَلكِنَ ٱلسّاحِرَ لَمْ يَكُن يُطيقُ أَن يَرِىٰ ٱلْأَرْهارِ، وَلا أَن يَشُرَ ٱلرَّباحينَ، فَدَعا إِلَيْهِ بُسْتانِيَ ٱلْحَديقةِ، وَأَمَرَهُ إِللَّهُ مِنْ أَنْهارِ وَأَشْجارِ وَرَياحينَ، وَيُسَوِّي أَرْضَ الْحَديقةِ مِنْ أَزْهادٍ وَأَشْجارٍ وَرَياحينَ، وَيُسَوِّي أَرْضَ الْحَديقة مِنْ أَزْهادٍ وَأَشْجارٍ وَرَياحينَ، وَيُسَوِّي أَرْضَ الْحَديقة مِنْ أَزْهادٍ وَأَشْجارٍ وَرَياحينَ، وَيُسَوِّي أَرْضَ الْحَديقة مِنْ أَرْهادٍ وَأَشْجارٍ وَرَياحينَ ، وَيُسَوِّي أَرْضَ الْحَديقة مِنْ أَرْهادٍ وَلَيْقَا مِنْ أَنْ يَشْعَلُونَ الْمُنْ الْرَهْمِ وَالْوَرْقِ الْمُورِ وَالْمَالِيْ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَاحِرَ الْمُؤْمِ الْ

وَنَظَرَ ٱلسّاحِرُ إلى حَديقة دارِهِ مُبَلَّطَةً مُسَوّاةً ، لَيْسَ فيها نَنْتَةٌ وَلا رَهْرَةٌ ، فَامْتَلاَّتْ نَفْسُهُ سُرورًا ، وقالَ : جَميلٌ ! فَلَن تَنْبُتَ ، كُمنّا بَعْدَ ٱلْيَوْمِ رَغُونَةٌ ، وَلَمْ يَعْدَ الْيَوْمِ رَغُونَةٌ ، وَلَمْ وَلَمْ السّاحِرِ فَاتَنْسَمَ ، وَلَمْحَ ٱلسّاحِرُ أَنْتِسَامَتَةُ ، فَقَالَ لَهُ : لماذا تَبْتَسِمُ ؟
السّاحِرُ أَنْتِسامَتَةُ ، فَقَالَ لَهُ : لماذا تَبْتَسِمُ ؟

أَنْ عَنْ الْمُسْتَانِيُ : إِنِّي أَبْتَسِمُ ، لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطَيْعُ أَنْ تَمْنَعَ الْأَرْهَارَ مِنَ الطَّهُودِ في هَٰذِهِ الْأَرْضِ مَرَّةً أُخْرَىٰ ! قَالَ السَّاحِرُ غَاضِبًا : وَيَلَكَ ! الظَّهُودِ في هَٰذِهِ الْأَرْضِ مَرَّةً أُخْرَىٰ ! قَالَ السَّاحِرُ غَاضِبًا : وَيَلَكَ ! أَنَّعُونُ مَنْ ثُخَاطِبُ بِهٰذَا الْقَوْلِ؟! إِنِي سَأْضَعُ سِخَرًا عَلَى سودِ الْحَديقَةِ، فَلَا يَخِرُأُ أَحَدٌ عَلَى الإِنْتِرابِ مِنْها!

وَ قَالَ ٱلْبُسْتَانِيُّ : سَيِّدِي ، أَنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ قَوِيُّ بِسِخْرِكَ ؛ أَفَلَمْ يَخْ ﴿ لَمُنْ فَالَ السَّاحِرُ سَاخِرًا : إِذَا وَ جَدْتُ بِبَالِكَ أَنْ يَكُونَ هُنَا أَقُوى مِنْكَ ؟ قَالَلَ ٱلسَّاحِرُ سَاخِرًا : إِذَا وَ جَدْتُ هُنَا أَحْدًا أَقُوى مِنْ فَوْدِي. أَغْرُب بَعِنْ وَجْهِي هُنَا أَحْدًا أَقُونَ مِنْ فَوْدِي. أَغْرُب بَعِنْ وَجْهِي آلاَنَ ، فَلَسْتُ أُريدُ أَنْ أَرى وَجْهَكَ مَرَّتًا أَخْرَى !

وَأَغْتَكُفَ السّاحِرُ فِي دَارِهِ، وَأَغْلَقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَبُواهَا وَنَوافِذُها، وَأَنْهُمَكَ فِي خِلالِ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَأَنْهُمَكَ فِي خِلالِ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَأَنْهُمَكَ فِي خِلالِ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَانْهَمَكَ فِي اللّهُ فِي الْحَدِيقَةِ، حَمَلَتِ الريحُ بُدُورَ أَنُواجِ كَثيرَةٍ مِنَ مِن النّهُ هِرِ، وَنَشَرَتُها فِي الْحَدِيقَةِ، فَالسّادِ فِي النّجَدِيقَةِ بَيْنَ فِطَعِ الْحِجارَةِ ؛ فَلَمّا هَطَلَ الْمَطَرُ فَاسْتَقَرَّتُ فِي النّجَدِيقَةُ أَن عادَتْ إلى ما نَبْتَ الْحَدِيقَةُ أَن عادَتْ إلى ما كَانَتْ عَلَيْهِ، وَصارَ لَها جَمَالٌ وَرَوْعَةٌ!

﴿ وَذَاتَ صَبَاحٍ فَتَحَ ٱلسَّاحِرُ نَافِذَةً حُجْرَتِهِ، فَرَأَىٰ مَنْظَوَ ٱلْحَدِيقَةِ الْمُوْرِةِ وَوَالَ لَهُ الْمُدُقِيقِ الْمُدُقِي الْمُورِةِ وَ فَطَارَ عَقْلُهُ مِنْ رَأْسِهِ وَثُمَّ دَعَا ٱلْبُسْتَانِيَ، وَقَالَ لَهُ الْمُدُقْنِي اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ٱلْخَبَرُ؛ مَنْ هَذَا ٱلْقَوِئِي ٱلْجَبَارُ، ٱلَّذِي دَخَلَ ٱلْحَدِيقَةَ بِرَغْمِي، وَلَمْ يُؤَثَّرُ فَهُ! فيه مِحْرِي، فَزَرَعُ هَذِهِ ٱلْأَزْهَارَ وَالرَّيَاحِينَ! ؟ قالَ ٱلْبُسْتَانِيُّ : إِنِي أَعْرِفُهُ! إِنَّهُ أَقُوىٰ مِنْكَ، وَمِنْ كُلِّ ٱلسَّحَرَةِ مُحْتَمِعِينَ!

وَفِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ ، زَأْرَتِ ٱلرِّيحُ زَئيزًا مُخيفًا ، فَٱرْتَعَدَ بَدَنُ ٱلسّاحِرِ ، وَأَسْسَعَ إِلَىٰ مِكْنَسَتِهِ ٱلسِّحْرِيَّةِ ، فَرَكِبَها ، وَطارَ فِي ٱلْهُواءِ !.

المسلم الفقرة الثالثة

تعربن هاتِ خَسْنَ كَلِمَاتٍ في أُوَّلِها هَنزَةُ وَصْلِ بَعْدَها شَدَّةٌ مُ مِثْلَ • إِتَّخَذَ •

مُط ف في . وقف حلمي في أوَّل الصَّفِّ .

انتا ا و اَلْقَرْيَةُ ٱلْجَمْيِلَةُ

يُرْسِلُ إِنْكَ رَفِيقُ أَوْ قَرِيبُ ( تَذَكِرَةً اللهِ اله



#### 58. عَوْدَةُ ٱلْخَطاطيفِ

اَلَّ كَانَ عِنْدِي تَمْمُتَ نَافِذَتِي اللَّهُ عِشَاشِ لِلْخَطَاطِيفِ، مُنِيَتْ اللَّهُ عِشَاشِ لِلْخَطَاطِيفِ، مُنِيتُ فِي مُنْذُ سَنُو اِت، وَمُنْذُ فِي رَمَن جَدِّي مُنْذُ سَنُو اِت، وَمُنْذُ فَي الرَّمْنِ مَا مُنْدُ سَنُو اِت، وَمُنْذُ الْعِشَاشُ فَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ الْعِشَاشُ مِلْكَا لِلْأُسْرَةِ بِعَنْنِها مِنَ الْخَطَاطِيفِ! مِلْكَا لِلْأُسْرَةِ بِعَنْنِها مِنَ الْخَطَاطِيفِ! مِلْكَا لِأُسْرَةٍ بِعَنْنِها مِنَ الْخَطَاطِيفِ! مَنْدُوكُما فِي الْخَرِيفِ، لِتَعُودَ إِلَيْها، وَلَمْ مُمَسَّ فِي الرَّبِيعِ. وَلَمْ مُمَسَّ فِي الرَّبِيعِ.

وَبَيْنَما أَنا هَذَا أَلصَّباحَ أَشْتَغِلُ، إِذَا بِقَلْبِي يَشِبُ عِنْدَما أَشْتَغِلُ، إِذَا بِقَلْبِي يَشِبُ عِنْدَما سَمِغْتُ صَيْحَةً صَغِيرَةً مَغْهُو دَةً، سَمِغْتُ صَيْحَةً صَغِيرَةً مَغْهُو دَةً، يَصْحَبُها حَفِيفُ أَجْنِحَةً خَفَيْفُ يَصُحُبُها حَفِيفُ أَجْنِحَةً خَفَيْفُ

فَوْقَ رَأْسِي ؛ لَقَدْ كَانَتْ ٱلْخُطَّافَةُ ٱلْأُولَٰيْ .

لَقَدْ مَوَّتُ بِأَشْرَعُ مِنْ سَهْمِ وَثُمَّ ٱلْحُتَفَتْ ، وَلَكِنَّهَا عَادَتْ سَرِيعاً، وَكَانَّهَا تَتَسَاءُ لُ ، إذا كَانَ كُلُّ وَجَعَلَتْ تَدُورُدَوْرَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا في الْحُجْرَةِ ، وَكَانَهَا تَتَسَاءُ لُ ، إذا كَانَ كُلُّ شَيْءٌ عَلَىٰ مَا يُرَامِر ، وَهِيَ ثُمَتِي بِزَفْزَقَةٍ قَصِيرَةٍ وَدودٍ ، وَقَدْ أَخَذَتْ بَطْنُهَا الْبَيْضَاءُ الْفِضِيَّةُ ، تَنْعَكِمُ نُوراً كُلَّما مَرَّتْ في الشَّعاعِ هُناكَ .

وَأَخِيرًا ، حَطَّتُ عَلَى أَحَدِ الْأَعْشَاشِ ، وَظَلَّتُ مُعَلَّقَةً لَخَظَةً بِأَخِيَحَتِهَا الْمُوتَعِشَةِ، فَى عُلُق مَذْخَلِ الْعُشُ ؛ وَبَعْدَ أَنْ تَطَلَّعَتْ إلى داخِلِهِ ، حَدَثَ الْمُوتَعِشَةِ، فَى عُلُق مَذْخَلِ الْعُشُ ؛ وَبَعْدَ أَنْ تَطَلَّعَتْ إلى داخِلِهِ ، حَدَثَ مَنْ مُن تُحَدِيدٍ فَى الْمُحْجَرَةِ قَلِقَةً جِدًا .

وَأَخَذَتْ نَدُورُ حَوْلَ ٱلْعُشِّ، مُحاوِلَةً وُلُوجَهُ مِنْ جَدِبدٍ، وَلَكِنَّهَا سَنَ عَانَ مَا أَذْخَلَتْ رَأْسَها، ثُمِّ أَخْرَجَتْهُ مُتَقَهْقِرَةً.

وَلَكِن ، كُمْ كَانَتْ دَهْشَتِي مُؤْلِمَة " عِنْدَ مَا رَأَيْتُ تِلْكَ ٱلْخَطَاطِيفَ الشَّلاثَ تَبْنِي لَهَا عُشًا جَدِيدًا ، تَحْتَ كِنَّة " ٱلْبَيْتِ ٱلْمُواجِمِ لَنَا ؛ فَلَمْ أَعُدْ أَشُكُ حَيْنَةٍ أَنْ ٱلْخَطَاطِيفَ هَجَرَتْنِي ؛ وَهَيَّجَ ذَلِكَ فُصُولِي كَثِيرًا أَعُدْ أَشُكُ حَيْنَا فِضُولِي كَثِيرًا إِنَّ ٱلْخُطاطِيفَ هَجَرَتْنِي ؛ وَهَيَّجَ ذَلِكَ فُصُولِي كَثِيرًا جَدُّا ، فَجِئْتُ عَلَيْهَا مَقْعَدًا مِنْ أَجْلِ جِدًّا ، فَجِئْتُ عَلَيْهَا مَقْعَدًا مِنْ أَجْلِ التَّطَلِّعِ إِلَى دَاخِلِ ٱلْعُشِّ .

وَ فَأَلْفَيْتُ خُطَافَةً مَيْقَةً يابِسَةً ، مُغَطَاةً بِجَناحَيْهِا ٱلطَّويلَيْنِ ، كَكَفْنَ مِنَ ٱلْحَريرِ ٱلْأَبْيَضِ وَٱلْأَسْوَدِ ؛ وَأَدْهَشَنِي ذَلِكَ ، فَأَدْخَلْتُ يَدي مَرَّةً أُخْرى فِي الْعُشِّ ، وَإِذَا بِهَا تَخْرُجُ بِخُطَافَةٍ ثَانِيَةٍ، ثُمَّ ثَالِثَةٍ وَرَابِعَةٍ ... ياللرَّحْمَةِ ! فِي الْعُشِّ ، وَإِذَا بِهَا تَخْرُجُ بِخُطَافَةٍ ثَانِيَةٍ، ثُمَّ ثَالِثَةٍ وَرَابِعَةٍ ... ياللرَّحْمَةِ ! لَقَدْ صِرْتُ أَشْعُو أَنِي كُلَما أُدْخِلُ يَدي ، أُخْرِجُ خُطَافَةً مَيْقَةً ، مِنْ أَجْلِ هَذَا إِذَن فَرَّتِ ٱلْخَطَاطِيفُ !

لنتطلم هله المفردات حَفيفُ ٱلْأَجْنِحَةِ: صَوْتُها \_ حَطَّتُ: نَزَلَتْ \_ سَرْعانَ: سُرْعَانَ: سُرْعَةً - كُمُ كَانَتُ دَهُشَتِي مُؤَلِمَةً: آلَمَتْنِي دَهُشَتِي كَثِيرًا \_ رَكَنَّةُ ٱلْبَيْتِ : مَا بُرَزَ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ مُوازِيًّا لِبَابِهِ .

لنفهم النسم ماذا كان تَحْت أَلنَّا فِلَةِ لَا مَتى بُنِيَتْ لَا مَتَى تَتُولُهُ ٱلْخَطاطيفُ ٱلْعِشاشَ وَمَتَى تَتُولُهُ ٱلْخَطاطيفُ ٱلْعِشاشَ وَمَتَى تَعُودُ إِلَيْها لَا كَيْفَ أَعْلَنَتِ ٱلنَّانِيَةِ لَا وَمَتَى تَعُودُ إِلَيْها لَا كَيْفَ أَعْلَنَتِ النَّانِيَةِ لَا وَمَتَى تَعُودُ إِلَيْها لَا كَيْفَ أَعْلَنَتِ النَّانِيَةِ لَا وَمَتَى تَعُودُ إِلَيْها لَا كَيْفَ أَعْلَنَتِ النَّانِيَةِ لَا اللهُ الل

أَيْنَ حَطَّتُ ؟ ماذا فَعَلَتُ بَعْدَ أَنْ تَطَلَّعَتْ إلىٰ داخِلِ ٱلْعُشِّى ؟ أَيْنَ بَنَتِ ٱلْخطاطيفُ عُشَّهُنَّ ٱلْجَديدَ ؟ كَيْفَ وَصَلَ ٱلْكاتِبُ إلىٰ ٱلْعُشِّى ٱلْقَديمِ ؟ ماذا وَجَدَ هُناكَ ؟ لِمَ هَجَرَتِ ٱلْخَطاطيفُ عُشَّهُنَّ ٱلْقديمَ ؟

لنلاحظ الفقرة الثالثة إنَّها وَصُفُ جَيِّدٌ لِتَنَقُّلاتِ ٱلْخُطَّافَةِ، وَهِيَ تَتَفَقَّدُ حالَةَ عُشَّ وَتَلَقَّدُ مَا لَهُ عُشُّ قَدِيمٍ . . تَأَمَّلُ كَيْفَ اَبْرُزَ ٱلْكَاتِبُ حَرَكاتِ ٱلْخُطَّافَةِ ٱلْمُبَرَّةَ !

تسمريسسن أ - حُولِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلثَّانِيَةَ إِلَىٰ ٱلْعَائِبِ.

2 - صَرِّفِ ٱلْعِبارَةَ ٱلآتِيَةَ ماضِيًا وَمُضارعًا في جَميعِ ٱلْحالاتِ :
 « لَمْ أَعُدْ أَشُكُ أَنَّ ٱلْخَطاطيفَ هَجَرَتْنى »

لنكون فقرة قلد هذه الفقرة مِن النّص : « وَاخيرًا حَطَّتْ عَلَى أَخدِ الْأَعْسَاشِ ، / وَطَلّتْ مُعَلَّقَةً لَخُظَةً بِأَجْنِحَتِها اللّهُ تَعِشَةِ في عُلُو مَذْخَ لِالْعُشِّ ، / وَبَعْدَ أَنْ تَطلّعْتْ إلىٰ دَاخِلِهِ ، / حَدَثَ شَيْءٌ عَجيبٌ . / : فَقَدْ جَعَلَتْ تَحومُ مِنْ جَديدٍ في الْحُجْرَةِ قَلِقَ قَلْ حَدَا اللّهُ مَنْ جَديدٍ ، / وَلَكِنّها سَرْعانَ ما حَدَّا ، / وَأَخَذَتْ تَدورٌ حَوْلَ الْعُشْ مُحاوِلَةً وُلوجَهُ مِنْ جَديدٍ ، / وَلَكِنّها سَرْعانَ ما أَدْخَلَتْ رَأْسَها / ثُمُّ أَخْرَجَتُهُ مُتَقَهْقِرَةً » لِتَصِفَ فَأَرًا يَقَعُ في وَصْيَدةٍ .



وَ فَقَسَتِ ٱلْعَصَافِيمُ، فَمَلَا تِ ٱلْعُشَّ حَيَاةً وَبَهْجَةً ، وَفَرِحَتِ ٱلْأُمْرُ الْمُرُ فَقَسَتِ ٱلْعُشَ حَيَاةً وَبَهْجَةً ، وَفَرِحَتِ ٱلْأُمْرُ بِضِعَادِهَا ، فَهِيَ تَارَةً تَنْصُمُهَا إلى حِضْنِهَ ٱلدّافِيءُ ، وَطَوْرًا تَهْمِسُ في آذانِها تَنْصُحُها ، وَتوصيها بِٱلْحَذْرِ ،

وَنِي يَوْمِرِ جَمِيلٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ، فَمَلاَّتِ ٱلدُّنيا دِفْئًا وَضَوْا، جَاءَتِ ٱلأُمْثِ لِلثَبَشِّمَ صِغارَها بِحَبَرِ ساتِر، فَقالَتْ: هَيّا ياصِغاري، لَقَدْ جَاءَتِ ٱلأُمْثِ لِلثَبَشِّمَ صِغارَها بِحَبَرِ ساتِر، فَقالَتْ: هَيّا ياصِغاري، لَقَدْ حَانَتِ ٱللّهَاعَةُ. اَلْيَوْمَر تَطيرونَ. تَقَدَّمَ ٱلصِّغارُ وَجِلينَ \* وَلَكِنَّهُمْ حَانَتِ ٱلسَّعَدا فَي وَجِلينَ \* وَلَكِنَّهُمْ مُعُدا فَي وَلِكِنَّهُمْ مُعُدا فَي وَلَا طَيَرانٍ لَهُمْ .

طاروا عِدَّةَ مَرَاتٍ عَلَيْوانًا قَصِيرًا ، تَخْتَ إِشْرافِ الْأُمِّ وَإِنشادِها ؛ وَفِي الْمُساء ، حينَ دَخُلوا عُشَهُمْ ، كانوا يَشْعرونَ بِأَنَّ الدُّنيا كُلَّهَا مِلكًا لَهُمْزِ وَطَارَ الصِّغارُ فِي الْبَوْمِ التّالِي بِنَجاحٍ ، فَلَمّا حانَ مَوْعِدُ رُجوعِمٍ وَطَارَ الصِّغارُ فِي الْبَوْمِ التّالِي بِنَجاحٍ ، فَلَمّا حانَ مَوْعِدُ رُجوعِمٍ اللّي الْعُشِّ سَرِيعًا ؛ الْعُشِّ كَانوا يَطيرون فَرَحينَ ، وَيَنكَفِعونَ بِقُوَّةٍ ، لِيَصِلوا إلى الْعُشِّ سَرِيعًا ؛ وَكَانَ أَشَدُهُمُ انْدِفاعًا وَأَتَّابُمْ خِبْرَةً أَضْعُرُهُم ، وَاصْطَدَمَ بِقُوّةٍ فِي فَرْعِ شَجَرَةٍ ، فَانكَسَرَ جَناحاءُ ، وَكَادَ يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ ، لَوْلا أَنَّ أُمَّدُ وَأَنْهُ وَأَشْرَعَتْ إلَيْ الْعُشِّ .

مَرَّتِ الْأَيَّامُ، وَقُوِيَتُ أَجْنِحَةُ الصَّغَارِ، فَهُجَرِوًّا الْعُشَ تَارِكِينَ الْأُمَّ وَالصَّغِيرَ الْجُرِيحَ، وَهُو يَثِنُ وَيَقُولُ: لَقُدْ بَقِيتُ وَحِيدًا يَا أَمَّاهُ، إِنِي لا وَالصَّغِيرَ الْجَرِيحَ، وَهُو يَثِنُ وَيَقُولُ: لَقُدْ بَقِيتُ وَحِيدًا يَا أَمَّاهُ، إِنِي لا وَالصَّغِيرَ الْجَرِيحَ، وَهُو يَثِنُ وَيَقُولُ: لَقُدْ بَقِيتُ وَحِيدًا يَا أَمَّاهُ، إِنِي لا وَالصَّغِيرَ الْجَرِيخَ، وَهُو يَثِنُ وَيَقُولُ: لَقُدْ بَقِيتُ وَحِيدًا يَا أَمَّاهُ، إِنِي مَدُرِهَا قَائِلَةً: يَلِ سَأَبِقَىٰ مَعَكَ. أَقُولُ عَلَىٰ الطَّيْرِانِ بَعْدُ. فَضَمَّتُهُ الْأُمْ إِلَىٰ صَدْرِهَا قَائِلَةً: يَلِ سَأَبِقَىٰ مَعَكَ. إِنْ عَلَىٰ الطَّيْرِانِ بَعْدُ. فَضَمَّتُهُ الْأُمْ إِلَىٰ صَدْرِهَا قَائِلَةً : يَلِ سَأَبِقَىٰ مَعَكَ. إِنْ عَلَىٰ الطَّيرِانِ بَعْدُ. فَضَمَّتُهُ الْأُمْ إِلَىٰ صَدْرِهَا قَائِلَةً : يَلْ سَأَبِقَىٰ مَعَكَ. إِنْ عَلَىٰ الطَّيرِانِ بَعْدُ. فَضَمَّتُهُ الْكُمْ يِلْ صَدْرِهَا قَائِلَةً : يَلْ سَأَبْقَىٰ مَعَكَ. إِنْ فَقَعْرَتِ الْمُرْ ، وَجَا الْخَرِيفُ، فَتَعَرَّتِ الْأَشْجَادُ مِنْ أَوْرِاقِها ، وَجَا الْخَرِيفُ، فَتَعَرَّتِ الْأَشْجَادُ مِنْ أَوْرِاقِها ،

وَآجَتَمَعَتِ ٱلطَّيُورُ عَلَى ٱخْتِلافِ أَنُواعِهَا، وَوَقَفَ زُعِيمُ الْ يَقُولُ : حَانَ أُوائِمُ الْهِجْرَةِ .. غَدًا صَبَاحًا نَلْتَقي عَلَىٰ حَافَةِ سُورِ ٱلْمَدِينَةِ، لِنَبْدَأُ رِخُلَتُنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ الْمُدَنِّذِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

الى مَكَانِ أَدْفَأ .. إِذْهَبُوا ِ وَٱنْشُرُوا ٱلْخَبَرَ .

لا يَسْتَطيعُ ٱلطَّيَرانَ! قالَ: إِذْهَبُوا فَأْتُونِي بِهَا.

وَ وَانْطَلَقَ طَائِرانِ إِلَى عُشِّ ٱلْعُصْفُورَةِ، ثُرَّ رَجَعا يَقُولانِ : إِنَّها لا ثُريدُ أَنْ تَأْتِي. فَصَاحَ ٱلرَّعِيرُ غَاضِبًا : إِنَّكُما لا تَصْلُحانِ لِإِقْنَاعِها .. أَلا تَعْلَمانِ أَنَّها لا تَسْتَطَيعُ ٱلْبَقا مُنافِي فَصْلِ ٱلشِّنَا ؟! قَالَ هَذَا وَٱنْدَفَعَ نَعْلَمانِ أَنَّها لا تَسْتَطيعُ ٱلْبَقا فَمنافي فَصْلِ ٱلشِّنَا ؟! قَالَ هذا وَٱنْدَفَعَ نَعْوَ عُشِّ ذَاتِ ٱلْجَنَاجِ ٱلْأَزْرَفِ ؛ فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْها، قَالَ آمِرًا : هَيّا نَرْحَلْ مَعًا ، فَإِنَّكِ لا تَقْوَينَ عَلَى ٱلْبَقاء مُنا .. وَلا بُدَّ أَنْ تَمُوتِي مِنَ الْبَوْدِ وَٱلْجُوعِ عَ

مَّبُوتِ وَالْحَوْجِ . وَكَانَتَ ذَاتُ ٱلْجَنَاجِ ٱلْأَزْرَقِ تَسْمَعُ ٱلزَّعِيرَ بِغَيْرِ ٱكْثِرَاتٍ وَفَكَمَّا صَاحَ بِهَا مُهَدِّدًا: هَيّا وَإِلَّا قَتَلْتُكِ! قَالَتْ وَهِيَ تَبْتَسِمُ رَاضِيَّمَّ: لَا يَاسَيِّدِي ، صَاحَ بِهَا مُهَدِّدًا: هَيّا وَإِلَّا قَتَلْتُكِ! قَالَتْ وَهِيَ تَبْتَسِمُ رَاضِيَّمَ : لَا يَاسَيِّدِي ، لَكُمْ رَاضِيَّمَ : لَا يَاسَيِّدِي ، لَيْ النَّهَايَةِ . . ثُمَّ ضَمَّتِ ٱبْنَهَا ٱلصَّغيرَ لَيْسَ يُخيفُنِي تَهْدِيدُكَ. سَأَبْقَلَ مَعَدُ إلَى ٱلنَّهَايَةِ . . ثُمَّ ضَمَّتِ ٱبْنَهَا ٱلصَّغيرَ إلى قَلْمِها ، وَعَيْنَاها تَنْظُرانِ إلى ٱلنَّ عيمِر ، وَهُو يَتُوكُ ٱلْعُشَ عَاضِها !!

نعلم فذه المفردان ذاتُ: صاحِبَةً - حِضْهَا: حِجْرُها - طَوْراً: قَارَةً - وَجِلِينَ : خَجِلِينَ - هَجَرُوا ٱلْمُشَّ: تَرَكُوهُ - اَلرَّعِيمُ: اَلرَّ أَيسُ-بِنَيْرِ ٱحْكِثْراتِ: بِدوبِ اَهْتِمامِ.

نَعْمِ النَّىٰ كَفَ تُمَثِّرُ ٱلْأَمُّ عَنْ فَرَحِها بِصِفارِها؟ ماذا تَهْسِ في آذانِهم ؟ بِمَ بَشَرَ نَهُمْ؟ ماذا حَدَثَ لِأَضْغَرِ ٱلْمُصافيرِ؟ مَتَىٰ هَجَرَ ٱلصَّفارُ ٱلْمُشَّ ؟ لِماذا؟ أَيْنَ الْجُتَمَمَٰتِ ٱلطَّيُورُ في ٱلْخُرِيفِ؟ ماذا طَلَبَ ٱلرَّعِيمُ مِنَ ٱلطَّيُورِ؟ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ ٱلْحُضورِ ؟ لماذا؟ هَلَ نَجُحَ ٱلرَّعِيمُ في إِزْعَامِها عَلَى ٱلْهِجْرَةِ؟ لِماذا؟ هَلَ نُجُحَ ٱلرَّعِيمُ في إِزْعَامِها عَلَى ٱلْهِجْرَةِ؟ لِماذا؟

المعلى الله المنكرة المادية المحارَبة صَيْد المصافير، وَالْعَمَلِ عَلَى تَحْرِرِ الْمَحْبوسِ مِنْها. المعرفظ الفنرة المادين وَالْإِخْلاصِ الله الفنرة المادين وَالْإِخْلاصِ وَالْحَبْ الله وَرَدَّ وَالْمَهَ الْمُومَةِ الْمَلِيثَةِ وَالْحَنانِ وَالْإِخْلاصِ وَالْحَبْ. وَقَدْ كَفَتِ الْكَاتِب بِضَمَة أَسْطِر لِيَخْلُقَ أَمَامَنَا مَنْظُراً طبيعِنًا مِلْقُهُ التَّضْحِيَّة وَالْإِيثَادُ.

نَعْرِينِ أَدَّامُلًا الْفَارِغُ بِكُلِماتٍ مِنَ النَّصِّ: ﴿ فَقَصَتِ ... مَلَأْتِ ... حَياةً وَ ... وَ حَامَتِ الْأَمُّ ... صَغَارَها ... سارٍ وَ حَامَلُ النَّصُ .. وَطاروا ... مَراتٍ ... قَصِيراً و كادَ ... عَلَى الأَرْضِ ... أَنَّ أُمَّهُ رُأَتُهُ ... إلَيْهِ وَ ... وَ لَقَدْ ... وَحِيدًا لا يَا أَمّاهُ و لِتَبْدَأً ... إلى مَكاني ... و ... مَمَهُ إلى النَّها يَةِ و و ... و السَّغيرَ إلى ... و ... و مَمَهُ إلى النَّها يَةِ و و مُنهً ... أَبْنَها الصَّغيرَ إلى ... و ... و ... و ... و ... و النَّها يَاللَّه عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الللْ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

2. حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ السادسة إلى ٱلْمُتَكَلِّم.

قَ.صَرَف: ﴿ إِذْهَبُوا وَٱنْشُرُوا ٱلْخَبُرَ ﴾ : في ٱلْماضي وَٱلْمُضَارِعِ وَٱلْأُمْرِ . عَلُولًا جُمُلًا فَلَدْ هَٰذِهِ ٱلْمِبَارَةَ : ﴿ كَا دَ يَسْقُطُ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ، لَوْلًا أَنَّ أَمَّهُ وَأَنْهُ ، فَأَسْرَعَتْ إِلَيْهِ وَعَاوَلَتُهُ عَلَىٰ ٱلْوُصُولِ إِلَىٰ ٱلْمُشِّ ،

الإِنْمامِ مَا يَأْتَى: كَادَ ٱلْوَلَدُ يَنْرِقُ لَوْلا .... - كَادَ ٱلْمَرِيشُ يَمُوتُ لَوْلا .... - كَادَ ٱلْمَرِيشُ يَمُوتُ لَوْلا .... - كَادَ ٱلْمَطْشَانُ يَهْلِكُ لَوْلا ....



لَّهُ خَرَجَتْ «أَلْفَتُ» صَباح بَوْمِ لِتَسْتَربض ، وَآبْتَعَدَتْ قَلِيلاً خارِجَ الْمَدينَةِ ، وَصارَتْ وَسَطَ مَنها دِعَ الْمَدينَةِ ، وَصارَتْ وَسَطَ مَنها دِعَ وَالْمَدينَةِ ، وَصارَتْ وَسَطَ مَنها دِعَ وَالْمَدينَةِ ، وَصارَتْ وَسَطَ مَنها دِعَ وَالْمَدِينَةِ مَنْ مُنْ الْمَدينَةِ وَسَطَ مَنها دِعَ الْمُدينَ الصَّباحِ الْعَليلِ الْوَراقِ السَيمُ الصَّباحِ الْعَليلِ الْوَراقِ السَيمُ الصَّباحِ الْعَليلِ الْوَراقِ الْمُنْ عُصْفُورَةً جَميلَةً ، تَتَنَقَّلُ الْمُنْ وُروعِ الْأُشْجارِ ، لا تَكادُ تَسْتَقِرُ فَي مَكانٍ واحدٍ ، فَهِي تَطيمُ مِنْ فَي مَكانٍ واحدٍ ، فَهِي تَطيمُ مِنْ في مَكانٍ واحدٍ ، فَهِي تَطيمُ مِنْ

فَرْعِ إِلَىٰ فَرْعِ فَرِحَةً مُشَفْشِقَةً؛ تَخْتَفِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

﴿ وَجَذَبَ أَلُفَةَ تَغْرِيدُ ٱلطّائِرِ ، فَأَخَذَتْ تَنْتَقِلُ خَلْفَهُ مِنْ مَكَانِ إِلَىٰ آخَوَ، آمِلَةً في ٱلنَّهِ تِقِ أَنْ تَظْفَرَ بِهِ ، فَكَانَتْ تَمُدُّ يَدُها إِلَيْهِ في تَضَرُّع ، تَحَلُّ يَكُها إِلَيْهِ في تَضَرُّع ، ثُحَاوِلُ إِغْراء مُ عَلَى ٱلْوقوع في قَبْضَتِها ، وَلَكِنَ ٱلْغُصْفُورَةَ فَهِمَتُ مُحاوَلَتَها ، فَالْبَعَدَتْ عِنْها ، مُصَعِّدَةً إلى قِمَم ٱلْأَشْجَارِ ، لِتُتْعِبَ أَلْفُةَ في تَتَبُّعِها ، مُحاوَلَتَها ، فَالْتَعْبَ أَلْفُة في تَتَبُّعِها ، وَلَكُنَ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ ال

وَرَأْتِ ٱلْعُصْفُورَةُ أَلْفَةَ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ مَلامِحُها، وَبانَ ٱلْحُوْنُ وَٱلْأَسَى عَلَىٰ وَجْهِا، فَقَالَتْ تُحَاوِلُ أَنْ تُشِرَ شُعُورَهَا، لِتُحِسَّ بِإِحْسَاسِها! لِماذَا لَاللَّهُ اللَّهُ عَبُورَ ٱلْبِحَارِ، اللَّهُ عَبُورَ ٱلْبِحَارِ، اللَّهُ عَبُورَ ٱلْبِحَارِ، وَتَسَلَّقَ ٱلْأَشْجَارِ، وَٱسْتِنْشَاقَ عَبِيرِ ٱلْأَرْهَارِ؟! أَهْكَذَا أَنْتُمْ جَمِيعًا يابني وَتَسَلَّقَ ٱلْأَشْجَارِ، وَٱسْتِنْشَاقَ عَبِيرِ ٱلْأَرْهَارِ؟! أَهْكَذَا أَنْتُمْ جَمِيعًا يابني الْمَرَ؟! يُحَاوِلُ كُلُّ مِنْكُمْ أَنْ يَخْضَعَ أَخَالُهُ، وَيُقَيِّدَ حُرِّيَّتَهُ، وَيَسْلُبَهُ ٱلنَّعْمَةَ ٱلنَّعْمَةَ وَيَسْلُبَهُ ٱللَّهُ حَقًا مُشَاعًا لِكُلِّ مَخْلُوقٍ؟!

سَمِعَتْ الْفَهُ قُولَ ٱلْعُصْفُورَةِ وَفَرِمَتْهُ، فَخَجِلَتْ مِنْ أَنانِيَّتِهِا، وَأَنْصَرَفَتْ عَنِ ٱلْعُصْفُورَةِ تَعْشَقُ ٱلْحُرِّيَّةَ لِللَّهِا الْحُصُولِ عَلَيْها!



نتعلم هذه المفردات تَحْنُ : تُحيطُ – تَنْشُدُ : تُغَيِّ – نَشُوهُ ٱلْحَيَاةِ : لَذَّتُهَا – اَلَّ خَبَةً :

نفير النص مَى خَرَجَتْ أَلْفَةُ ؟ لِماذا؟ أَيْنَ صارَتْ؟ ماذا رَأَتْ؟ صِفْ حَرَكَةَ ٱلْمُصْفُورَةِ بِحَسَبِ ٱلْقِطْعَةِ. ماذا كَانَتْ تُغَرِّدُ؟ ماذا جَذَبَ ٱلْفَةَ؟ ماذَا تُؤَمِّلُ؟ كَيْفَ حاوَلَتْ إغْراءَ ٱلطَّائِرِ؟ أَيْنَ ٱبْتَعَدَتِ ٱلْعُضفورَةُ؟ لِماذًا ؟ كُيْفَ أَرَادَتْ أَلْفَةُ أَنْ تُحَبِّبَ إِلَىٰ ٱلْمُصْفُورَةِ ٱلْحَيَاةَ فِي ٱلْقَفَصِ؟ لِمَ ٱمْتَنَعَتِ ٱلْمُصْفُورَةُ عَنِ ٱلذَّهَابِ مَعَ أَلْفَةً ؟ لِمَ خَجِلَتْ أَلْفَةُ مِنْ أَنَانِيَّتِها؟

السير، الفِقْرَةُ الثانية

نعربن هاتِ عَشْرَ كَلِماتٍ على هذا ٱلْوَزْنِ ﴿ أَنَاشِيدُ ، مِثْلُ: «مَصابِيحُ ،

نسط ن « نَحْن نرْكَب السَّفينة في البَحْر .»

20 طائرور

أَ ) لِنَنْسَخِ ٱلتَّصْيمَ: أَ . أَ ثَّي طَائِرٍ وَفِي أَيِّ وَضْعِ يُرِىٰ ؟ ٤٠ مَظْهَرُهُ ( اللَّوْنُ ، الْكِكبَرُ ، رُأْسُهُ، أَجْنِحَتُهُ، رِجْلاهُ، ذَيْلُهُ – 3. عاداتُهُ ( اَلْمُشُّن ، اَلْفِذ اء مَل يُزحَلُ ؟ ) وَعاد اتُّه مُ ٱلْمَأْلُوفَةُ - 4. (ٱلْخَدَمَاتُ ٱلَّذِي يُؤَدِّيها، أُوِ ٱلْخَسَائِرُ ٱلَّتِي يُسَبِّبُهَا 5ً الإختِتَامُ ب ﴾ لِنُنْشِيءِ ٱلْمُقَدِّمَةَ، وَٱلْفِقْرَةَ ٱلَّتِي يَخْتَارُهَا ٱلْمُعَلِّمُ، وَٱلإِخْتِتَامَ





## 61. اَلدَّرْسُ ٱلْأَوَّلُ فِي ٱلْبِيان

أخضَ الْجَدُّ بِيانًا قَديمًا ، أَهْداءُ إِلَيْهِ أَحَدُ أَصْدِقائِمِ ، وَتَعَهَّدَ الْجَدُّ الْبِيانَ بِالْإضلاحِ ، حَتّى كادَ يُعيدُهُ الْبِيانَ بِالْإضلاحِ ، حَتّى كادَ يُعيدُهُ الْبِيانَ بِالْإضلاحِ ، حَتّى كادَ يُعيدُهُ إِلَى حِدَّتِمِ الْأُولَى ، وَسُرَّ حامِدٌ الصّغيمُ بِالْبِيانِ سُرووًا عَظيمًا ، الصّغيمُ بِالْبِيانِ سُرووًا عَظيمًا ، دونَ أَنْ يَعْرِفَ لِذَلِكَ سَبَبًا ؛ فَقَدْ بَدا دونَ أَنْ يَعْرِفَ لِذَلِكَ سَبَبًا ؛ فَقَدْ بَدا لَكُ الْبِيانُ صُنْدوقًا سِخْرِيًّا زاخِرًا "لَمُدُوقًا سِخْرِيًّا زاخِرًا "الْمُدُهِشَةِ .



وَقَدْ سَمِعَ حَامِدُ أَبَاءُ وَهُو يُحَادِلُ إِخْرَاجَ ٱلنَّعَمَاتِ ، فَتَتَدَقَّقُ مَطْوَةً مُنْ وَمُو يُحَادِلُ إِخْرَاجَ ٱلنَّعَمَاتِ ، فَتَتَدَقَّقُ مَطْوَةً مِنَ ٱللَّحْقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَ ٱللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الللْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَلَمْ يَعُذُ حَامِدٌ يُلِحُ ، بَلْ أَخَذَ يَطُوفُ حَوْلَ ذَلِكَ ٱلْبِيانِ ؛ وَلَكِنَّهُ صَارَ كُلَّما تَعَافَلَ وَالِدُهُ ، يَرْفَعُ ٱلْغِطَا ، ويَلْمَسُ ٱلْمَفَاتِيحَ لَمْسَةً خَفِيفَةً ؛ وَالْحَيانَا يَضُوبُ بِعَجَلَتٍ ضَرْبَةً كَبِيرَةً ، فَتَصِيحُ أُمُّنُ ؛ أَلَا تَهْدَأُ؟!

﴿ وَكَانَتُ أَعْظُمُ مَسَرَةٍ عِنْدَ حَامِدٍ ، سَاعَةَ خُرُوجٍ أُمِّمِ ، كَانَ يُنْصِتُ اللهُ وَهِيَ تَنْسِلُ ٱلسُّلَّمَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ إِلَى ٱلشَّارِعِ ؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ إِلَى خُطُواتِهَا وَهِيَ تَنْسِلُ ٱلسُّلَّمَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ إِلَى ٱلشَّارِعِ ؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَنْبَعِدُ ، وَيَتْعَلَّقُ فَوْقَهُ ، وَيَقْتَمِ بُ مِنَ ٱلْمَقْعَدِ ، وَيَتَعَلَّقُ فَوْقَهُ ، لَا حِقًا عُلُو ٱلْمَفَاتِيحِ بِكَتِفَيْدِ .

💠 ثُمَّ يَعْتَمِدُ بِإِصْبَعِي عَلَى ٱلْمِفْتَاجِ ؛ وَأَحْيَانًا يَرْفَعُ أَصْبُعَهُ،بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ضَغَطَ ٱلْمَفْتَاحَ إِلَىٰ ٱلنِّصْفِ، ثُرَّ يَخِعَلُهُ عَلَىٰ مِفْتَاجٍ آخَرَ؛ وَفَجْأَةً يَوْتَفِعُ ٱلْجَوْسُ : فَهُنَا جَوْشُ عَمِيقٌ ، وَهُنَاكَ آخَرُ حَادٌّ ، وَهَذَا رَنَّانُ مُ وَظَلَّ مُنَهُمْجِوهِ إ وَظُلَّ ٱلطَّفْلُ يُنْصِتُ إِلَيْهَا طَوِيلًا، واحِدًا بَعْدَ ٱلْآخَرِ، تَنْ بِدُ وَتَنْقُضُ. ﴿ وَفَاجَأَءُ وَالِدُهُ ، حَتَّىٰ جَعَلُهُ يَقْفِرُ مِنْ مَكَانِهِ فَزَعًا ۚ ، وَحَمَلَ حَامِدُ يَدَهُ إلىٰ أَذُنَيْهِ يَعْصِمُهَا مِنَ ٱلْقَرْضِ ٱلْمُخيفِ! وَلَكِنَّ أَبَاءُ لَمْ يَسْجُونُهُ؛ بَلْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ بِرِقَةٍ، وَقَالَ: هَلْ تُريدُ أَنْ أَعَلَّمَكَ ٱلْعَنْ فَ ؟

فَأَجابَ حَامِدُ : نَعَمْرِ ! ﴿ وَجَلَسَ كِلاهُمَا إِلَىٰ ٱلْبِيانِ ، وَبِكُلِّ ٱهْتِمامٍ ،تَعَلَّمَ حَامِدُ ۖ أَوَّلًا،أَنَّ تِلْكَ ٱلْأَرْواحَ ٱلطَّنَّانَةَ ، لَهَا أَسْمَاءٌ غَرِيَبَةٌ ، تَتَأَلُّفُ مِنْ مَقْطَعٍ وَاحِدٍ : دو ، ري ، مي ، فا ... وَأَذْهَشَهُ ذَٰلِكَ، فَقَدْ ظَلَّ إِلَىٰ حَيَنئِذٍ ، يَتَصَوَّرُها عَلَى غَيْرِ هَذَا ٱلْوَجْهِ؛ كَانَ يَتَصَوَّرُهَا أَنْهِما مُجَمِيلةً مُلاطِفَةً، كَأْمِيراتِ قِصَصِ ٱلْعَفاريتِ. ﴿ وَبَدَأَ حَامِدُ يَخِتَهِدُ ۗ لِأَنَّ ٱلدَّرْسَ لَمْ يَكُن مُمِلًّا ، وَأَذْهَشَهُ صَبْتُ أَبِيهِ ٱلَّذِي لَمْ يَكُنْ يَتْعَبُ أَبَدًا ؛ وَلَقَدْ أَمَوَا إِعِادَةِ نَفْسِ ٱلشَّنِي عَشْرَ مَوَّاتِ ؛ مَا أَجْمَلَ أَنْ يَتَعَلَّرَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْمُوسِيقَا! وَهَا هُوَ ٱلطَّفْلُ يَشْتَغِلُ بِنَشَاطٍ، وَقَلْبُهُ يَظْفَحُ سُرُورًا وَٱغْتِرافًا!

فقيم هذه المفردات أليبيان: « بيانو» - تَعَهَّدَهُ بِأَلْإِضلاحِ: اَعْدَىٰ بِإِضلاحِهِ - زَاخِرًا: مَمْلُوءًا – اَلنَّغَمَاتُ: مُفْرَدُها: نَغْمَةُ : مُفْرَدَةٌ مُوسيقِيةٌ كَالْمُفْرَدَةِ فِي اللُّغَةِ – تَتَدَفَّقُ مَطْرَةٌ مِنَ ٱللَّحْنِ: تَخْرُجُ لَغُمَاتُ مُتَنَابِمَةٌ كَأَنَّهَا أَمْطَارٌ تَهْطِلُ بِشِدَّةٍ – يَطُوفُ: يَدُورُ حَوْلَهُ - جَرَسٌ عَمِيقٌ : صَوْتٌ غَلَيْظٌ - حادٌّ : رَقَيقٌ - رَنَّانٌ : حَزِينٌ - مُزَمْجِرٌ : صاخِبُ -فَرْعًا: خَوْفًا – اَلْعَزْفُ: اَلطَّرَبُ – اَلْأَرُواحُ ٱلطَّلَّالَةُ: اَلنَّهُماتُ ٱلموسيقِيَّةُ

نفير انفى ماذا أحضَر ألْجَدُ ؟ مَن أهداهُ إِلَيْهِ؟ لِمَ سُرَّ حامِدُ بِأَلِيانَ ؟ كَيْفَ بَدا لَهُ ؟ كَيْفَ كَالِّتَ تَتَدَفَّقُ ٱلنَّغَمَاتُ ؟ مَا رَأَيُ وَالِدِ حَمَيْدٍ فِي ٱلِّبِيَانِ ؟ لِمَ كَانَ حَسِيدٌ يُسَرُّ عِنْدَمَا تَخْرُجُ أَمُّهُ ؟ كَيْنَ كَانَ يَصِلُ إِلَىٰ مَفَاتَبِحِ ٱلْبِيانِ ؟ كَيْفَ كَانَ يُعالِجُ النُّقْرَ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْمَفاتيحِ؟ ماذا كَانَ يَسْمَعُ؟ ماذا فَعَلَ عِنْدَمَا فَاجَأَهُ والِدُهُ؟ كَيْفَ

> لَقَّنَ ٱلْوَالِدُ ٱبْنَهُ ٱلدَّرْسَ ٱلْأَوَّلَ فِي ٱلْبِيان ؟ لنعمل النَّتَعَلَّمِ ٱلْعَزْفَ عَلَىٰ آلَةٍ موسيقِيَّةٍ.

تندمظ انفقرة الخامة أراد ألكاتِبُ أنْ يُظْهِرَ لنا مَدَىٰ حُبِّ ٱلطَّفْلِ لِلموسيقا وَرَغْبَتِهِ فَي تَعَلَّمِها. وَقَدْ تُوصَّلَ ٱلْكَاتِبُ إِلَىٰ تَصْوِيرِ ذَٰلِكَ بِإِيجَازٍ وَبَسَاطَةٍ. نَعرب أَ-إِمَلَإِ ٱلْفَادِغَ بِكَلِماتِ تَخْتَارُها مِنَ ٱلنَّصِّ: « تَعَهَّدَ ٱلْجَدُّ... بِإِصْلاحِ...

حَتَىٰ ... يُعيدُهُ إِلَىٰ ... أَلْأُولَىٰ » ﴿ إِنَّ هَٰذَا ... لا يَصْلَحُ ... » « يَرْفَعُ ... وَيَمَشُ ٱلمَفَاتِيحَ خَمْيْفًا وَأَخْيَانًا ... بِعَجَلَةٍ ... كَبِيرَةٍ » «كَانَتْ ... مَسَرَّةٍ عِنْدَ حَمْيْدٍ ... خُروجِ أُمِّهِ» « فَهُنَا جَرْسُ ... وَهُنَا آخَرُ ... وَهَذَا ... وَذَٰلِكَ ...»

2ً حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلسَّادِسَةُ إِلَى ٱلْمُؤْتَثِ قَ-حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلسَّابِعَةَ إلىٰ ٱلْمُتَكَلَّلِمِ.

تكوره مجمع . قُلَّذ هذيهِ ٱلْعِبارَةَ : ﴿ لَمْ يَعُدْ حَامِدٌ يُلِحُّ ، بَلْ أَخَذَ يَطُوفُ حَوْلَ ذَٰلِكَ ٱلْبِيانِ ، لِإِنْمَامِ مَا يَأْتِي: لَمْ يَخْرُ جُ أَخِي . . بَلْ . . – لَمْ تَخْفُظُ سُعَادُ . . بَلْ . . – لَمْ يَنْشِهِ الْعَامِلُ . . بَلْ . . لَمْ تَأْتِ . . - لم . .

تكومه ففرم أ- قَلَّذ هذهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ: «ثُمَّ يَعْتَمِدُ بِأَصْبُمِهِ عَلَى ٱلْمِفْتَاحِ ،/وَأَخِيانًا يَرْفَعُ أَصْبُعَهُ لِهَٰدَ أَنْ يَكُونَ ضَغَطَ ٱلْمِفْتَاحَ إِلَىٰ ٱلنَّصْفِ ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ مِفْتَاجِ آخَرَ ﴾ وَفَجْآةً يَنْ تَفِعُ ٱلْجَرَسُ : ﴿ فَهُنَا جَرَسُ عَمِيقُ لُوهُنَاكَ آخَرُ حَادٌ ۖ ، ﴿ وَهَٰذَا رَنَانٌ ، ﴿ وَذَٰلِكَ مُزَمْجِرٌ ؟ ﴿ وَظَلَّ ٱلطَّفْلُ يُنْصِتُ إِلَيْهَا طَوِيلاً مُرُواحِداً بَعْدَ ٱلْآخِرِ مُرْزَيدُ وَتَنْقُصُ . وَظَلَّ ٱلطَّفْلُ يُنْصِتُ إِلَيْهَا طَوِيلاً مُرواحِداً بَعْدَ ٱلْآخِرِ الرَّادَيو . وَ الصَّغِيرَ يَعْبَثُ بِأَذْرَارِ ٱلرَّادَيو .



82. العازقة الصَّغيرة

وَذَاتَ يَوْمٍ، عَادَتْ خَدِيجَةٌ مِنَ ٱلْمَدْرَسَةِ، وَٱلْأَلَمُ ظَاهِرُ عَلَى وَجْهِهَ، فَقُولُ: فَقَالَتْ لَهَا أَمُّهَا: ماذَا يُؤْلِمُكِ يَابُنَيَّتِي؟ فَٱنْفَجَرَتْ خَدِيجَةُ بِالِيَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنَّهُ مَا أَمُّهُ وَمِنَ أَنْ يَوْكُ أَنَا حَقًا - صَغَيرَةٌ يَاأُمّالُا؟ إِنَّنِي أَرِيدُ أَنْ إِنَّهُ مَنَ أَنْ يَوْعُمُنَ أَنَّتِي صَغيرَةٌ أَنْ أَنَا حَقًا - صَغيرَةٌ يَاأُمّالُا؟ إِنَّنِي أَرْيدُ أَنْ إِنَّهُ مَنَ أَنْ يَوْعُمُنَ أَنَا حَقًا - صَغيرَةٌ يَاأُمّالُا؟ إِنَّنِي أَرْيدُ أَنْ إِنَّهُ مَن أَنْتُم وَ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يُشَاوِكُ غَيْرِي مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ا

﴿ فَأَشْفَقَتْ عَلَيْهَا أُمُّهَا، وَقَالَتْ لَهَا: لَا تَحْزَني بِاخَدِيجَةُ، فَسَأَدُ خِلُكِ مَعْهَدَ الْمُوسِيقا، لِتَتَعَلَّمي الْعَرْفَ عَلَى الْبِيانِ في ساعاتِ فَر اغِكِ .

وَحَانَ الْمَوْعِدُ الَّذِي تُقِيمُ فِيهِ الْمَدْرَسَةُ الْحَيْفَالُهَ السَّنَوِيَّ ، فَأَخْبَرَتْ فَحَدِيجَةُ مُعَلِّمَةَ الْمُوسِيقا، بِأَنّها تُريدُ الإِشْتِراكَ في هذا الإِخْتِفَالِ، بِعَزْفِ خَديجَة مُوسِيقِيَّةٍ عَلَى الْبِيانِ ، وَظَلَّتْ خَديجَة تَتَدَرَّبُ أُسْبُوعاً كَامِلاً ، دونَ أَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

أَنْ تَدْدِيَ بِذَٰلِكَ رَمِيلاتُهَا ، ثُمَّ جا َ يَوْمُ ٱلاِحْتِفالِ ..

وَكَانَ أَكْثَرَ الْحَاضِرِينَ دَهْشَةً وَعَجَبًا ، فاطِمَةً ، وَرَاوِيَةً ، وَمَوْيَمُ ، إِذْ لَمَ يَخُطُو بِبَالِينَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ رَمِيلَتَهُنَّ الصَّغيرَة ، سَتُفَاجِئُهُنَ هَاذِهِ الْمُفَاجَأَة الرَّائِعَة ، فَأَخَذُنَ يُحَدِّقُنَ فيها مُنْدَهِ شَاتٍ ، ثُمَّ يَنْظُو بَعْضُقُنَ إِلَى بَعْضٍ . الرَّائِعَة ، فَأَخَذُنَ يُحَدِّقُنَ فيها مُنْدَهِ شَاتٍ ، ثُمَّ يَنْظُو بَعْضُقُنَ إِلَى بَعْضٍ . وَظَفِرَتْ خَدِيجَةُ في هٰذَا الإِحْتِفَالِ السَّنَوِيِّ يِإِعْجَابِ النَّاسِ جَمِيعًا ، وَظَفِرَتْ خَدِيجَةُ في هٰذَا الإِحْتِفَالِ السَّنَوِيِّ يِإِعْجَابِ النَّاسِ جَمِيعًا ،

وطفِرت حديجة في هذا المرحيف السنوي بِإِعجابِ الله المُدرَسَةِ !..

نعم هذه المفردات أَبَيْنَ: اِمْتَنَعْنَ – أَنامِلُها: أَطْرَافُ أَصَابِعِها. تعرمظ الفنرة النّالة اِنْسَخُ هَذِهِ آلْفِقْرَةَ، وَتَأْمَّلُ أُسُلُوبَهَا ٱلسَّرِيعَ، وَكَفَ آختارَ

 أَخُولُ الْفِقْرَةُ الرابعة إلى جَماعَةِ الْبَناتِ.

 قَـ خَاطِب بِالْفِيارَةِ الْآلِيَةِ الْمُفْرَدُ الْمُذَكّرَ وَالْمُثّنَى وَالْجَمْعَ بِنَوْعَيْهِما ؛

إِنَّكِ مَا تَزَالِينَ صَغيرَةً،

تكرمه مممر قَلَدُ هذه ِ ٱلْعِبَارَةَ: ﴿ ظَلَّتَ خَديجَةُ تَتَدَرَّبُ أَسْبُوعًا كَامِلاً، دونَ أَنْ تَدْرِيَ بِذَلِكَ زَمِيلا تُهَا ﴾

لِإِنْمامِ مَا يَأْتِي: ظَلَّ خَالِكُ يَكُنُّبُ... دُونَ ... – بَاتَ ٱلْمَرِيضُ... دُونَ ... – بَاتَ ٱلْمَرِيضُ... دُونَ ... – إِنْشَتَى ٱلموسيقِيٰ أَنَّ.. – وَقَفَ ٱلْخَطيبُ ... دُونَ ... – إِنْشَتَى ٱلموسيقِيٰ أَنَّ.. – وَقَفَ ٱلْخَطيبُ ... وَنَ

.. مُدَّةَ .. دونَ..

فكوردففرة قَلَّدُ هَذِهِ الْفِقْرَةَ مِنَ النَّصِّ وَتَفَيَّرَتْ عَادَة خَدِيجَةَ مُنْدُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمَ فَمَا يَكَادُ جَرَسُ الْمُدْرَسَةِ يَدُقُ لِانْصِرافِ اللَّلْمِيذَاتِ فِي الْمَسَاءِ الْحَتَىٰ تَسْرَعُ خَدَيجَةُ إلى الدّارِ الْمُقَضِمُ كُتُبَهَا الرَّوتُبَدِّلُ رَيَاباً بِبْيَابٍ الرَّهُمَّ تَقْصِدُ إلى مَعْهَدِ حَديجَةُ إلى الدّارِ المُنتَضَعُ كُتُبَها الرَّوتَبَدِّلُ رَيَاباً بِبْيَابٍ الرَّهُمَّ تَقْصِدُ إلى مَعْهَدِ الْمُوسِيقا الرَّيِتَلَقَىٰ دَرْساً جَديداً فِي الْمَرْفِ على الْبِيانِ. اللهُ المُدرسَةِ مساءً المُوسِيقا المُرتَّةُ مَن عَمَل تَقُومُ بِهِ بَدْدَ الْصِرافِكَ مِن الْمُدْرَسَةِ مِساءً.



في الزَّمانِ الْقَديمِ، حَيْثُ كَانَ النَّاسُ يَنْتَقِلُونَ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ عَلَى عَلَى فَهُودِ الْخَيْلِ، خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَلَدِهِ رَاكِبًا جَوادَهُ، يُويدُ بَلَدًا آخَرَ عَلَى ظُهُودِ الْخَيْلِ، خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَلَدِهِ رَاكِبًا جَوادَهُ، يُويدُ بَلَدًا آخَرَ بَعِيدًا ؟ وَلَمْ يَزَلِ الرَّبُحِلُ سَائِرًا في طَهريقِهِ الطّويلِ، حَتَىٰ بَلَغَ الْقُرى ؟ بَعيدًا ؟ وَلَمْ يَزَلِ الرَّبُحِلُ سَائِرًا في طَهريقِهِ الطّويلِ، حَتَىٰ بَلَغَ الْقُرى ؟ فَعَامَتِ السّما اللهُ مُن مَعَلَلُ الْمَطَلُ مِدْرادًا "

 وَكَانَ ٱلْمُطَنِّ قَدِ ٱزْدَادَ كَأَنَّ بَحْراً فِي ٱلسَّمَاءُ يَنْكُتُ عَلَى ٱلْأَرْضِ. فَقَالَالْمُسَافِرُ هِلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ آوي إلى كوخِكَ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ ٱلْمَاطِرَةِ هِاسَيِّدي؟ قَالَ ٱلشَّيْخُ: لا. وَكَانَ قَدْ فَوَغَ مِنْ عَزْفِ ٱلْمُقْطَعِ اللَّوْلِ مِنَ ٱللَّذِنِ ؛ قَالَ ٱلشَّنْخُ عَنْفَهُ مَرَّةً أُخْرِى . فَقَالَ ٱلْمُسَافِلُ : يَبْدُو لِي - يَاسَيِّدي \_ أَنَّكَ فَالَ الْمُسَافِلُ : يَبْدُو لِي - يَاسَيِّدي \_ أَنَّكَ لا تَعْرِفُ بَقِيمَةً مَقاطِعِ هٰذَا ٱللَّحْنِ !

وَ قَالَ ٱلشَّيْخُ : نَعَرْ، فَهَلْ تَغْرِفُهُ أَنْتَ؟ قَالَ ٱلْمُسافِرُ : نَعَرْ ، أَعْرِفُهُ جَدًا !... ثُرَّ تَرَجَّلُ عَنْ جَوادهِ ، وَأَمْسَكَ قَيْثَارَةً ٱلشَّيْخِ ، وَأَخَذَ يَغْزِفُ عَلَيْهَا ٱللَّمْنَ كَامِلاً في ضَبْطٍ وَإِنْقَانٍ ، وَٱلشَّيْخُ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ في سرودٍ عَلَيْها ٱللَّمْنَ كَامِلاً في ضَبْطٍ وَإِنْقَانٍ ، وَٱلشَّيْخُ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ في سرودٍ وَنَشْوَةٍ وَإِعْجَابِ!

أُمَّا ٱلْكُلْبَانِ ٱللَّذَانِ كَانَا وَاقِفَيْنِ بِمَجَانِبِ ٱلشَّيْخِ ، يَتَرَبُّصَانِ ٱلشَّرَّ بِٱلرَّجُلِ، فَقَدْ وَقَفَا عِنْدَ قَدَمَيْدِ هَادِئَيْنِ ، كَأَنَّمَا سَحَرَتْهُمَا نَعَمَاتُ هَذَا

ٱلْعَادِفِ ٱلْغَرِيبِ.

وَأَضْبَحَ ٱلرَّ مُحلانِ مُنْذُ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِرِ صَدِيقَيْنِ حَمِيمَيْنِ، لا يَكادانِ يَفْتَرِقانِ ؛ فَلَمّا ماتَ ٱلشَّيْخُ ، وَدِثَ ٱلرَّجُلُ كُوخَهُ وَمَنْ دَعَتَهُ.

نتعلم هذه الغردان اللَّخنُ في الموسيقا كَالْجُمَالَةِ المُفيدةِ في اللَّغَةِ، فَكِلاهُما يَتَكَوَّنُ مِنْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ ٱلْمُفْرَداتِ ٱلْمُتَمَلِّقَةِ بِبَعْضِهَا، بِحَيْثُ تَنْتَهَى في حالَةِ ٱللَّغَةِ إلىٰ مَعْنِي مَفْهُومٍ ، وَفِي حَالَةِ ٱلْمُوسِيقَا إِلَىٰ تَعْبِيرٍ تَأْثِيرِي ، بِأَعْتِبَادٍ أَنَّ ٱلْكَلِمَاتِ هِيَ مُفْرَدَاتُ ٱللُّغَةِ، وَٱلنَّغَماتِ مُفْرِداتُ ٱلْمُوسِيقا - غَامَتِ ٱلسَّماءُ: كَانَتْ ذَاتَ غَيْمٍ – وَٱلْغَيْمُ ٱلسَّحابُ - مِدْرَارًا: كَثِيرًا - آوي: أَنْزِلُ فِيهِ - اَلْمُقْطَعُ: الْجُزْءُ مِنَ اللَّحْنِ: - يُدَّرَجُّلُ: يَا لُ نَ وَدُوبِلَهِ نفهم انس عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ٱلرَّجُلُ يَنْنَفِلُ ؟ ماذا حَدَثَ لَمَا بَلَغَ إِحْدى ٱلْقُرى؟ ماذا وَأَىٰ؟ عَنْ أَيِّ شَنيءٍ سَأَلَ ٱلشَّيْخَ؟ ماذا طَلَبَ مِنْهُ؟ ماذا لاحَظَ ٱلْمُسافِرُ عَلَىٰ عَزْفِ ٱلشَّيْخِ ؟ كَيْفَ كَانَ أَثْرُ عَزْفِ ٱلْمُسَافِرِ عَلَىٰ ٱلشَّيْخِ وَكُلْبِهِ؟ الفِقْرَةُ السادسة

نعربن هاتِ عَشَرَ كَلِماتٍ تَنْتَدِئُ بِأَل ٱلشَّنسِيَّةِ بَعْدَها لامْ مِثلَ مَاللَّحْنُ م

# نسط ثُ. دراجتي صغرةٌ. لها ثلاثُ عجلاتٍ.

انسا، 21- حَفَلَةٌ موسيقِنَةٌ

أ ) لِنَنْسَخِ التَّصَّمِيمَ: 1 . الدَّاعي، كُنْتَ في صُحْبَة مَنْ ؟ 2. أَلْمَكَانُ مِنَ ٱلْحَادِج: ( الإزْدِحامُ، ٱلأَشْخَاصُ ٱلرَّسْمِيُّونَ وَٱلعَادِيونَ ، ماذا يَعْمَلُونَ؟ \$.أَلدُّخُولُ (مِّنَ ۚ دَلُّكَ عَلَىٰ

4. أَلْعَرْضُ ( ٱلإِسْتِعْداداتُ ، ٱلْمُوسِمَقِيُّونَ يَغْزِفُونَ – 5. إعْجَابُ ٱلْجُنْهُورِ بِٱلْمُوسِيقَا ( تَصْفِيقُ . ) 6 ألا خَتِنامُ ﴿ قُلْ مَاذَا كَانَتَ



ب) لِنُنْشِيءِ ٱلْمُقَدِّمَةَ ، وَفِقْرَةً يَخْتَارُهَا ٱلْمُعَلِّمُ ، وَٱلإَخْتِتَامَ



### 64. في ألمُسْرَج مَعَ الجُدُّ

وَقَدْ حَكَىٰ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَيَامٍ عَن مَوْضوعِ ٱلْمَسْرَحِيَّةِ، ٱلَّذِي لَمْ يَفْهَمْ سَعِيدُ مِنْهُ شَيْعًا، وَإِنَّمَا عَلِقَتْ بِذَا كُوتِهِ أَشْيا وَهْبَةٌ سَيُشَاهِدُها، يَفْهَمْ سَعِيدُ مِنْهُ شَيْعًا، وَإِنَّمَا عَلِقَتْ بِذَا كُوتِهِ أَشْيا وَهْبَةً إِلَى مُشَاهَدَتِها، حَتَى لَقَدْ ظَلَّ طولَ ٱلْمُدَّةِ خَائِفًا وَجِلاً وَهُو يَتَحَرُّقُ رَغْبَةً إِلَى مُشَاهَدَتِها، وَصَلَ الْجَدُ وَحَفيدُهُ إلى ذَلِكَ ٱلْبِنا وَ النّاخِ أَسْراراً ، اللّذي كَثيرًا ما يَجْمِي الْحَديثُ عَنْهُ في ٱلْبَيْتِ وَقَعَدَ ٱلْجَدُّ في مَكَانِهِ ٱلْمُعْتَادِ ، بِالصَّفَ مَايَخِهِي الْحَديثُ عَنْهُ في ٱلْبَيْتِ وَقَعَدَ ٱلْجَدُّ في مَكَانِهِ ٱلْمُعْتَادِ ، بِالصَّفِّ الْأَوْلِ وَرا ۖ ٱلْجَوْقِ ، أَمّا سَعِيدُ ، فَقَدْ شَغَلَهُ شُغلًا تَامًا ٱنْتِطَارُ ٱلْعَرْفِ ، وَمُظْهَرُ ٱلْقَاعَةِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْرَاءُ وَكُثْرَةُ ٱلْجُمُورُ اللّٰ الْجَوْقُ في ٱلْعَرْفِ ، وَمُظْهَرُ ٱلْقَاعَةِ النَّهِ الْمُعْتَادِ ، الضَرَباتُ ٱلثَلاثُ ، وَبَدأَ ٱلْجُوقُ في ٱلْعَرْفِ ،

وَآذِتَفَعُ ٱلسِّتَادُ، فَكَشَفَ عَن أَشَجَادٍ مِنَ ٱلْوَرَقِ ٱلْمُقَوَىٰ، وَمَخْلُوقَاتٍ مُتَنَكِّرَةٍ ؛ وَأَخَذَ سَعِيدٌ يَنْظُرُ مَشْدُوهًا مِنَ ٱلْإِغْجَابِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَرْ يَكُن يُفَرِّقُ وَأَخَذَ سَعِيدٌ يَنْظُرُ مَشْدُوهًا مِنَ ٱلْإِغْجَابِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَرْ يَكُن يُفَرِّقُ وَأَخْرَ فَي كُلُ مَا يَرِىٰ ، بَلْ يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ شَخْصٌ مَعَ ٱلْمَسْرَجِ ، مَع شَخْصِ آخَرَ ، وَيَجْذِبُ جَدَّهُ مِن كُمِّهِ ، لِيُلْقِي عَلَيْهِ أَسْقِلَةً تُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ شَيْئًا ؛ لَكِنَّهُ وَيَجْذِبُ جَدَّهُ مِن كُمِّهِ ، لِيُلْقِي عَلَيْهِ أَسْقِلَةً تُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ شَيْئًا ؛ لَكِنَّهُ جَعَلَ يَؤُلُفُ مِمَا يَجْرِي عَلَى ٱلْمَسْرَحِ قِضَةً مِن ٱخْتِراعِهِ .

وَكَانَ لاَ يَثُرُكُ ٱلتَّظَرَ إِلَىٰ ٱلشَّخْصِيّاتِ ٱلْمَسْرَحِيَّةِ، ٱلَّيَ تَبْدُو لَهُ أَكْثَرَ وُدًا ، وَهَا هُوَ يُحِبُّ عَلَىٰ ٱلْخُصْوصِ شَخْصًا جَميلاً، قَدْ يَكُونُ في أَكْثَرَ وُدًّا ، وَهَا هُوَ يُحِبُّ عَلَىٰ ٱلْخُصُوصِ شَخْصًا جَميلاً، قَدْ يَكُونُ في أَلْأَرْبَعِينَ مِنْ سِنِّهِ، ذَا شَغْرٍ أَشْقَرَ لَمّاعٍ، وَعَبْنَيْنِ وَعْجَاوَيْنِ جِدًّا.

وَالْمُوسِيقا طَلَّتُ تَتُواصُلُ، وَالْمُمَثِّلُونَ يُغَنِّونَ، وَسَعِيدٌ يَقُولُ فِي نَفْسِمِ:

أَيَسْتَمِرُ الْعَرْضُ طُويلاً؟ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، لا يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَهِيَ! وَإِذَا بِكُلِّ شَيْءً يَنْتَهِي، دُونَ أَنْ يَفْهُمَ ٱلصَّغِيرُ لِماذَا! وَيَنْزِلُ السِّتارُ، وَيَقُومُ ٱلْمُتَفَرِّجُونَ. شَيْءً يَنْتَهِي، دُونَ أَنْ يَفْهُمَ ٱلصَّغِيرُ لِماذَا! وَيَنْزِلُ السِّتارُ، وَيَقُومُ ٱلْمُتَفَرِّجُونَ. فَيْ يَالَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ ال

\_ أولا ' نَعَمْر !

نعلم هذه المفردات النهاذِلُ مُفْرَدُهُ: مَهْزَلَةٌ مَهْزَلَةٌ مَمْلِيَّةٌ يَسُودُها جَوَّ مَرِجٌ الْفَاسَى مُفْرَدُهُ مَأْسَاةٌ: تَمْثَلِيَةٌ يَسُودُها جَوِّ بَعْيضٌ الْأَيْرَاتُ جَمْعُ أَيْرًا: تَمْثَلِيَةٌ إِنْهَا اللهُ اللهُ

يَتَخَيِّلُ ٱلْمَسْرَجِيَّةَ ؟ أَيْنَ قَمَدَ ٱلْجَدُّ ؟ ماذا كَانَ يَشْغُلُ سَعِيدًا ؟ كَيْفَ أَعْلِنَ عَنَ البَيداءِ ٱلعَرْضِ ؟ عَنْ أَيْنَ شَعْدٍ أُنْعَ شَيْءٍ رُفِعَ ٱلسِّتَارُ ؟ كَيْفَ كَانَ سَعِيدُ يُشَاهِدُ ٱلْعَرْضَ ؟ هَلُ البَيداءِ ٱلعَرْضِ ؟ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ رُفِعَ ٱلسِّتَارُ ؟ كَيْفَ كَانَ سَعِيدُ يُشَاهِدُ ٱلْعَرْضَ ؟ هَلُ فَهِمَ سَعِيدُ مُوضوعَ ٱلْمَسْرَجِيَّةِ ؟ ماذا كَانَ يَتَمَنَىٰ ؟

النعن سَرْدُ لِعَرْضِ مَسْرَجَّيَةٍ، يُشاهِدُها طِفْلٌ لِأُوَّلِ مَرَّةٍ.

قَامِ مَاضِيَ ٱلْأَفْعَالِ ٱلْآلِيَةِ: تُمَثِّلُ ؛ يَجْرِي ؛ يَتَخَلَّنُ ؛ يَفْهُمْ ؛ يُشاهِدُها ؛
 يَختَرِقُ ؛ لَمْ يَكُنّ ؛ يَرِيٰ ؛ يَلْبَسُ ؛ يَخِذِبُ ؛ يُؤَلِّفُ ؛ لا يَتْوُكُ ؛ يَنتَهِي ؛ يَهْمِسُ .
 وَحَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلدَّالِيَةَ إلى ٱلْمُؤَلَّثِ

نكون مملاً قَلَّدِ ٱلْمِبارَةَ ٱلْآتِيَةُ: ﴿ أَخَذَ سَعِيدٌ يَنْظُرُ مَشْدُوهًا مِنَ ٱلْإِعْجَابِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنَ يُفَرِّقُ بَيْنَ كُلِّ مَا يَرَىٰ ،

نكونه ففرف 1. قُلْد هَذِهِ الْفِقْرَةُ مِنَ ٱلنَّصِّ: • وَصَلَ ٱلْجَدُّ وَحَفِيدُهُ إِلَى ذَلِكَ ٱلْبِناءِ الرَّاخِرِ أَسْراداً الرَّالَذِي كَثِيرًا مَا يَجْرِي ٱلْحَديثُ عَنْهُ فَى ٱلْبَيْتِ الرَّقَمَدَ ٱلْجَدُّ فَي مَكَانِهِ الْمُعْتَادِ إِلَّاصَفِّ ٱلْأُوَّلِ وَراءَ ٱلْجَوْقِ الْمَا سَعِيدٌ الرَّفَقَدَ شَعَلَهُ شُغُلًا تَاسَّا مَكَانِهِ الْمُعْتَادِ إِلَّاصَفِّ ٱلْأَوَّلِ وَراءَ ٱلْجَوْقِ اللَّمَ اللهُ اللهِ الْمُعَتَادِ إِلَّاصَفِّ ٱلْقَاعَةِ ٱلَّذِي بَدَا لَهُ الْهِرًا الرَّوكَثَرَةُ ٱلْجُمْهُودِ ٱلَّتِي كَانَتُ الْمُعَادُ الْمُعْرَضِ الرَّومَظِهُرُ ٱلْقَاعَةِ ٱلَّذِي بَدَا لَهُ الْهِرًا الرَّوكَثَرَةُ ٱلْجُمْهُودِ ٱلَّتِي كَانَتُ الْمُعَادُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ اللهِ المُعَالَمُ اللهُ اللهِ اللهِ المُؤْمِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2. لِتَتَحَدَّثَ عَنْ ذَهَابِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ، لِأَداءِ فَريضَةِ ٱلْجُمْعَةِ



#### 65. إلى السينما

كُتِبَ في ٱلْإِغلاناتِ وَٱلْجَرِيدَةِ: « يَوَمُ ٱلْخَميسِ، في ٱلسَاعَةِ ٱلْعاشِرَةِ ،
 سينما لِللْطَفالِ » وَيَظْهَرُ أَنَّهُ سَيكُونُ هُناكَ مِنَ ٱلرُّسُومِ ٱلْمُتَحَرِّكَةِ إِثْنَانِ:
 بامْبيُّ وبينوكيوُ ".

وَالْفَتَيَاتِ الصَّغيرِاتِ، اللَّذِينَ صاروا يَتَعَرَّفُونَ عَلَى بَعْضِمِرْ ، وَيَتَنادُونَ وَالْفَتَيَاتِ الصَّغيرِاتِ، اللَّذِينَ صاروا يَتَعَرَّفُونَ عَلَى بَعْضِمِرْ ، وَيَتَنادُونَ وَالْفَتَيَاتِ الصَّغيرِاتِ، اللَّذِينَ صاروا يَتَعَرَّفُونَ عَلَى بَعْضِمِرْ ، وَيَتَنادُونَ فَرِحينَ ؛ قَالَ خَالِدٌ : يَسُرُنِي أَن أَرى بامبي . وَقَالَتْ عَائِشَتُ : إِنَّهَا الْمَرَّةُ اللَّانِيَةُ اللَّهِ عَالِشَةُ : إِنَّهُ جَميلٌ جِداً . وَصَرَحَ فَرِيدٌ : أَمّا أَنا فَأَفَضَلُ اللَّانِيَةُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَدٌ . فَقَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ ذَلِكَ لا يُساوي ميكيُّ ، مَا أَكْثَوَ مَا نُضُحِكُنا !

وَسَنْ عَانَ مَا ٱنْطُفَأْتِ ٱلأَضُوا ، وَوَقَفَتِ ٱلأَلْسِنَةُ عَنِ ٱلكَلامِر ؛ فَقَدَ صَارَ ٱلْجَميعُ يَنْظُمُونَ وَيُنْصِتُونَ مَا سَيْظَهُنُ عَلَىٰ ٱلشَّاسَةِ.

فَصَدَرَ مِنَ الْمُقَاعِدِ كُثِيرٌ مِن « آه » وَ « أوه »، عَلاماتِ الْفَرَجِ ؛ إِنَّ الْخُرِّجِ ؛ إِنَّ الْخُرِ الْخِشْفَ الصَّغِيرَ وُلِدَ ؛ فَسَأَلَ الْأَزْنَبُ ( بابان ) ١٠ اسْمُهُ ؟ فَأَجَابَتِ الْأَثْرِ : الْمُ

سارَ بامبي لِيَعْرِفَ جَميعَ حَيُواناتِ الْعابَةِ، وَما كَانَ أَظْرَفَ بامبيًّ!
 وَهُو يَنْظُو فِي مَاءِ الْبُحَيْرَةِ ، وَلَكِنَ هاهِي لَخْظَةٌ ، وُسِفَةٌ جِداً : لَقَذ قَتَلَ الصَّيّادونَ أُمَّ بامبي ، وُفِي الظُّلْمَةِ ، أَخَذَ بَعْضُ الْأَطْفالِ يَبْكُونَ !
 الصَّيّادونَ أُمَّ بامبي ، وُفِي الظُّلْمَةِ ، أَخَذَ بَعْضُ الْأَطْفالِ يَبْكُونَ !

﴿ وَلَمَّا ٱنْتَهَتِ ٱلْقِصَّةُ ، خَرَجَ فِي ٱلْفَاصِلِ ۗ بَعْضُ ٱلْأَطْفَالِ ، وَوَقَفُوا عِنْدَ بَائِعِ حَلُوىٰ ؛ وَقَالَ فُؤَادُ أَسِفًا بِالسُّوءَ ٱلْحَطِّالَمُ يَبْقَ مَعِي مَالُ. قَالَ عَنْدَ بَائِعِ حَلُوىٰ ؛ وَقَالَ فُؤَادُ أَسِفًا بِالسُّوءَ ٱلْحَظِّالُمُ يَبْقَ مَعِي مَالُ. قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ يُقَلِّبُ فِي جُيوبِهِ .. اَلْجَمِيعُ يَنْتَظِرُ ٱلْفِلْمَرِ ٱلْأَخْيرَ .. وَأَخِيرًا فَلْكُونَ الْفِلْمَرِ ٱلْأَخْيرَ .. وَأَخِيرًا إِنْتَلَا تَتِ الْفَاعَةُ صَيْحَاتٍ ، بِينُوكُيو !

﴿ وَسَوْعَانَ مَا تَظْهَرُ ٱلدُّمْيَةُ ٱلْخَشَيِّيَةُ ٱلَّتِي تُحَوِّلُهَا ٱلْعِفْرِيَتَةُ ٱلنَّرْوَةُ اللَّيَ إلى وَلَدٍ صَعيرٍ.. قالَتِ ٱلْعِفْرِيَّةُ : سَيَلْزَمْ أَنْ تَخْتَارَ بَيْنَ ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِّ.. وَسَيُساعِدُكَ ٱلْجَدُّ، جَدُ (جيمي) عَلَىٰ أَنْ تَصِيرَ رَجُلاً.

وَلِنَسْ وَلَكِنَ بِينُوكُيُو عِوَضًا عَنْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى ٱلْمَذْرَسَةِ ، يَأْخُذُ فِي ٱلْغِنَا وَٱللَّعِبِ ، وَيَفَسَّلُ أَنْ يَتَسَلَّى فِي جَزِيرَةِ وَيُنَسَى الْعِفْرِيتَةَ ؛ وَعِوَضًا عَنِ ٱلْعَمَلِ ، يُفَضِّلُ أَنْ يَتَسَلَّى فِي جَزِيرَةِ الْمُسَرِّ الِهِ . وَلَاكِنْ ذَاتَ مَرَّةٍ يَكُتشِفُ وَهُوَ يَحُكُ كُونَ وَلَاكِنْ ذَاتَ مَرَّةٍ يَكُتشِفُ وَهُو يَحُكُ وَأُسَمُ ، بِأَنَّ لَهُ أَذُنا حِمارٍ طَوِيلَتَيْنَ.

وَيَقُومُرَ بِينُوكُيُو كَذَٰلِكَ بِرِحْلَةٍ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ؛ وَفِي ٱلْخِتَامِ يَصِيرُ طِفْلاً طَيِّبًا مِثْلَ ٱلْآخَرِينَ.

وَصَاحَ ٱلْأَطْفَالُ: «مَرْحَىٰ، مَرْحَىٰ!» وَهُمْ يَقُومُونَ مُتَسَابِقِينَ إِلَى ٱلْمَخْرَجِ \*

النعام هذه المفردات بالمبي: خِشْفُ: صغيرُ ٱلْغُزالِ ، وَهُوهُ أَي بِالمبي، بَطُلُ قِصَّةٍ مِنَ الصُّورِ الْمُتَحَرِّكَةِ كَتَبَهَا والْديزني بينوكيو: أَرَجُوزُ مَضَاوعٌ مِنَ الْخَشَبِ، يَتَصَرَّفُ الصُّورِ الْمُتَحَرِّكَةِ مَنَ الْبَشِرِ — ميكي : قَأْرُ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الْإِنسانِ ، وَهُو ( أي مَنكي ) بَطَلُ لِقِصَصِ ظريقةٍ مِنَ الصُّورِ الْمُتَحَرِّكَةِ ، يُؤلِّفُها والديزني - ما كانَ أَظرَفَ ميكي ) بَطَلُ لِقِصَصِ ظريقةً مِنَ الصُّورِ الْمُتَحَرِّكَةِ ، يُؤلِّفُها والديزني - ما كانَ أَظرَفَ بامي : كانَ ظريقا جِدًا . الفاصِلُ : فَتْرَةُ اسْتِراحَةٍ تَتَخَلَلُ عَرْضَيْنِ — الْمُخْرَجُ : باكُ النَّحُودِ .

نفهم النص ماذا كُتِبَ في الإغلاناتِ؟ ماذا يَفْعَلُ الأُولادُ في القاعَةِ قَبْلَ النَّولادُ في القاعَةِ قَبْلَ النَّفِي النَّعِينَ عَاذًا عُرِضَ أَوَلاً؟ وسِّع هذهِ القِصَّةَ. لِمَ بَكَلَى بَعْضُ الْأَطْفَالِ؟ مَا الْمَوْضُوعُ الْمَرْضِ الثَّالِي ؟ وَسِّع الْقِصَّة . ماذا يَعْمَلُ بَعْضُ الْأُولادِ في الفاصِلِ؟ ما مَوضوعُ النَّرْضِ الثَّالِي ؟ وَسِّع القِصَة . ماذا يَعْمَلُ بَعْضُ الأُولادِ في الفاصِلِ؟ ما مَوضوعُ النَّرْضِ الثَّالِي ؟ وسِّع القِصَة .

منكوره مِملً قَلَّدٌ هٰذِهِ ٱلْعِبارَةَ: ﴿ هُوَ عِوْضًا عَنْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ ٱلْمَدْرَسَةِ، يُفَضِّلُ أَنْ يَتَسَلَّىٰ فَى جَزِيرَةِ ٱلْمُسَرِّاتِ ،

لِإِنْمَامِ مَا يَأْتِي . « هُوَ عِوَضًا عَنْ أَنْ يَنَامَ ... – هُوَ عِوَضًا عَنْ أَنْ يَرْكَبَ

... - هُوَ عِوْضًا عَنْ أَنْ يَلْعَبَ ... - هُوَ عِوْضًا ... - هُوَ عَوْضًا ... - هُوَ ... »

سُكُوم فَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْفَقْرَةَ مِنَ النّصِّ: ﴿ وَقَبْلَ السّاعَةِ بِكَثْيرٍ الْكَانَتِ الْقَاعَةُ الْمَ الْذَيْنَ صَارُوا يَتَمَرَّفُونَ إِلَىٰ قَدِ الْذَحَمَتُ بِاللّهُ وَلادِ الصّغارِ الرّوالْفَتَيَاتِ الصّغيراتِ/اللّذِينَ صَارُوا يَتَمَرَّفُونَ إِلَىٰ المُضِعِمْ الرّويَتِنَادَوْنَ فَرِحِينَ الرّقَالَ خَالِدُ الرّيَانِي أَنْ أَدَى بِامْبِي الرّوقالَتَ عَائِشَةُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

2 لِلْتَكَدَّثَ عَنْ خُروجِ ٱلْأَوْلَادِ مِنَ ٱلسَّينِما، بَعْدُ مُشَاهَدَةٍ عَرْضٍ مِنَ ٱلصُّوَدِ الْمُتَعَرِّكَةِ .



66. مُلْهِىٰ الْأَفْيالِ

الله على «بَشيرُ» يَتَمَنَّىٰ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ مَلْهِيْ ٱلْأَفْيَالِ، لِيَتَفَرَّجَ عَلَىٰ ٱلْحَيُوانَاتِ وَهِيَ تَلْعَبُ أَلْعَابُهَا ٱلْعَجِيبَةَ؛ وَكَانَ أَصْدِقَاؤُهُ جَمِيعًا قَدْ تَفْرَجُوا عَلَىٰ ٱلْمَلْسِيٰ، أَمَّا هُوَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَذْهَبَ، لَإُنَّ أُمَّنَّهُ مَريضَتُهُ، مُلاذِمُ فِراهُمَا مُنْذُ أَسَابِيعَ، وَلِأَنَّ أَبَاءُ كَثِيرُ ٱلْعَمَلِ، يَغُوْجُ كُلُّ يَوْمِر لِهُ مَلِهِ فِي ٱلصَّبَاحِ ، فَلا يَعُودُ إِلَّا مَسَاءً ؛ فَلَرْ يَجِدْ بَشِينٌ فُرْضَةً يَظْلُبُ فيها مِن أَبِيرِ أَوْ أُمِّرِ، أَنْ يَذْهَبَ إِلَى ٱلْمَلْهَى لِيَتَفَرَّجَ. (

﴿ وَقَنِعَ بَشِيرٌ بِٱلتَّفَرُّجِ عَلَى صُورِ ٱلْإِعْلاناتِ ٱلْمُلْصَقَةِ عَلَى مُجدُرانِ ٱلْمَدِينَةِ ، يَقِفُ أَمَامَهَا كُلَّمَا رَآهَا ، لِيُشَاهِدَ صُوَرَ ٱلْأَفْيَالِ وَهِيَ تُلاعِبُ مُرَوِّضَها، وَتَسْتَجِيبُ لَنُ ؛ وَيَتَذَكَّرُ مَا يُخْكِيدِ أَصْدِقاؤُهُ ٱلَّذِينَ رَأُوْها في

المُلْهَىٰ . فَيَمَّخَيَّلُ كَأْنَكُ بُشَاهِدُهَا مَعَهُمْ مُمَاكً!

وَذَاتَ يَوْمٍ، قَالَتْ لَهُ أَمْنُ: إِذْهَبْ-يابَشيرُ-إِلَى زَوْجَتِ عَمِّكَ صَلاحٍ في مَنْ رَعْتِها ، وَقُلْ لَهِا إِنَّ أُمِّي ثُرِيدُ غَدًا عِشْرِينَ بَيْضَةً مِن بَيْضِ دَجَاجِكَ . وَكَانَ بَشِيرٌ يَلْعَبُ بِقِطَادِهِ ٱلصَّغيرِ ، فَتَرَكُهُ وَخَرَجَ إِلَى ٱلشَّادِعِ، ثُمَّرَ ٱتَّخَذَ طَرِيقَهُ إِلَى مَنْ رَعَةِ عُمِّهِ. ثُمَّرَ ٱتَّخَذَ طَرِيقَهُ إِلَى مَنْ رَعَةِ عُمِّهِ.

وعادَ بَهْيِرُ إلى طريقِ الْمَزْرَعَةِ بِمُعْطِيَّ بَطِيثةٍ ، يَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمالاً ، فَلَمّا بَلَغَ آخِرَ الطّريقِ ، لَمَحَ الكيسَ عَلَى الْأَرْضِ ، يَكَادُ يَخْتَفي تَخْتَ فَلَمّا بَلَغَ آخِرَ الطّريقِ ، لَمَحَ الكيسَ عَلَى الْأَرْضِ ، يَكَادُ يَخْتَفي تَخْتَ التّرابِ ، فَالْتَقَطَلُ فَرِحًا ، ثُمَّرَ أَخَذَ يَجْري عائِدًا إلى السّيِّدَةِ .

وَذَهَبَتِ ٱلسَّيِّدَةُ ٱلْعَجوزُ بِبَشيرٍ إلى وَلَدِها لِيُكَافِئَهُ.. وَكُمْ كَانَتْ دَهْشَةُ بَشيرٍ عَظيمَةً، حينَ عَلِمَ أَنَّ وَإِدَها هُوَ رَشْدَانُ نَفْسُهُ، مُرَوِّضُ الْأَفْيالِ ٱلشَّهِيرِ.

الْأَفْيالِ ٱلشَّهِيرِ.

وَ فَكَا فَأَهُ عَلَى عَمَلِهِ بِأَنْ أَدْخَلَهُ مَلْهَى ٱلْأَفْيَالِ ، وَلَمْ يَكُن بَشِيرُ مُمَّفَوِّجًا فَحَسْبُ، بَلْ شَارَكَ رَشْدَانَ فِي أَلْعَابِهِ مَعَ ٱلْأَفْيَالِ : إِذْ أَزْكَبَهُ فَيلًا ، وَأَعْطَاهُ كُوتًا ، وَعَلَّمَهُ كَيفَ مُبلاعِبُ بِها ٱلْفيلَ : يَقْذِفُها ، فَيَلْقَفُها ٱلْفيلُ عَمُوطُومِهِ ، وَيَهُ دُها .

وَقَضَى بَشِيرُ سَاعَةً سَعِيدَةً في الْمَلْهَىٰ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى دَارِهِ ، وَقَدْ زَالَ كُلُّ مَا لَقِيمُ مِنَ ٱلتَّعَبِ في يَوْمِدِ . قَالَ بَشِينُ لِأَبِيهِ: لَمْرِ أَكُن أَغُوفُ أَنَّ آبْنَ ٱلسَّيِّدَةِ ٱلْعَجودِ، هُوَ. اللّاعِبُ رَشْدَانُ! قَالَ ٱلْأَبُ: هُنَاكَ أَشْيَا ۚ كَثِيرَةٌ فِي ٱلْحَيَاةِ، نَظَلُّ نَجْهَالُهَا لَلْاعِبُ رَشْدَانُ! قَالَ ٱلْأَبُ: هُنَاكَ أَشْيَا ۗ كَثِيرَةٌ فِي ٱلْحَيَاةِ، نَظَلُّ نَجْهَالُهَا حَتَّىٰ نَضَنَعَ ٱلْخَيْرِ مِابُنِيَّ مِ بُعَرِّفُنَا أَلُوانًا كَثِيرَةً عَتَىٰ نَضَنَعَ ٱلْخَيْرِ مِابُنِيَّ مِ بُعَرِّفُنَا أَلُوانًا كَثِيرَةً عَنَى النَّيْ مِن السَّعَادَةِ !

مسلا عنلة . رأيت ثلاث عُلاتٍ ينْقلْن حبة قميم.

انشا، 22-صَديقي ألرّا ذيو

أَ ) لِنُسْخِ ٱلتَّصْمِيمَ: أَ. وَصْفُ ٱلرَّا ذَيو (مَكَانُهُ، لَوْنُهُ، أَزْرارُهُ، لَوْحَتُهُ ٱلرُّجَاجِيَّةُ) عَدَّ كَيْفَ نَقْضِي سَهَرا تِنَسَا مَهَهُ عَدِينَ الْمَحَطَّاتِ ، أَغَانِهِ وَأَحَادِيثُهُ ) قَ.الرَّاذِيو صَدِيقِي (صِفَاتُ ، أَغَانِهِ وَأَحَادِيثُهُ ) قَ.الرَّاذِيو صَديقي (صِفَاتُ ، الصَّديقِ الوَفِيِّ، يَتَحَدَّثُ إلَيْكَ مَنَى تَشَاهُ. الصَّديقِ الوَفِيِّ، يَتَحَدَّثُ إلَيْكَ مَنَى تَشَاهُ.

أخي الصّغير والرّاديو (حَيْرَةُ أخي الصّغيرِ أَمامَهُ، بَحْثُهُ عَن مَصْدَرِ الْأَصْواتِ..

سُوْالُهُ عَنْ سِرِّها . . . .

5َ خَاتِمَةٌ ( مَا نَسْتَفيدُهُ مِنَ ٱلرَّادُيو

بِ ﴾ لِنُنشِىءِ ٱلْمُقَدِّمَةَ وَفِقْرَةً بِحَسَبِ آخِتِيارِ ٱلْمُعَلِّمِ وَٱلإِخْتِتَامَ







11. أَلُّمَتُ لَهُ



أَهْ اللَّهِ بَطْلْعَتِكِ المُنِيرَةِ يَارَبَّةَ الْفَنِّ الْقَدِيرَةُ لِلَّهِ بَاعِثَ الْفَتِكِ المُنيرَةُ وَلِكُلِّ مَنْ يَبْغِي سُرورَةً عَلَيْهِ بَاعِثَ السُّرو رِلِكُلِّ مَنْ يَبْغِي سُرورَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْكُثيرَةُ فَتَحُلُّ فِي الْقَصْرِ الْعَظِيمِ وَسَنَّاحَةِ الدّارِ الْخُقيرَةُ وَنَرَى النَّهُ وَالْحُورَةُ وَالْعُورَةُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِولُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

أَهْ اللَّهِ بِطَلْعَتِكِ ٱلْمُنْيَرَةُ يَارَ بَهَ ٱلْفَنِّ ٱلْفَتِ ٱلْفَق الْفَدِيرَةُ مَنْلَتِ حَالاتِ ٱلوَفِيَّةِ وَٱلْفَقْبِيرَةُ مَنْلَتِ بِٱلشَّيْرِ ٱلْفَقْبِيرَةُ فَإِذَا نَظَمْتُ لَكِ ٱلثَّنَاءَ فَأَنْتِ بِٱلشَّيْرِ ٱلجَدِيرَةُ فَإِذَا نَظَمْتُ لَكِ ٱلثَّنَاءَ فَأَنْتِ بِٱلشَّيْرِ ٱلجَدِيرَةُ







الصّبِيُّ: لا ياسَيّدي إلى السّيدي الس

ألمديش: لماذا؟

اَلصَّبِيُّ : لَمْ يَكُن عِنْدَ ٱلْبابِ مِمْسَحَةٌ يا سَيِّدي !

ٱلْـمُـدِيرُ : هو هو !. لابُدَّ أَنْ يَكُونَ خادِمُ ٱلْحُجْرَةِ مُهْمِلًا. وَٱلْآنَ ما حاجَتُكَ!

اَلصَّبِيُّ : جِثْتُ أَظلُبُ الْوَظيفَةَ الَّتِي نَشَرْتُمْ عَنْهَا إِغْلانًا فِي اَلصُّحُفِ

ٱلْمُديرُ : ٱلَّهْ تَهْوَأُ فِي ٱلْإِعْلَانِ أَنَّ ٱلرَّاعِبَ فِي ٱلْوَظيفَةِ ، عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبُ كِتَابًا مُسَجَّلًا إلى الشَّرِكَةِ بِالْبَويدِ، ثُمَّرَ يَنْتَظِرَ حَتَّىٰ تَأْتِيَمُ ٱلدُّعُوتُهُ؟

اَلصَّبِيُّ : بَلَىٰ ... قَرَأْتُ ذَٰلِكَ

ٱلْمُدِينُ : وَهُلْ فَعُلْتُ ؟

اَلصَّبِيُّ: نَعَمَ، وَقَذ جَاءَنني اَلدَّغُوةُ بِٱلْبَرِيدِ، لِأَخْضُو في هٰذَا ٱلصَّبَاحِ

عِنْدَ تُمامِ ٱلْعاشِرَةِ.

أَلْمُدِينُ : ﴿ يَنْظُرُ إِلَىٰ سَاعَةِ ٱلْحَاثِيطِ ، فَيَرَاهَا ٱلْعَاشِرَةُ ، ثُمَّ يَشَاوَلُ رِسَانَةً مِن يَنِن كُومَةٍ مِنَ ٱلْأَوْرَاقِ

أَمَامَهُ ) أَهَاذِهِ رِسَالَتُكُ ؟ الصَّبِتُي : نَعَمْ يَاسَيِّدِي .

ٱلْمُدِيرُ: إِنَّكَ تَقُولُ في رِسَالَتِكَ أَنَّكَ مَقْبُولٌ في ٱلْجَامِعَةِ؛ فَلِمَاذَا تَبْحَثُ ٱلْأَنَّ عَنِ ٱلْوَظيفَةِ؟ أَلَسْتَ تَزغَبُ فِي تَكْمِلُةِ دِراسَتِكَ؟

اَلصَّبِيُّ: كَانَ ذَلِكَ أَمَلَي، وَلَكِنتِي لَا أَسْتَطْيعُ!

المُدين: لِماذا ؟

اَلصَّبِيُّ: لَقَدْ مَاتَ أَي مُنْذُ شَهْرٍ، وَتَرَكَ أَمِي فَقيرَةً بِلا عَائِلٍ، فَيَجِبُ أَنْ أَعُولُهِا!



المديسُ: أَنْتَ فيما أَظُنُ تَجْهَلُ طَبِيعَةَ الْعَمَلِ في الشَّوِكَاتِ. قَعِن أَنِنَ لَلْمَضَ بِأَعْباءُ هٰذِهِ الْوَظيفَةِ؟ لَكَ أَنَّكَ تَسْتَطيعُ أَنْ تَنْهُضَ بِأَعْباءُ هٰذِهِ الْوَظيفَةِ؟ التَّسِيدِيُ : سَأَحَاوِلُ أَنْ أَنْعَلَمَ بِاسَيِّدِي . فَالنَّاسُ جَمِيعًا يَبْدَأُونَ مِثْلِي . وَبِجانِبِ السَّيدِي . فَالنَّاسُ جَمِيعًا يَبْدَأُونَ مِثْلِي . وَبِجانِبِ هٰذَا . . . هٰذَا . . . هٰذَا . . . هٰذَا . . .

ٱلْمُديرُ: بِجانِبِ ماذا ؟

اَلصَّبِيُّ : إنَّ الإغلانَ لَمْ يَشْتُوطِ الْخِبْرَة .

اَلْمُدينُ: هٰذَا حَقُّ، إِذَا كَانَ طَالِبُ الْوَظيفَةِ مُسْتَوْفِيّا لِسَائِرِ اَلشَّرُوطِ.. فَهَلَ فَهُلَ فَانَ الْعَمَلَ هُنَا شَاقٌ مُتْعِبُ.. ثُرَّ إِنَّنِي قَاسٍ شَديدٌ، فَهَلَ يُخَمِّفُكُ هٰذَا؟

الصَّبِيُّ : (مُبْسَبِنا) لا ياسُيِّدي!

ٱلْمُدينُ: وَهَلْ تُحِبُّ ٱلْعَمَلُ!

الصَّبِيُّ : لا يَاسِّيْدِي !
الْمُدِينُ : عَجَبًا أَتَطْلُبُ الوَظيفة ، ثُرَّ تَقُولُ
بِكُلِّ بُرُودٍ إِنَّكَ لا تُحِبُ الْعَمَلُ !
إِنَّ بِسْعَمَّ جَا وَا قَبْلُكَ ، وَقَالُوا
إِنَّ بِسْعَمَّ جَا وَا قَبْلُكَ ، وَقَالُوا
جَمِيعًا إِنَّهُمْ يُحِبُّونَ ٱلْغَمَلُ.
الصَّبِيُّ : هَلْ كَانُوا في مِثْلُ سَنِّي !
الصَّبِيْ : هَلْ كَانُوا في مِثْلُ سَنِّي !
الصَّدِينُ : هَلْ كَانُوا في مِثْلُ سَنِّي !
المدين : في مِثْلُ سِنَّكُ . وَبَعْضُهُمْ أَصْغَوُ



اَلصَّبِيُّ : إَسْمَحْ لَي يَاسَيِّدِي أَنْ أَسْأَلُكَ كَيْفَ عَرَفَتَ أَيَّهُمْ يُحبَونَ ٱلْعَمَلُ؟ الْكَمْدِينُ : كَنِفَ عَرَفْتُ !.. لَقَدْ قالوا هُرْ أَنْفُسُهُمْرِ "ذَلِكَ .

اَلصَّبِينِي : (وَمُو يَتَهَيَّأُ لِلْإِنْسِرافِ) : كُنْتُ أَسْتَطْيعُ أَنَ أَقُولَ مِثْلَهُمْ ، ولكن لا

أَكْذِبُ، مَهُمَا كُلَّفَنِي ٱلْأَمْرُ!

ٱلْمُدينُ: وَلَّوْ خَسِرْتَ ٱلْوَظيِفَةُ ؟

ٱلصَّبِينُ : (يَنكُ تَلِلا وَفي وَجِهِ اثْرُ الانسل) : لا أريدُ أَنْ أَدَيْعَ وَقَتَاكَ ياسمِدي..

فَهَلُ تُأْذُنُ لِي فِي ٱلْإِنْصِرافِ؟

ٱلْمُدينُ: يَبْدُو أَنَّ لَكَ مَوْعِدًا مَعَ شَركَةِ أَخْرَى!

الصَّبِيُّ : (حَزينًا) . لا ياسّيدي!

ٱلْمُدِينُ: لِماذا إذَنْ تَتَعَجُّلُ ٱلانْصراف

ٱلصَّبِيُّ : إِنَّكَ يَاسَيِّدِي تَعْتَقِدُ أَنَّ ٱلتَّسَعَةُ ٱلَّذِينَ سَمْوَانَ إِحْمُونَ ٱلْعَمْلَ.



اَلْمُديسُ: لَمْ أَقُلْ إِنَّى أَعْتَقِدُ ذَلِكَ ، أَوْ أَنِّي صَدَّفْتُ قَوْلَهُمْ .. اِخِلِسَ في هذا اَلْمُقْعَدِ، فَإِنَّ لَدَيَّ فِكُرَةً أُريدُ أَنْ أَكْتُبَها.

ٱلصِّبِيُّ : (يَجْلِنُ صَامِتًا مُؤَدًّا)

اَلْمُدِينَ : (يَنْهَبِكُ فِي كِتَابَةِ مُذَكِّرَةٍ ؛ ثُمَّ يَنْفُنُهَا إِلَى الصَّبِيِّ) : خُذْ يَابُنِيَ هَلِهِ الْمُذَكِّرَةِ ، وَقُم 3 فَهُنَاكَ رَئِيسُكَ ، فَقَدِّمْهَا إِلَى الْحُجْرَةِ رَقْم 3 فَهُنَاكَ رَئِيسُكَ ، فَقَدِّمْهَا إلَيْهِ ، وَالْمُعْمُ فَي كُلِّ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ وَسَيُرِيكَ حُجْرَتَكَ وَمَكْتَبَكَ ! وَأَطِعْهُ فَي كُلِّ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ وَسَيُرِيكَ حُجْرَتَكَ وَمَكْتَبَكَ ! الصَّبِيقِ : (فَرِطً) . شُكْرًا كَثيرًا لَكَ يَاسَيِّدِي ، سَأَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ قَاطِرَةً الصَّبِيقِ : (فَرِطً) . شُكْرًا كَثيرًا لَكَ يَاسَيِّدي ، سَأَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ قَاطِرَةً وَالْمَالِ !

اَلْمُدينُ : (بِمَوْتٍ مُسْوعٍ) : إِذْهَبْ يَابُئِيَّ ، فَقَدْ قَالَ لِي الْيَوْمُ تِسْعَةٌ قَبْلَكَ مِنْ كُلْلَابِ الْوَظيفَةِ ، إِنَّهُمْرِ مُسَحُوا أَحْذِيَتَهُمْرِ في مِمْسَحَةِ الْأَذْنُجُل عِنْدَ الْيَابِ ! لنفهم النص مَا عُنُوانَ هَٰذِهِ ٱلتَّمْثِيلِيَّةِ ؟ مِن كَمْ فَصْلِ تَتَأَلَّفُ ؟ أَيْنَ تَجَـري حَوادِثُها ؟ كُمْ شَخْصًا يُظْهَرُ فيها ؟ مِنْ كُمْ مَشْهَدٍ تَتَأَلُّفُ ؟ صِفْ حُجْرَةً ٱلله بر . عَنْ أَيّ شَنيء يُزفَعُ ٱلسِّنارُ ؟ بِأَيِّ شَنيء تَبْدَأُ ٱلْمُسْرَحِيَّة ؟ مَنْ تَحَدَّثَ أَوَّلاً ؟ لِمَ حَضَر ٱلصَّبِيُّ ؟ أَيْنَ قَرَأَ ٱلْإِعْلَانَ ؟ لِمَ لَمْ يَمْسَحْ رِجْلَهُ فِي مِمْسَحَةِ ٱلْأَرْجُلِ عِنْدَ ٱلْبابِ ؟ فِي أَي وَقْتِ حَضَرَ ؟ كَمَاذَا لَمْ يَسْتَطِعْ إِثْمَامَ دِراسَتِهِ ؟ هَلْ نَجَحَ فِي ٱلْحُصُولِ عَلَى ٱلْوَظيفَةِ ؟ لِلاذا ؟ النب هذه تَمْثيلِيَّة "قصيرَة فكرَتُها ٱلأَساسِيَّة : « أَنَّ نَجاحَ ٱلْعَمَلِ في ٱلصَّدْقِ وَالصَّراحَةِ » . . . دُلَّ عَلَىٰ ٱلْعِباراتِ ٱلَّتِي تُشيرُ إلىٰ صِدْقِ ٱلصَّبِيِّ . . . دُلَّ عَلَىٰ ٱلْعِباراتِ ٱلنَّى تُشيرُ إلىٰ صَراحَتِهِ .

لنعمسل لِنُشَخِّصْ هٰذِهِ ٱلْسُرَحِيَّةُ .

تمسريسن 1 \_ هات ضِدَّ : يَرْتَفِعُ ، صامِتًا ، أَمامُ ، مُشْتَبِكُتانِ ، صَباحٌ ، نَعَمْ ، مُقَبُولٌ ، أَرْغَبُ فِي ، فَقيرَةٌ ، مُهْمِلَةٌ ، تَجْهَلُ ، شاقٌ ، يُحِبُونَ ،

2 \_ صَرِّ فِ ٱلْعِباراتِ ٱلآتِينَةَ في جميعِ ٱلْحالاتِ:

ا \_ أَنَا مُقْبُولٌ فِي ٱلْجَامِعَةِ

ب \_ أُرْغَبُ فِي تُكْمِلَةِ دِراسَتِي

ج \_ لا أَكْدِبُ مَهْما كُلَّفَني ٱلْأَمْرُ .

لنكون اسئلة قلد هذا الشوال: هَلْ مَسَحُتَ حِذَاءَكَ فِي مِمْسَحَةِ ٱلْأَرْجُلِ عند ألساب ؟

لِإِتْمَامِ مَا يَأْتَى: هَلُ رَأَيْتَ ... عِنْدَ ... عِنْدَ الْمَالُ تَوَكَّتَ ... عِنْدَ ...

هَلْ عَلِمْتَ ... ؟ هَلْ ٱقْتَصَدْتَ ...

لنكون حوارا أعِذ رقراءَة كَلْمُسْرَحِيَّةِ ٱلسَّابِقَةِ بِإِمْعَانِ لِتُنْشِيءَ حِوارًا بَيْنَ أُمُّ وَٱبْنَتِهَا فِي ٱللَّظْبَخِ . وَلْتَكُنُّ فِكُرَةُ ٱلْحِوارِ ٱلْأَسَاسِيَّةِ « ٱلنَّجَاةُ فِي ٱلصَّدْقِ »



## 69. اَلْعَابِدُواَلْفَلَاحُ

وَوَضَعَ حَقيبَتَهُ إِلَىٰ حَانِ ﴿ لِيَسْتَرِيحَ ، فَبَسَطَ حَصِيرَتُهُ وَجَلَسَ عَلَيْهَا ، وَوَضَعَ حَقيبَتَهُ إِلَىٰ حَانِهِ ، وَبَعْدَ قَلْمِلْ دَخَلَ ٱلْخَانَ فَلاحٌ فَقيرٌ ، فَجَلَسَ وَوَضَعَ حَقيبَتَهُ إِلَىٰ جَانِهِ ، وَبَعْدَ قَلْمِلْ دَخَلَ ٱلْخَانَ فَلاحٌ فَقيرٌ ، فَجَلَسَ إلىٰ جِوادِ ٱلْعَابِد ، وَشَرْعَانَ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا ٱلْحَديثُ ..

وَأَخَذَ ٱلْفَلَاحُ يَجُولُ بِنَظُرِهِ فِي ثِيابِهِ ٱلْخَشِنَةِ،ثُمَّ قَالَ وَهُوَ بَرْفِرُ \* مَا أَنْعَسَنِيُّ إِقَالَ ٱلْعَابِدُ : يَنْدُولِي مِنْ صُورَتِكَ أَنَّكَ فِي أَتَمَ صِحَّةٍ، وَأَنَّكَ مُنعانُ ، لا تَشْكُو جُوعًا .. فَلَمَاذَا نَشْكُو سُوءً حَالِكَ ؟ شَنِعانُ ، لا تَشْكُو جُوعًا .. فَلَمَاذَا نَشْكُو سُوءً حَالِكَ ؟

وَ قَالَ الْفَلَاحُ: وَأَيَّةُ سَعَادَةٍ أَجِدُ فِي حَياتِي، وَأَنَا أَعْمَلُ كُلَّ يَوْمِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلى غُروهِا؟ إنَّنِي أَنَمَنَى لَوْ كُنتُ قائِمًا مِغُواراً ، أَكْسِبُ الْمُعَادِكَ فِي الْخُروبِ ، أَوْ لَوْ كُنتُ ثَرِيًا أَنْعَمُ بِالطَّعَامِ الْجَيِّدِ ، وَالشَّرابِ الْمُعَادِكَ فِي الْخُروبِ ، أَوْ لَوْ كُنتُ ثَرِيًا أَنْعَمُ بِالطَّعَامِ الْجَيِّدِ ، وَالشَّرابِ اللَّذِيذِ ، وَأَشْتَمِعُ إلى الموسيقا الْجَميلَةِ ، أَوْ لَوْ كُنتُ قاضِيًا مَشْهُورًا أَخْضُو اللَّذِيذِ ، وَأَشْتَمِعُ إلى الموسيقا الْجَميلَةِ ، أَوْ لَوْ كُنتُ قاضِيًا مَشْهُورًا أَخْضُو مُجَلِسَ الْإِمْبَراطُودِ ، وَأَضْمَنُ لِأَشْرَتِي الْعَيْشَ الرَّغِيدَ. إِنَّ هَذِهِ هِيَ الْحَياةُ السَّعِيدَ أَدَى اللَّهِ اللَّهُ الْحَيْلُ الْعَيْشَ وَلَاكُمْ كَمَا تَرانِي فَلَاحٌ أَجِيرٌ . السَّعِيدَ أَدْ الْوَسِيقَا اللَّهُ الْحَيْلُ اللَّهُ الْعَيْشَ وَلَكِنَ كَمَا تَرانِي فَلَاحٌ أَجِيرٌ . وَحَسَى هٰذَا بُؤْسًا !

وَ أَمُّ أَحَسَ الْفَلاحُ بِدَبيبِ النُّعاسِ في أَجْفانِهِ،فَأَخْرَجَ لَهُ الْعَابِدُ مِنْ حَقيَبتِهِ وَ الْمُوالِدُ مِنْ حَقيبتِهِ وَسَادَةً،وَأَرْجُو أَنْ تَتَحَقَّقَ كُلُّ أَحْلامِكَ. وَسَادَةً،وَأَرْجُو أَنْ تَتَحَقَّقَ كُلُّ أَحْلامِكَ.

وَمَا كَادَ ٱلْفَلَّاحُ يَضَعُ رَأْسَهُ عَلَىٰ ٱلْوِسَادَةِ، حَتَىٰ ٱنْفَتَحَ لَهُ طَاقَانِ مِن نُودٍ ، وَأَشْرَفَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَصَارَ لَكُ تَحْصُرُ وَتَزَوَّجَ ٱلْفَلَاحُ أَمْرَأَةً جَمِيلَةً، وَأَضَبَحَ مِنَ ٱللّهُ ثُويِاءً؛ وَصَارَ لَكُ تَحْصُرُ عَصَرُ وَتَزَوَّجَ ٱلْفَلَاحُ آمْرَأَةً جَمِيلَةً، وَأَضْبَحَ مِنَ ٱللّهُ ثُويِاءً؛ وَصَارَ لَكُ تَحْصُرُ اللّهُ مُولِاءً؛ وَصَارَ لَكُ تَحْصُرُ اللّهُ مُولِاءً وَصَارَ لَكُ تَحْمُ عَلَيْهُ وَاضْبَحَ مِنَ ٱللّهُ ثُولِياءً؛ وَصَارَ لَكُ تَحْصُرُ اللّهُ مُولِياءً وَصَارَ لَكُ تَحْمُ مِنَ اللّهُ ثُولِياءً وَصَارَ لَكُ تَعْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ فَوْلِياءً وَصَارَ لَكُ تَعْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ فَوْلِياءً وَصَارَ لَكُ تَعْمُ عَلَيْهُ وَالْمَاتُ عَلَيْهُ مُولِياءً وَصَارَ لَكُ عَلَيْهُ مُولِياءً وَصَارَ لَكُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ فَلَاحُ اللّهُ عَلَيْلًا عُمْلًا اللّهِ اللّهُ عَلَيْلًا عُمْ اللّهُ عَلَقَالِ اللّهُ فَرِياءً وَمَا وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ



وَحَدِيقَةٌ ، وَغُرْفَةٌ مُطَالَعَةٍ خَاصَّةٍ ، يَقْضِي فيها ساعاتٍ طَويلةً ، يَذْرُسُ وَيُحَصِّلُ مُخْتَلِفَ ٱلْعُلومِ ، ثُمَّ آجْتازَ ٱلإنتِحانَ مُخْتَلِفَ ٱلْعُلومِ ، ثُمَّ آجْتازَ ٱلإنتِحانَ ، وَصَارَ قاضِيًا ؛ وَمَا زَالَ يَسِيرُ فِي سُلَمِ ٱلتَّقَدُّمِ ، حَتَىٰ أَضَبَحَ رَبْيسًا لِلْوُزَرِ اء ؛ وَصَارَ مَوْضِعَ ثِقَةِ ٱلْإِمْبِراطُودِ أَعُوامًا وَصَارَ مَوْضِعَ ثِقَةِ ٱلْإِمْبِراطُودِ أَعُوامًا طَويلَةً ، ثُمَ بَدُتِ ٱلْأُمُورُ تَتَعَقَّدُ ، وَوُجِّهَتْ إلَيْهِ تُهْمَةُ ٱلْخِيانَةِ ، وَحُكِمَ عَلَيْدِ

بِٱلْإِعْدامِ.

﴿ وَلَمَّا ٱقْتَيْدَ إِلَى ٱلسَّاحَةِ ٱلَّتِي يُعْدَمُ فِيهِا ٱلْمُجْرِمُونَ، وَرَأَى ٱلْجَلَّادِ ﴿ يَقْتَرِبُ مِنْهُ وَهُو يَخْمِلُ ٱلسَّيْفَ، شَهْقَ شَهْقَتَ طُويلَةً ، ثُرَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَيَقْتَرِبُ مِنْهُ وَهُو يَخْمِلُ ٱلسَّيْفَ، شَهْقَ شَهْقَتَ طُويلَةً ، ثُرَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَالْعَابِدُ عَالِمِينُ إِلَى جَوادِهِ .

نعلم هذه المفردات عابِدُ: شَخْصُ مُنْقَطِعٌ إلى عِبادَةِ ٱللهِ-اَلْخانُ: مَحَلُّ نُزُولِ الْمُسافِرينَ. يَزْفَرُ: يُخْرِجُ نَفَسَهُ مَعَ مَدِّهِ إِيّاهُ — مَا أَتَعْسَنِي! مَا أَشْقَانِي! ثَرِيًّا: غَنِيًّا — أَجِيرُ: فَرَدُ يُخْرِجُ نَفَسَهُ مَعَ مَدِّهِ إِيّاهُ — مَا أَتْعَسَنِي! مَا أَشْقَانِي! ثَرِيًّا: غَنِيًّا — أَجِيرُ: أَخْرَةِ — الْجَلَادُ: السَّيَافُ، وَالْمُعَذِّبُ عُمومًا — شَهِقَ: تَرُدَّدَ اللهُ كَاءُ في صَدْرِهِ. صَدْرِهِ.

مَر بسس : هات عَشْرَ كُلِماتٍ تَنْتَدِي بُالطّاءِ ، بَعْدُها إِلْ • ٱلشَّمْسِيَّةُ ،

مُسط لأنَّ المدرِّسة تحبي، لأنَّ كتابتي جميلة.



انشكاه: 23. نَجَارُمُهُمِلُ أَ \_ لِنَشْخِ ٱلتَّضْمِيمَ أَ أَيُ نَجَارِ؟ وَفِي أَيِّ مَكْ اللَّهُ مَكَانِ رَأَيْنَهُ ؟ 2. مَظْهُرُهُ: (قَامَتُهُ وَنَحَافَتُهُ، وَوَجْهُهُ وَمَلابِسُهُ ) وَتَصَرُّ فَاتُهُ. 3 ـ عَادَاتُهُ ٱلْمَأْلُوفَةُ (لا يَفْتَحُ دُكَانَهُ بِنِظَامٍ، لا يُنْجِرُ أَعْمَالَ زُبَنَالِهِ فِي أَوْقَاتِهَا) للله عَادَاتُهُ ٱلمُنظِمِ ؛ مَكَانُ آجْتِماعِ آلْمَاطِلِينَ لَيْلاً وَنَهَا راً ) \$ ـ سوءُ ٱلْمُصيرِ (تَتَرَاكُمُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ ٱلدِّكَانِ ، فَتَبِيعُ لَهُ ٱلْمَحْكَمَةُ عُدَدَ النِّجَارَةِ وَأَدَواتِهَا ، وَفَاءً لِأَجْرَةِ اللَّكَانِ . وَفَاءً لِلْأُجْرَةِ النَّجَارَةِ وَأَدَواتِهَا ، وَفَاءً لِأَجْرَةِ اللَّهَانِ . اللَّهَانِ . وَفَاءً لِلْأُجْرَةِ اللّهَارَةِ وَأَدَواتِها ، وَفَاءً لِأَجْرَةِ اللَّهَانِ . اللَّهَانِ . اللَّهَانِ . اللَّهُ كُانِ . فَتَبِيعُ لَهُ ٱلْمُحْكَمَةُ عُدَدَ النِّجَارَةِ وَأَدَواتِها ، وَفَاءً لِأَجْرَةِ اللَّهَانِ . اللَّهَانِ . اللَّهُ اللَّهُ كَانِ ، فَتَبِيعُ لَهُ ٱلْمُحْكَمَةُ عُدَدَ النِّجَارَةِ وَأَدَواتِها ، وَفَاءً لِأَجْرَةِ اللَّهُ كَانِ . فَتَبِيعُ لَهُ ٱلْمُحْكَمَةُ عُدَدَ النِّجَارَةِ وَأَدَواتِها ، وَفَاءً لِأَجْرَةِ اللَّهُ كُانِ . فَتَبِيعُ لَهُ ٱلْمُحْكَمَةُ عُدَدَ النِّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانِ . فَتَبِيعُ لَهُ ٱلْمُحْمَانِ . اللَّهِ اللَّهُ كُانِ . فَتَبِيعُ لَهُ ٱلْمُحْرَةِ عَلَمْ اللَّهُ الْهُ فَيْ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ كُانِ . فَالْمَامِ اللْهُ الْمُ الْمُعْلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُحْكَانُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُواءِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِهُ الللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللْمُعْلَقِهُ اللْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُعْلَقُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُولِي اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللْمُعْلَقُونَ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَقُولُولُهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

أَلْخِيتَامُ بِ لِنُنْشِيءِ ٱلْمُقَدِّمَةَ ، وَفِقْرَةً بِحَسَبِ ٱخْتِبَادِ ٱلْمُعَلِّمِ ، وَالإِخْتِتَامَ
 الإِخْتِتَامُ بِ لِنُنْشِيءِ ٱلْمُقَدِّمَةَ ، وَفِقْرَةً بِحَسَبِ ٱخْتِبَادِ ٱلْمُعَلِّمِ ، وَالإِخْتِتَامَ



70. وضعُ زُجاجِ لِنافِدَةٍ

 الْعَيّاشي ، خَتّانٌ ، وَسَرّاجٌ "، وَنَجّارٌ ، وَبَقَالٌ ، وَفِلزَاتِيُّ ، وَدَمّانٌ ، وَبَزّارٌ ، " وَكُتِبِيٌّ؛ فَيْبَطِّنُ ٱلْمَقَاعِدَ، وَيُصْلِحُ ٱلْأَغْلاقَ، وَيشْتَرِي ٱلْعِظامَ ٱلْبالِيَةَ، وَٱلْكؤوسَ ٱلْمَكْسُورَةَ وَجُلُودَ ٱلْأُرَانِبِ، وَلَمْ ذُكَيْكِنُ خُضٍ وَفَاكِهَةٍ ، وَلَيْسَ فِي ٱلدُّنْيَا حِزْفَةٌ لَا يَقْدِرُ ٱلْعَيّاشي عَلَى ٱلْقِيامِ بِهَا بِمَا يُرْضِي ٱلْجَميعُ. ﴿ وَلَوْمَ ـ ذَاتَ يَوْمٍ ـ أَنْ أَضَعَ رُجاجَتَمْ فِي إِخْدَىٰ نَوافِذِ بَيْتِي، وَطَبْعًا لَمْ أُتَّجِهُ فِي شَأْنِ ذَٰلِكَ، إِلَّا إِلَىٰ ٱلْعَيَاشِي؛ جَأَ ۚ وَخَدَمُ فِي ٱلْبِدَايَةِ، وَمَا دَخَلَ حَتَّىٰ جَلَسَ وَهُو يَلْهَثُ، ثُمَّ مَسحَ عَرَقَهُ؛ وَطَلَبَ شَيْئًا يَشْرَبُهُ، وَبَعْدَ أَنْ شَرِبَ كُوبَيْنِ مِنْ عَصِيرِ ٱلْبُرْنُقَالِ اِنْصِرْف وَاعِدًا أَنْ يَرْجِعُ غَداً . ﴿ وَفِعْلًا ظَهْرَ ﴿ ٱلْعَيَّاشِي ۚ عِنْدَ دَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ، يُسانِدُهُ مُعاوِنانِ ۥكَانَ أَحَدُهُما يَحْمِلُ مُرَبَّعَ ٱلرُّجاجِ وَٱلْمِسْطرَة. وَٱلْآخَرُ يَحْمِلُ ٱلْمِطْرَقَةَ. وَٱلْمَاشَةَ وَمَعْجونَ ٱلْمُصْطَكَيٌّ، وَمِنْقَشًا؛ وَلَرْ يَكُن ٱلْعَيَاشِي يَحْمِلُ إِلَّا طُرْبُوشَهُ ٱلَّذِي بَدَا فِي

وَضَعَ الْعَيّاشِي ٱلْاَدُواتِ عَلَىٰ ٱلْأَثَاثِ، وَٱلْمَعْجُونَ عَلَىٰ ٱلْمُقْعَدِ، وَٱلْمِنْقَشَ \*

ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ أَكْبَرَ مِمَّا كَانَ.

عَلَىٰ ٱلْمِذْفَأَتِهِ، وَجَعَلَ مُرَّبِعَ الرَّجاجِ عَلَى المَائِدةِ بِحَذْرٍ بَالِغِ، وَقَالَ : وَالْمَانِدةِ بِحَذْرٍ بَالِغِ، وَقَالَ : وَالْمَانِ سَنَضَعُ ٱلْمُرَبَّعَ في مَكَانِهِ .

الله خَرْخَ يَستَظلِعُ ٱلْجَوَّ وَعادَ فَطَلَبَ عَصِيرَ ٱلْبُرْتُقالِ، وَجَلَسَ إللَ اللهُ وَلَمْ إللَ اللهُ الله

وَفَجَأَةً ظَهَرَ عَلَى ﴿ الْعَيّاشِي ﴾ الْقَلَقُ، فَقَامَ وَنَظَرَ إِلَى النَّافِذَةِ ، ثُرَّ إِلَى النَّافِذَةِ ، ثُرَّ إِلَى مُرَبِّعِ النُّرِجَاجِ ، وَأَخَذَ يَخُكُّ رَأْسَدُ وَيَصِيحُ : الْحَقيقَةُ وَالصَّوابُ ، أَنَّ الْهُرَبَّعَ لَيْسَ عَلَى الْقِياسِ. وَأُخَاطِرُكَ عَلَى ذَلِكَ. أُخَاطِرُكُما عَلَى ذَلِكَ. أُخَاطِرُكُما عَلَى ذَلِكَ. أَخَاطِرُكُما عَلَى ذَلِكَ. فَاسْتَضُوبَ الْمُعَاوِنَانِ رَأْيَهُ ﴾ وقالا: لاشَكَّ أَنَّهُ صَغيرٌ جِدًا .

وَ مَا خَدُ الْعَيَاشِي يَغْمِرُ بِعَيْنَيْهِ، وَيَتَقَدَّمُ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ، وَيُحَرِّكُ يَدَهُ حَرَكَةً مَنْ يَأْخُدُ الْقِياسَ، وَأَخيراً قالَ: سُخقًا! إِنَّهُ صَغينُ جِداً! وَيَسْهُلُ عَلَيْكَ رُوْنِ يَاخُدُ الْقِياسَ، وَأَخيراً قالَ: سُخقًا! إِنَّهُ صَغينُ جِداً! وَيَسْهُلُ عَلَيْكَ رُوْنِ خَمْسَةُ مِلْيَمِتْراتِ تَقْرِيبًا. وَوْيَةُ ذَلِكَ. يَنْقُصُهُ. وَبَاهِ! يَنْقُصُهُ. مِنَ الْمَرْضِ خَمْسَةُ مِلْيمِتْراتِ تَقْرِيبًا. الْفَسَاعِدانِ وَأَسْيَهِما، وَقالاً: لا شَكَ الْيُسَ كَذَلِكَ أَيُها الْفَتَيانِ ؟ فَحَرَّكَ الْمُساعِدانِ وَأَسْيَهِما، وَقالاً: لا شَكَ يَنْقُصُ الْمُربَّعَ خَمْسَةُ مِلْيمِتْراتٍ! وَٱلْتَفَتَ إِلَيَ الْعَيَاشِي قَائِلاً: أُولِهِنُ عَلَى الْخَمْسَةِ مِلْيمِتْراتٍ!

﴿ فَقُلْتُ لَهُ: يَسْهُلُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَأَكَّدَ..ضَعِ الْمُرَبَّعَ في مَكَانِمِ. بَيْدَ أَنَّ الْعَيّاشي لَمْ يَكُنْ يَنْتَظِرُ ذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَحُكُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَسْعَىٰ بَيْنَ الْمَائِدَةِ وَالنّافِذَةِ ، فَكُنْ يَنْتَظِرُ ذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَحُكُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَسْعَىٰ بَيْنَ الْمَائِدَةِ وَالنّافِذَةِ ، وَيُكُنِّرُ: أَرَاهِنُ عَلَىٰ الْخَمْسَةِ مِلْيَمِثْمَاتٍ .

فَأَضْجَرَني ذَٰلِكَ، وَأَمْسَكْتُ ٱلْمُرَبَّعَ، ثُمَّ جَعَلْتُهُ في مَكَانِهِ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ، فَوَسِعَتْهُ جَعَلْتُهُ في مَكَانِهِ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ، فَوُسِعَتْهُ جَيِّداً جِداً.

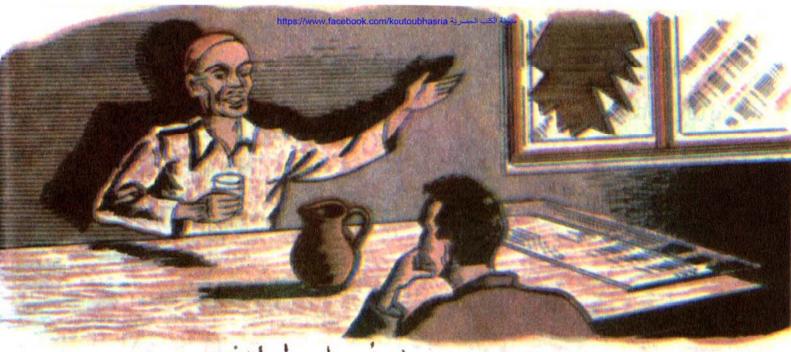

70. وضعُ زُجاجِ لِنافِدُةِ

 ﴿ اَلْعَيَاشِي ، خَبَانٌ ، وَسَرّاجٌ "، وَنَجَارٌ ، وَبَقَالٌ ، وَفِلزَاتِيٌّ ، وَدَهَانٌ ، وَبَزّازٌ " وَكُتِبِيٌّ؛ فَيْبَطِّنُ ٱلْمَقَاعِدَ، وَيُصْلِحُ ٱلْأَغْلاقَ ، وَيَشْتَرِي ٱلْعِظامَ ٱلْبالِيَةَ، وَٱلْكؤوسَ ٱلْمَكْسُورَةَ وَجُلُودَ ٱلْأُرَانِبِ، وَلَمُ كُكَيْكِنُ خُضٍ وَفَاكِهَةٍ ، وَلَيْسَ فِي ٱلدُّنْيَا حِزْفَةٌ لَا يَقْدِرُ ٱلْعَيّاشي عَلَى ٱلْقِيامِ بِهَا بِمَا يُنْرَضِي ٱلْجَمِيعُ. ﴿ وَلَزِمَ ــذَاتَ يَوْمِ ــأَنْ أَضَعَ رُجَاجَةً في إِخْدَىٰ نَوَافِذِ بَيْتِي، وَطَبْعًا لَمْ أَتَّجِهُ فِي شَأْنِ ذَٰلِكَ، إِلَّا إِلَىٰ ٱلْعَيَاشَيْ ؛ جَأَ ۚ وَحْدَهُ فِي ٱلْبِدَايَةِ ، وَمَا دَخَلَ حَتَّىٰ جَلَسَ وَهُو يَلْهَثُ، ثُمَّ مَسَحَ عَرَقَهُ ، وَطَلَبَ شَيْئًا يَشْرَبُهُ ، وَبَعْدَ أَنْ شَرِبَ كُوبَيْنِ مِنْ عَصِيرِ ٱلْبُرْنَقَالِ اِنْصِرَفَ وَاعِدًا أَنْ يَرْجِعُ غَداً . ﴿ وَفِعْلًا ظَهَرَ ﴿ ٱلْعَيَّاشِي ۚ عِنْدَ دَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ، يُسانِدُهُ ۗ مُعاوِنانِ ۥ كَانَ أَحَدُهُما يَحْمِلُ مُرَبَّعَ ٱلرُّجاجِ وَٱلْمِسْطرَة. وَٱلْآخَرُ يَحْمِلُ ٱلْمِطْرَقَةَ. وَٱلْمَاسَّةَ وَمَعْجونَ ٱلْمُصْطَكَيٌّ، وَمِنْقَشًا؛ وَلَرْ يَكُن ٱلْعَيَاشِي يَحْمِلُ إِلَّا ظُرْبُوشَهُ ٱلَّذِي بَدَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ أَكْبَرَ مِمَّا كَانَ.

وَضَعَ ٱلْعَيّاشِي ٱلْأَدُواتِ عَلَى ٱلْأَثَاثِ، وَٱلْمَعْجُونَ عَلَى ٱلْمُقْعَدِ، وَٱلْمِنْقَشَ اللَّهُ عَلَى الْمُقْعَدِ، وَٱلْمِنْقَشَ اللَّهُ عَلَى الْمُقْعَدِ، وَٱلْمِنْقَشَ اللَّهُ عَلَى الْمُقْعَدِ، وَٱلْمِنْقَشَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى ا

عَلَىٰ ٱلْمِذْفَأَةِ، وَجَعَلَ مُرَبَّعَ ٱلرُّجاجِ عَلَىٰ ٱلْمائِدَةِ بِحَذَرِ بالِيغ، وَقَالَ : وَٱلٰانَ سَنَضَعُ ٱلْمُرَبَّعَ في مَكَانِهِ .

﴿ ثُمَّ خَرَخَ يَستَظلِعُ ٱلْجَوَّ وَعادَ فَطَلَبَ عَصِيرَ ٱلْبُرْتُقَالِ، وَجَلَسَ إِلَىٰ الْمَائِدَةِ مَعَ مُساعِدُنِدِ؛ وَحينَفِذٍ بَدأً مَعَ واحِدٍ مِنْهُما مُحادَثَةَ خِنْتُ أَلَا تَنْتَهِ. .

وَفَجْأَةً ظَهَرَ عَلَى « ٱلْعَيّاشي » ٱلْقَلَقُ، فَقَامَ وَنَظَرَ إِلَى ٱلنَّافِذَةِ، ثُرَّ إِلَى مُرَبِّعِ ٱلنُهُ جَاجِ، وَأَخَذَ يَخُكُّ رَأْسَهُ وَيَصِيحُ: ٱلْحَقيقَةُ وَٱلصَّوابُ، أَنَّ ٱلْمُرَبَّعَ لَيْسَ عَلَى الْقِياسِ. وَأُخَاطِرُكَ عَلَى ذَلِكَ. أُخَاطِرُكُما عَلَى ذَلِكَ. أُخَاطِرُكُما عَلَى ذَلِكَ. فَاسْتَصْوَبَ ٱلْمُعَاوِنَانِ رَأْيَهُ \* وَقَالاً: لاشَكَّ أَنَّهُ صَغِيرٌ جِدًا.

وَ مَا خَدُ الْعَيَاشِي يَغْمِرُ بِعَيْنَيْهِ، وَبَتَقَدَّمُ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ، وَبُحَرِّكُ يَدَهُ حَرَكَةً مَنْ يَأْخُدُ الْقِياسَ، وَأَخِيراً قالَ: سُخْقًا إِنَّهُ صَغِيرٌ جِدَّا! وَيَسْمُلُ عَلَيْكَ رُقْبَةُ ذَٰلِكَ.. يَنْقُصُهُ.. وَبَاهِ! يَنْقُصُهُ.. مِنَ الْمُرْضِ خَمْسَةُ مِلْيمِتْراتِ تَقْرِيلًا. وَوْبَهُ ذَٰلِكَ.. يَنْقُصُهُ. وَبَاهِ! يَنْقُصُهُ.. مِنَ الْمُرْضِ خَمْسَةُ مِلْيمِتْراتِ تَقْرِيلًا. الْمُسَاعِدانِ وَأَسْيهِما، وقالا: لا شَكَ الْيُسَ كَذَٰلِكَ أَيُهُا الْفَتَيانِ ؟ فَحَرَّكَ الْمُساعِدانِ وَأَسْيهِما، وقالا: لا شَكَ يَنْقُصُ الْمُربَّعَ خَمْسَة مُلْيمِتْراتٍ! وَالْتَفَتَ إِلَيَّ الْعَيّاشِي قائِلاً: أُراهِنُ عَلَىٰ الْخَمْسَةِ مِلْيمِتْراتٍ! وَالْتَفَتَ إِلَيَّ الْعَيّاشِي قائِلاً: أُراهِنُ عَلَىٰ الْخَمْسَةِ مِلْيمِتْراتٍ!

فَقُلْتُ لَهُ: يَسْهُلُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَأَكَّدَ.. ضَعِ ٱلْمُرَبَّعَ في مَكَانِمِ. بَيْدَ أَنَّ ٱلْعَيّاشي لَمْ يَكُنْ يَنْتَظِرُ ذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَحُكُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَسْعَىٰ بَيْنَ ٱلْمَاثِدَةِ وَٱلنّافِذَةِ ، فَكُنْ يَنْتَظِرُ ذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَحُكُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَسْعَىٰ بَيْنَ ٱلْمَاثِدَةِ وَٱلنّافِذَةِ ، وَيُكُنِّرُ دُ أَراهِ مُ عَلَى ٱلْخَمْسَةِ مِلْيَمِثْماتٍ .

وَ فَأَضْجَرَنِي ذَٰلِكَ، وَأَمْسَكُتُ ٱلْمُرَبَّعَ، ثُمَّ جَعَلْتُهُ فِي مَكَانِهِ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ، فَمَ جَعَلْتُهُ فِي مَكَانِهِ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ، فَوَسِعَتْهُ جَيِّداً جِداً.

حينَيْدٍ قالَ الْعَيّاشي: عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، شَيْ \* مُذْهِشٌ. لَقَذْ كُنْتُ مُسْتَعِدًّا أَنْ أُراهِنَ بِرَأْسي! آه! إِنَّهُ يَتَّسِعُ اللَّهُ عَذَا الْمُرَبَّعُ الْمَلْعُونُ ؟! كَلْلا وَلْكِنَّ الْأَمْرَ عَجيبُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .. سَنَعُودُ غَدًا لِوَضْعِهِ . كَلَّلا وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عَجيبُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .. سَنَعُودُ غَدًا لِوَضْعِهِ . فَاضْطُرِدْتُ إِلَىٰ وَضْعِهِ بِنَفْسِي .

نتعلم هزه المفردات سيّاج: صالِعُ ٱلسُّروجِ – فِلزَّاتِي: بَالِّهُ ٱلْأَدُواتِ ٱلْمَغْدِلِيَّةِ \_ بَرَّازٌ ؛ بالِّعُ ٱلنَّمَابِ – يُسانِدُهُ : يُعاضِدُهُ – ٱلْمُضطَكىٰ : مَعْجُونُ إِثْبَاتِ ٱلزُّجَاجِ – مِنْقُشُ : آلَةُ قَطْعِ آلزُّجاجِ – إِسْنَصْوبَ ٱلْمُعاوِنانِ رَأْيَهُ : رَأَياهُ صَوا بَاّ. تنفهم انسم أذْكُرِ ٱلْحِرَفَ ٱلَّتِي يَحْتَرِفُهَا ٱلْعَيّاشِي. لِأَيِّ عَمَلِ ٱسْتَدْعاهُ ٱلْكَاٰتِبُ؟ كَيْفَ دَخَلَ ٱلْبَيْتَ؟ ماذا فَعَلَ؟ ماذا طَلَبَ؟ مَنْ صَاحَبَ مَعَهُ فَي ٱلْمَرَّةِ ٱلثَّانِيةِ؟ ماذا كَانَ يَحْمِلُ كُلُّ مُعاوِدٍ؟ أَيْنَ وَضَعَ ٱلْعَيَّاشِي أَدُواتِهِ؟ كَيْفَ كَانَ ٱلْهَياشي يَأْخُذُ قِياسَ ٱلْمُرَبِّعِ ٱلزُّجاجِيِّ؟ ماذا ٱقْتَرَحَ عَلَيْهِ صاحِبُ ٱلْبَيْتِ؟ النص وَصْفُ شَخْصٍ كُلُّفَ بِوَضْعِ مُرَبُّعِ ٱلزُّجَاجِ في نافِدَةٍ مَقَاسَ ٱلنَّافِذَةِ، لِيَضَعَ ٱلْمُرَبَّعَ ٱلزُّجَاجِيَّ. تَأْمَلَ هَذِهِ ٱلصُّورَ ٱلْمُضْحِكَةَ: ﴿ يَغْمِنُ إِمَنْنَنِهِ » يَتَقَدُّمُ وَيُتَأْخُرُ » ﴿ يُحَرِّكُ يَدُهُ حَرَكَةً مَنْ يَأْخُذُ ٱلْقِياسَ » • الْ نمرين إمْلٍ ٱلْفارِغَ مِنَ ٱلنَّصِّ: «لَيْسَ في ٱلدُّنيا... لا ... عَلَى ٱلْقِيامِ.. » إِنْصَرَفَ ... أَنْ يَرْفَعَ ... \* كَانَ أَحَدُهُما يَخْمِلُ ... ٱلزُّجَاجَ و ... وَٱلْآخَرُ يَخْمِلُ .. و .. وَمَعْجُونَ .. وَ .. » « لَيْسَ عَلَىٰ .. » « لا .. إنَّهُ صغيرٌ .. » « يَنْقُصُهُ مِنَ . . خَمْسَةُ .. »

2 صغ أسماء الجزفة والمُختَرِفِ مِن كُلِّ فِعْلٍ مِن هٰذِهِ الْأَفْعَالِ :
 يَخْبِرُ ؛ يَنْجُرُ ؛ يَطِبُ ؛ يَرْرَعُ ؛ يَضْبَغُ ؛ يَحْيَكُ ؛ يَخْرِزُ ؛ يَطْبَخُ ؛

71. تِلْمِيذُ ٱلنَّجَّارِ

مَا أَرْالُ أَذْكُو الْمُسَاعِدَ "شَعَيْب " ذَلِكَ الْمُخَلُوقَ الْهُمْر بِلَ الْمُخْلُوقَ الْهُمْر بِلَ الْمُسْحَجِ أَبُهَا التَّلْمِيدُ! هَاتِ الشَّعْرِ الْأَشْعُبُ " وَهُو يُلْقِي عَلَيَّ أَوْامِرَ الْمَالِيَ بِالْمِسْحَجِ أَبُهَا التَّلْمِيدُ! هَاتِ الْمُسَامِيرَ بَاتِلْمِيدُ اللَّهُ مَنْ عَمْلِ النَّسُاراتِ. بِأَسْرَعَ مِن ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَمْلِ مُتَقَنِ المَا أَخْسَنَ سَحْجَمُ وَمَا أَتْقَنَ نَشُر اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ ا

وكانَ «آلْمُعَلِّمُرِ» يَرِىٰ تِلْكَ ٱلْعَيرَةَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمُسَاعِدِ، فَيَقُولُ لَمُ أَخِيانًا : مَهٰلاً يَا مُسَاعِدِي ، حَاوِلُ أَلَّا تُسَيَّ إِلَىٰ هذا ٱلْغُلامِ ، فَمَا أَرَاكَ كُنْتَ مِنْ قَبْلُ مَاهِرًا فِي سَخِج لَوْحَتِي ، أَوْ دَقِّ مِسْمادٍ.. وَلَمْ يَأْتِكَ ذَلِكَ مَنْ قَبْلُ مَاهِرًا فِي سَخِج لَوْحَتِي ، أَوْ دَقِّ مِسْمادٍ.. وَلَمْ يَأْتِكَ ذَلِكَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِمِ ، بَلْ بَقِيتَ ٱلسَّنُواتِ وَالسَّنُواتِ تَتَدَدَّرُب.. إِنِي أَحَرِّمُ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فَظًا مَعَ هذا ٱلتِّلْمِيذِ.. أَسَمِعْتَ ؟!

وَلَكِنَّ مُعَلِّمِ كَثِيرًا مَا كَلَّفَنِي بِصُنِع بَغِضِ ٱلْأَثَاثِ مَهَنَ فِي مِهْنَتِي، وَكَانَ وَلَكِنَّ مُعَلِّمِ كَثِيرًا مَا كَلَّفَنِي بِصُنِع بَغِضِ ٱلْأَثَاثِ ٱلصَّغِيرِ، وَكَانَ دَائِمًا يُظْهِرُ ٱلسُّرورَ فيما أَفْعَلُ، فَيَقُولُ: أَخْسَنْتَ يَاعُلامُ! إِنَّكَ تَسْتَطيعُ أَنْ تَسِيرَ فِي عَمَلِكَ. فَلَيْسَ يَنْقُصُكَ إِلّا أَنْ تُتِمَّمُ عَلَى أَخْسَنِ وَجْدٍ.. أَنْ تُسَيرَ فِي عَمَلِكَ. فَلَيْسَ يَنْقُصُكَ إِلّا أَنْ تُتِمَّمُ عَلَى أَخْسَنِ وَجْدٍ.. إِنَّ هَذِهِ ٱلْمَفَاصِلَ غَيْرُ مَشْدُودَةٍ.. ٱلْفَلَقُ مَلَاتُهُ خَشَبًا.. وَلَكِنَّكَ بِاعْتِبَارِكَ فَمَدِرًا تَسِيرُ سَيْرًا حَسَنًا.



وَكَانَ «ٱلْمُسَاعِدُ» يَصِيرُ في مِثْلِ تِلْكَ ٱلْأَيّامِ أَقْبَحَ مِنْ عَادَتِهِ:
 فَمَا إِنْ يَخْرُجُ ٱلْمُعَلِّمُ، حَتَى يَنْقَلِبُ إِلَيّ يَزْكَبُنِي هُرُوا، وَيَسْخَوُ مِنْيُومِمّا صَنَعْتُ ، فَأَغْتَرُ كَثِيرًا لِإِهَانَتِهِ.

وَهُو وَفِي بِدَايَةِ عَامِي اَلْقَالِثِ مُتَدَرِّبًا ، قَالَ لِي اَلْمُعَلِّمُ لَمُ وَاتَ مَسَاءً وَهُو خَارِجٌ ، وَقَدْ أَلْقَىٰ نَظَرَةً عَلَىٰ عَمَلِيٰ إِنَّنِي مَسْرُورٌ مِنْكَ يَاغُلَامُ ، وَهُوَ خَارِجٌ ، وَقَدْ أَلْقَىٰ نَظَرَةً عَلَىٰ عَمَلِيٰ إِنَّنِي مَسْرُورٌ مِنْكَ يَاغُلَامُ ، وَقَدْ قُمْتَ لِي إِلَىٰ اللّانَ بِخَدَمَاتٍ حَقيقِيَّةٍ .. وَأُودٌ أَنْ أُظْمِرَ لَكَ رِضَايَ . وَقَدْ قُمْتَ لِي إِلَىٰ اللّانَ بِخَدَمَاتٍ حَقيقِيَّةٍ .. وَأُودٌ أَنْ أُظْمِرَ لَكَ رِضَايَ . فَخَبِّرِنِي عُمّا يَسُرُكَ .

وَحَيْثُ إِنِّي بَقِيتُ مُضْطَرِبًا أَشَدَّ الْإَضْطِرابِ لا أَفُوهُ بِكَلِمَةٍ، قَالَ لي وَحَيْثُ إِنِّي بَقِيتُ مُضْطَرِبًا أَشَدَّ الإضْطِرابِ لا أَفُوهُ بِكَلِمَةٍ، قَالَ لي المُعَلِّمُ: إِنَّكَ لَمْ تَتَسَلَّمْ مِنّي قَطُّ شَيْئًا يا تَجِيبُ، وَالْآنَ خُذُ مِنّي هذا! قَالَ ذَلِكَ ، وَأَخْرَجَ مِنْ جَيْبِهِ وَرَقَتُ كَبِيرَةً، مِنْ فِقَةِ مائَةِ فَوَنْكٍ ، وَدَقَعَ لِهَا في يَدي .

نتعلم هذه المفردات شَعْرُ أَشْعَثُ : مُعْبَرُ مُنْلَبَدُ عَاللَّهُ الْأَرْبَاحِ : كُثَيْرُ ٱلأَرْبَاحِ ـ الْفَلْقُ : اَللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

نفرم انس صِفِ الْمُساعِدَ شُعَيْبٍ بِحَسَبِ الْقِطْعَةِ - أَذْكُرُ بَعْضَ أُو امِرِهِ اللّهِ كَانَ يُضَايِقُ بِهَا اللّهُميذَ - كَيْفَ كَانَ الْمُعَلِّمُ يُوبِّخُ مُساعِدَهُ عَلَى سوءِ مُعامَلَتِهِ لِللّهُميذِ؟ ماذا حَرَّمَ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ مُساعِدِهِ ؟ كَيْفَ كَانَ الْمُعَلِّمُ يُشَجِّعُ بَلْميذَهُ عَلَىٰ اللّهُميذِ؟ ماذا حَرَّمَ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ مُساعِدِهِ ؟ كَيْفَ كَانَ الْمُعَلِّمُ يُشَجِّعُ بَلْميذَهُ عَلَىٰ اللّهُميذِ ؟ لِمَ كَانَ الْمُعَلِّمُ يُشَجِّعُ بَلْميذَهُ عَلَىٰ الْعَمَلِ ؟ لِمَ كَانَ النّفيدُ يُتَقِينُ الْعَمَلُ ؟ لِمَ كَانَ اللّهُميدُ الْمُعَلِّمُ عَمَلِهِ ؟ عَمْلِهِ ؟ عَمْلِهِ ؟

انص سُرْدُ لِقِصَّةِ مُتَدَرِّبٍ في مُضْنَع نُجَادٍ

نعر مظ العفرة الاولى أُلَّتي يُصِفُ فيها ٱلْمُؤَلِّفُ-بِأُخْتِصَادٍ – مُسَاعِدَ ٱلنَّجَّادِ ؛ وَالْغَرَضُ ٱلْمَقْصُودُ هُوَ إِعْطَاءُ صُورَةٍ عَنْ مُعَامَلَةِ ٱلْمُسَاعِدِ لَلنَّلْمِيذِ؛ وَلِيَجْعَلَ ٱلْمُؤَلِّفُ السَّرْدَ حَيًّا ، جَمَلَ آلْمُساعِدَ يُلْقي أُوامِرَةِ ، وَكَأَنَّنَا نَسْتَمِعُ إِلَيْهِ

فكورد مِمر: قَلْدُ هٰذِهِ ٱلْعِبَارَةَ: « عِنْدَمَا سَمِعْتُ لِلْكَ ٱلْكَلِمَةَ، أَحْسَسَتُ بِقَلْبِي يَشْتُدُ خَفَقَالُهُ

لِإِنْمَامِ مَا يَأْتِي: عِنْدَمَا نَهَضْتُ ... أَحْسَسَتَ ... عَنْدَمَا خَرَجْتُ مِنَ ٱلْحَمَّامِ ... — عِنْدَمَا ظَهَرَتْ تَتِيَجَةُ ٱلإِمْتِحَانِ ... — عِنْدَمَا ...

تعربه ففرة: قَلَّهُ هَٰنِهِ الْقِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ: «مَا أَزَالُ أَذَكُرُ ٱلْمُسَاعِدَشُمَيْ ، / وَهُوَ يُلْقِي عَلَيَّ أَوَا مِمْرَهُ: / إِلَيَّ بِالْمِسْحَجِ أَيُّهَا ٱلتَّلْمِيذُ ، / هَا تِ ٱلْمَسَامِيرَ يَاتِلْمِيدُ ، / لَحِّ عَمِي عَلَيَّ أَوَا مِمْرَهُ: / إِلَيْ عَمِلْ عَمَلِ عَمِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْ النَّسَارَةَ يَا تِلْمِيدُ ، / إِلَى عَمْلِ عَمْلِ عَمْلِ عَمْلِ عَمْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ ذَلِكَ ؟ / إِلَىٰ عَيْرِ ذَلِكَ ؟ / إِلَىٰ عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْأَلْفَاظِ مُتَقَنِ . / إِلَىٰ عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْأَلْفَاظِ السَّاخِرَةِ . ، مَن الْأَلْفَاظِ السَّاخِرَةِ . . السَّاخِرَة . . .

لِتُصِفَ مُتَدَرِّبًا فِي مَصْنِعِ حَدَّادٍ.

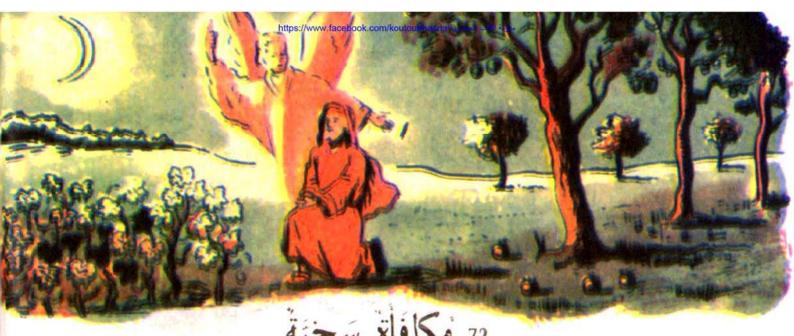

72. مكافأة سَجِنَة

كانَ سَيِّدُنا نوحٌ - عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ - زارِعًا ماهِواً، وَعامِلاً نَشيطًا، لا يَعْرِفُ ٱلْكَسَلَ، وَلا يُضِيعُ ساعةً دونَ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً نافِعًا ؛ كَانَ يَقْضِي ٱلنَّهَارَ فِي زِراعَةِ ٱلْحُبوبِ وَٱلْفَوَاكِهِ، وَٱلْعِنايَةِ بِهَا وَدِعايَتِهَا؛ فَإِذَا غَرَبَتِ ٱلشَّمْسُ، ثَرَكَ ٱلْحَقْلَ، وَعَادَ إِلَى دَارِهِ، وَوَاصَلَ عَمَلَهُ فيها، حَتَّىٰ يَحينَ وَقْتُ ٱلنَّوْمِرِ \*

﴿ وَقَدْ وَقَقَهُ ٱللَّهُ فِي أَعْمَالِهِ ، فَكَانَتْ أَدْضُهُ كَثِيرَةً ٱلْخَيْرَاتِ ، وافِرَةَ ٱلثَّمَرَاتِ \*؛ وَوَهَبَهُ عُمْراً طَوِيلاً: فَقَدْ عَاشُ سَبْعَمائَةٍ وَخَمْسِينَ عَامًا ؛ وَرَزَقَهُ نَسْلًا كَثِيرًا ؛ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ ۚ أَنْ يَضْنَعَ ٱلْفُلْكُ ۗ ٱلَّذِي أَنْقَذَ ٱلْبَشَرِيَّةَ مِنَ ٱلْهَلاكِ ، يَوْمَ أَنْ أَغْرَقَ ٱلطّوفانُ ٱلْأَرْضَ ، وَأَهْلَكَ مَا عَلَيْهَا مِنْ إِنْسَانِ وَحَيُوانِ وَنَباتٍ٠

وَذَاتَ مَسَاءُ عَادَ سَيِّدُنَانُو مُ مِنْ حَقْلِهِ ، وَكَانَ ٱلْقَمَرُ بَدْرًا يَتَوَسَّطُ ٱلسَّمَا ۚ ، فَأَخَذَ يَغُوسُ في بُسْتَانِهِ بَعْضَ أَشْجَادِ ٱلْكُرُومِ ۗ ؛ وَفَجْأَةً سَمِعَ صَوْتًا مُناديهِ: \_ يانوحُ الْقَذ حانَتْ ساعَتُكُ استَموتُ في سَحَرِ " هَذِي ٱللَّيْلَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَسْفَرَ ٱلصَّبْحُ .

﴿ لَمْ يَكْتَئِبُ سَيِّدُنَا نُوخُ ، وَإِنَّمَا سَجَدَ لِلّهِ شُكُوا ، وَقَالَ : لِتَكُنْ إِدَادَتُكَ بِارَبِ ! . وَعَادَ يُكُمِّلُ عَرْسَ أَشْجَادٍ ٱلكُرومِ ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ قَائِلاً : يَارَبِ ! . وَعَادَ يُكَمِّلُ عَرْسَ هَذِهِ ٱلشَّجَيْراتِ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ ٱللَّيْلُ ، وَيَسْفِرَ نَحِبُ أَنْ يَنْقَضِيَ ٱللَّيْلُ ، وَيَسْفِرَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللْكُلُولُ اللللللللْكُلُولِ اللللللللْكُولِ اللللللللْكُولِ الللللللللللللللْكُلُولُ اللللللْلِلْمُ الللللللْكُولِ اللللللْلِي الللللللللْكُولِ اللللللْلُلِلْمُ اللللللللْلِلْمُ الللللللْكُلُولُ الللللللْكُولُ اللللللْكُولُ اللللللْلِلْمُ الللللللْكُولُ اللللللْكُولُ اللللللْمُ اللللللْلِلْمُ اللللللْكُولُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْكُولُ الللللْلَّذِي اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْ

وَ إِنَّ أَوْلادِي كَثيرونَ ، وَعَلَىٰ أَنْ أَصْرِبَ لَهُمُ ٱلْمَثَلَ فِي ٱلْحِدِّ وَٱلْمُواطَبَةِ عَلَىٰ الْعَمَلِ. وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ شُروقِ ٱلشَّمْسِ ساعاتِ ، أَسْتَطيعُ أَنْ أَغْرِسَ عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ. وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ شُروقِ ٱلشَّمْسِ ساعاتِ ، أَسْتَطيعُ أَنْ أَغْرِسَ فيها هٰذِهِ ٱلشَّجَواتِ ٱلْعَزيزاتِ ، لِأَ وَفِّرَ ٱلسُّمَورَ لِأَوْلادِي ، وَأُريحَهُمُ مِنْ بَعْضِ ٱلْعَنادُ ،

وَنَشَاطٍ ، حَتَىٰ أَنَمُ غَرْسَ ٱلشَّجَيْراتِ كُلِّمًا . وَقَبْلَ شُروقِ ٱلشَّمْسِ ، جَلَسَ وَنَشَاطٍ ، حَتَى أَنَمُ غَرْسَ ٱلشُّجَيْراتِ كُلِّمًا . وَقَبْلَ شُروقِ ٱلشَّمْسِ ، جَلَسَ عَنْتَظِرُ مَلَكَ ٱلْمَوْتِ ، وَلَكِنَّ ٱنْتِظَارَهُ طَالَ ، وَطَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ، فَمَلَأْتِ ٱلدُّنْيا نُورًا . وَهُوَ مَا زَالَ مَتَمَتَّعُ بِصِحَتِةٍ وَعَلِفَيَتِهِ .

فَماذَا حَدَثَ؟ لَقَدْ حَنَ "اللّه سُبْحانَه وتَعالَىٰ عَلَى نوج ، وَكَافَأَه عَلَىٰ شُعُودِ فِمَاذَا حَدَثَ؟ لَقَدْ حَنَ اللّه سُبُعُودِ فِمَدَّ فِي أَجَلِمِ ، وَوَهَبَهُ مَائتَنِي شُعُودِ فِ نَعْوِ عَنْدِ فِهِ وَعَلَى جِدِّهِ فِي عَمَلِهِ ، فَمَدَّ فِي أَجَلِمِ ، وَوَهَبَهُ مَائتَنِي سُنَةٍ أُخْرَىٰ ، يَتَمَتَّعُ بِثَمَرَةٍ تَعَبِهِ ، وَبِما عَرَسَتْ بداله !

تعلم هذه المفردان واصَلَ عَمَلَهُ: واظَبَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ٱلْقِطاعِ - يَحينُ وَ قَتُ النَّوْمِ: يَقُرُبُ وَقَتُهُ - وَافِرَةُ ٱلنَّمَراتِ: كَثيرَةُ ٱلْفَواكِهِ - نَسْلاً: ذُرِّيَّةً - أَوْحَىٰ إِلَيْهِ النَّهِمِ: يَقُرُبُ وَفَتُهُ - الْفَائِدُ السَّفِينَةُ (تُؤَنَّتُ وَتُذَكِّرُ) - الكُر و مُ: ٱلْمِنْبِ - حَانَتْ أَلْهَمَهُ إِيّاهُ - الْكُر و مُ: ٱلْمِنْبِ - حَانَتْ

سَاعَتُكَ: سَبَمُوتُ بَعْدَ قُلِيلٍ – اَلسَّحَرُ: قَبْلَ ٱلصُّبَحِ – قَبْلَ أَنْ يَسْفِرَ ٱلصَّبْحُ: قَبْلَ أَنْ يُشْرِقَ حَنَّ: عَطَفَ

نفهم النص صف نشاط سَيِّدِنا نوج بِحَسَبِ ٱلْقِطْعَةِ. ماذا وَهَبَهُ ٱللهُ ؟ بِمَ أُوحَى النَّهِ ؟ ماذا سَمِعَ حينَ كَانَ يَغْرِسُ أَشْجَارَ ٱلْكُرومِ ؟ هَلِ ٱنْقَطَعَ عَنِ ٱلْمَمَلِ ؟ لِماذا ؟ ماذا فَعَلَ بَغَدَ ٱلإنْتِهَاءِ مِنَ ٱلْمَمَلِ ؟ لِمَ كَافَأَهُ ٱللهُ ؟ بِمَ كَافَأَهُ؟
ماذا فَعَلَ بَغَدَ ٱلإنْتِهاءِ مِنَ ٱلْمَمَلِ ؟ لِمَ كَافَأَهُ ٱللهُ ؟ بِمَ كَافَأَهُ؟
مَاذَا فَعَلَ بَغَدَ ٱلإنْتِهاءِ مِنَ ٱلْمَمَلِ ؟ لِمَ كَافَأَهُ ٱللهُ ؟ بِمَ كَافَأَهُ؟
مَاذَا فَعَلَ بَغَدَ ٱلإنْتِهاءِ مِنَ ٱلْمَمَلِ ؟ لِمَ كَافَأَهُ ٱللهُ ؟ بِمَ كَافَأَهُ؟

نسر مظ النفرة الغامم لَقَد خَصَّصَها ٱلْكَاتِبُ لِخُواطِرِ سَيِّدِنَا نُوجٍ، وَقَدِ ٱهْتَمَّ الْكَاتِبُ لِخُواطِرِ سَيِّدِنَا نُوجٍ، وَقَدِ ٱهْتَمَّ الْكَاتِبُ لِإِبْرَاذِ شُعُودِ سَيِّدِنَا نُوجٍ نُحْوَ غَيْرِهِ.

#### اسسرا: الفِقْرَةُ الرّابِعَةُ

نعربن إسْتَخْرِج مِنَ ٱلْإِمْلاءِ خَنْسَةَ أَفْعَالٍ ، وَصُغْ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ اِسْمَ ٱلْفَاعِلِ مُفْرَداً وَحُمَّاً

### مُط وراءً. رأتِ القطة فأرةً فجرت وراءَها.

انشان 24. ساعى ٱلْبَريدِ

أَ ) لِنَنْسَخِ ٱلتَّضميمَ أَ. ٱلبَابُ تُقْرَعُ ، أَوَ بَرَسُ يُدَقُ ... ٱقْتِبَالُكُ - 2. مَظْهَرُ ٱلشَّخْصِ السَّخْصِ السَّهُ ، بَد اللَّهُ وَوَجْهُهُ ) وَتَصَرُّ فَاتُهُ - 3. مِظْهَرُ الشَّخْصِ اللَّهُ أَنَّهُ مَ وَجُهُهُ ) وَتَصَرُّ فَاتُهُ - 3. جِهَازُهُ ( المُلابِسُ ، ٱلْجِذَاءُ و ٱلْمِخْفَظَةُ ) - 4. مِنْ فَي مِخْفَظَتِهِ ، مَا يَخْمِلُ إِلَيْكَ ؛ شُكْرُكُ مَا فَي مِخْفَظَتِهِ ، مَا يَخْمِلُ إِلَيْكَ ؛ شُكْرُكُ مَا فَي مِخْفَظَتِهِ ، مَا يَخْمِلُ إِلَيْكَ ؛ شُكْرُكَ عَلَيْهُ مَا فَي مِخْفَظَتِهِ ، مَا يَخْمِلُ إِلَيْكَ ؛ شُكْرُكَ يَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللللل

- 6. أُختِتامُ



ب ) لِنُنْشِيءِ ٱلْمَدْخَلُ، وَفِقْرَةً بِحسَبِ ٱخْتِيادِ ٱلْمُعَلِّمِ، وَٱلِاخْتِتَامَ





#### 12. اَلْمَالُ وَالرِّجَالُ

ا إِنِي ٱلرِّجَالَ وَهَيِّيءِ ٱلْأَمُو الا وَأَظلُبْ، فَلَسْتَ تَرَىٰ هُمَا كَ مُحَالا اللَّمُنُ لَيْسَ خَطا بَةً وَتَقَيْقُقاً كَلَّ ، وَلَيْسَ عَواطِفًا وَخَيالا كَلَّ ، وَلَيْسَ عَواطِفًا وَخَيالا الْحِيَّهَا ٱلأَوْطَالُ إِنْ تُنْهَضُ بِها، فَأَخْشِذَ لَهَا ٱلأَعْمَالَ، لا ٱلأَقُوالا

% % % **%** 

مَنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ يُدَّاوِيَ شَعْبُهُ،

فَلْيَقْتُلَنَّ ٱلْجَهْلَ ، وَٱلْإِقْلَالا فَتَشْتُ أَدُوا، ٱلشُّعوبِ فَلَمْ أَجِدْ

كُمَّا لَفَقْرِ داءً لِلشُّعوبِ عُضا لا

اَلْفَقْنُ يَقْتُلُ فِي النَّفُوسِ سُمُوها؛

كَيْفَ ٱلسُّمُوُّ لِلْمَنْ يَعِيشُ عِيالا











### .73 مَسْرَحُ أَطْفَالِ

وَمَلْ تَعْلَمُ كُلِّ شَيْءٍ، آسْتَذَعَيْتُ أَعْظَمَ عَدَدٍ مِنَ ٱلرِّفَاقِ، فِتْيَانًا وَفَتَيَاتِ... وَمَلْ تَعْلَمُ مَاذَا أَضْبَحْتُ أَنَا؟ لَقَذَ أَصْبَحْتُ مُديرَ مَسْرَجٍ! وَجَعَلْتُ مِنْ

عِلْيَّتِنِا قَاعَتَ تَفَرُّ جِ.

وَ الْمَناظِرَ جَعَلَ هَا مِنَ النَّيابِ الذَّهَبِيَةِ الْمُزَيَّفَةِ، ثُمَّ شَرَغْنا في التَّمْثيلِ؟ فَسِرْنا نَحْرُجُ مِنَ الْعِلْيَّةِ، وَنَهْبِط في السَّلَّمْ، وَنَجْتازُ الدَّهْلِيزَ، ثُمَّ سَاحَة اللَّعِبِ، فَالْحَديقَة، ثُمَّ نَعودُ، ثُمَّ نَحْرُجُ وَنَحْنُ لابسونَ بَدَلاتِ الْإظفاء، وَعَلَى رُووسِنا الخودات، وَقَد تَمَنْطَفنا السَّيوفَ، وبيد كُلِّ مِنَا اللَّهُ موسيقِيَّةُ، وَنَحْنُ نُحْدِثُ ضَحَّةً ما بَعْدَها ضَجَّة "

وَمَوْكِمَهُ، لِيَهْتِفُوا بِأَضُواتٍ تَشُقُّ ٱلْفَضا ؛ وَكُنْتُ أَنَا أَصِيحُ : إِنَّ فِنْقَهَ وَمُوْكِمَهُ، لِيَهْتِفُوا بِأَضُواتٍ تَشُقُّ ٱلْفَضا ؛ وَكُنْتُ أَنَا أَصِيحُ : إِنَّ فِنْقَهَ ٱلْخَرِسِ ٱلْمَلَكِيِّ، تَتَشَرَّفُ بِأَنْ تُعْلِنَ إِلَى ٱلشُّكَانِ، بِأَنَّهُ سَتَعُومُ بِعَرْضِ ٱلْحَرِسِ ٱلْمَلَكِيِّ، تَتَشَرَّفُ بِأَنْ تُعْلِنَ إِلَى ٱلشُّكَانِ، بِأَنَّهُ سَتَعُومُ بِعَرْضِ ٱلْحَرُسِ الْحَرُسِ ٱلْمَلَكِيِّ ، تَتَشَرَّفُ مِنْ جَديدٍ . فَحْمَ بُواسِطِي أَعْظِم فَنَانِي ٱلْعَالِر ... الخ النح ، ثُمَّ نَضَعَدُ ٱلْمَسْرَحُ مِنْ جَديدٍ .



﴿ أُو تَسْأَلْنِي عَنْ تَمْيُلِياتِنا؟ إِنّهَا لَمْ تَكُنْ فَيْ أَلْبِدايةِ سِوى تَمْيُلِياتِ اللهِ ا

وَ فَهٰي التّاريخ ، مَثَلْنَا (فَتْحَ الْأَنْدُلُسِ )، وَ (حياةً يُوسفَ ابْنِ تَاشَفِينَ )، مُقَدِّمِينَ مِنْ ذَلِكَ أَبْرَزَ أَدُوارِهِ: فَكُمْ مَرَّةٍ غَزَوْنَا إِسْبَانِيا! وَكُمْ مَرَّةٍ خُضَنَا مَوْقِعَةَ الرَّلَاقَةِ ، وَحَارَبْنَا الْإِسْبَانَ! أَمّا أَنَا فَقَدِ اَشْتُشْهِدْتُ عَشَراتِ الْمَرّاتِ الْمَرّاتِ مَوْقِعَةَ الرَّلَاقَةِ ، وَحَارَبْنَا الْإِسْبَانَ! أَمّا أَنَا فَقَدِ اَشْتُشْهِدْتُ عَشَراتِ الْمَرّاتِ الْمَرّاتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُراتِ اللّهُ الْمُراتِ اللّهُ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ اللّهُ الْمُواتِ اللّهُ الْمُراتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُرْبِي عَدَةَ ( 9) هم يُوسُفُ إِنْ السُفِينَ : مَلِكُ مُفْرِيقٌ اللّهُ اللّهُ الْمُراتِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللّ

وَبَنِي مُدينَةً مُرَاكُشَ سَنَة 454 هِ مَوْقِعْهُ ٱلزَّلَاقَةِ: حُرْبُ وَقَعَتْ سَنَة 974 هُ بِالْأَنْدُلُسِبَيْنِ ٱلْإِسْبَانِ وَٱلْمَعَارِبَةِ؛ إِنْدَصَ فيها ٱلْجَيْشُ ٱلْمَغْرِبِيُّ ٱلْبَصَاراً بِاهِنَ الْعَالِمُ وَالْمُعَارِبَةِ؛ إِنْدَصَ فيها ٱلْجَيْشُ ٱلْمَغْرِبِيُّ آنْتِصاراً بِاهِنَ الْهِرْفَةِ تَمْثَيلِيَّةٍ يُؤْسِسُها النصى: يَعْدُنُ وَلَدٌ عَلَى ثَيَابٍ قَديمَةٍ مَفَيْجَمَلُ مِنْهَا مَلابِسَ لِفِرْفَةٍ تَمْثَيلِيَّةٍ يُؤْسِسُها بِاللَّهِ مُنْ وَلَدٌ عَلَى ثَيَابٍ قَديمَةٍ مَفَيْجَمَلُ مِنْهَا مَلابِسَ لِفِرْفَةٍ تَمْثَيلِيَّةٍ يُؤْسِسُها بِاللَّهُ مَا وَلَدُ عَلَى ثَيَابٍ قَديمَةٍ مَفَيْجَمَلُ مِنْهَا مَلابِسَ لِفِرْفَةٍ تَمْثَيلِيَّةٍ يُؤْسِسُها إِلَيْ مَعْ رِفَاقِهِ .

نَمْرِينِ 1 َ إِمْلَا ٱلْفَادِغَ مِنَ ٱلنَّصِّ: خوذاتُ .. رُؤُوسُها بِٱلْخَرِيرِ ــ وَأَعْلامُ .. بِٱلْأُوسِمَةِ

— اسْتَذْعَنْتُ .. عَدَدًا مِنَ ... — وَٱلْمَناظَرَ جَمَلْناها مِنَ ... الذَّهَبِيَّةِ ... — سَتَقُومُ .. فَخْمِ

عِواسِطَة ِ أَغْظَمِ ... ٱلْعَالَمِ — كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ ... بِتَخْطِيطِ . . تَمْثِيلَيَةٍ — فَفِي ٱلنَّا ريخِ

مَثَلْنا . . وَحِياةً ... أَمَا أَنَا فَقَدْ ... عَشَراتِ آلْمَرَّاتِ

مضارع الأفعال الآتية ، مُحْتَفِظًا بِنَفْسِ الصّيعَة . مَعْ الشَّكُلِ النّامِ :
 إكْ تَشْفُتُ ؛ نَسيتُ ؛ إسْتَدْعَيْتُ ؛ أَصْبَحْتُ ؛ جَمَلْتُ ؛ جَمَلْنا ؛ تَمَنْطَقْنا ؛ كَانَ ؛ كُنْتُ ؛
 سَمِعْتُ ؛ نَهَ جَنا ؛ صِنا ، مَثَلْنا ؛ غَزُونا ؛ خُصْنا ؛ حارُ بْنا

قَ. صَرِّفِ ٱلْعِبَارَةَ ٱلْآتِيَةَ في جَمِيعِ ٱلْحَالَاتِ: «جَعَلْنَا أَقْدَحُ زِنَادَ أَفْكَارِنَا » في جَميع ٱلْحَالَاتِ: «جَعَلْنَا أَقْدَحُ زِنَادَ أَفْكَارِنَا » في مَكُور مِمُلا قَلْدُ هَٰذِهِ ٱلْجُمْلَةَ لِإِنْمَامِ مَا يَأْتِي: «هَلْ تَعْلَمُ مَاذَا أَصْبَحْتُ أَنَا؟ لَقَدْ أَصْبَحْتُ أَنَا؟ لَقَدْ أَصْبَحْتُ مُديرَ مَسْرَحٍ!»



الله كانَ عَلَىٰ راقِصِ حَبْلِ أَن يُجْتَازَ مِن طَرَفِ إلَى طَرَفِ ، مَسَافَةَ (سَاحَةِ الْحُرِيَّةِ) اللّهِ كَانَتْ بِهَا الدَّكَاكِينُ التِّجَادِيَّةُ الْعَديدَةُ ، وَكَانَ النَّجَادِيَةُ الْعَديدَةُ ، وَكَانَ الْحَبْلُ يُرْبَطُ طَرَفُ مِنْ دَاخِلَ عِلْيَّةٍ مِن كُوتٍ "، وَيَسيرُ حَتّى يَصِلَ إلى الْحَبْلُ يُرْبَطُ طَرَفُ مِنْ دَاخِلَ عِلْيَةٍ مِن كُوتٍ "، وَيَسيرُ حَتّى يَصِلَ إلى فَتْحَةِ شَبيهَةٍ بِتِلْكَ فِي الْبَيْتِ الْمُواجِمِ "، وَلَرْ يَكُن مُناكَ أَيُ شَبَكَةٍ إِنْقَاذٍ "، مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي الْمُلْهَى ".

وَ فَتَرَتْ تِلْكَ الضَّجَةُ فِي السَّاحَةِ، وَظَهَرَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْكُوّةِ، مُوَجِّهَا يَحِياتِهِ إلى الْجُمْهُودِ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَىٰ الْخَبْلِ مُمْسِكًا بِعَصَاهُ التَّوارُنِيَّةً، وَأَخَذَ يَسِينُ، وَكَأَنَّ الْخَبْلِ تَحْتَهُ يَشْكُو ثِقَلًا ضَحْمًا؛ وَأَنْحَنَى الرَّجُلُ وَأَخَلَى عَصَاهُ ، وَدارَ وَهُوَ فِي وَضَعِهِ ذَاكَ ؛ ثُمَّ وَقَفَ، وَرَجَعَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عَلَىٰ عَصَاهُ ، وَدارَ وَهُوَ فِي وَضَعِهِ ذَاكَ ؛ ثُمَّ وَقَفَ، وَرَجَعَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَىٰ عَصَاهُ ، وَدارَ وَهُو فِي وَضَعِهِ ذَاكَ ؛ ثُمَّ وَقَفَ، وَرَجَعَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَفَ ، وَرَجَعَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَعَلَى جَميعُ مَن كانوا في الشّادِع فَخُو الْعِلْيَةِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْ أَنَّ الرَّجُلَ بَقِيَ لَمْ يَخْرُجُ إلى وَالْعَدِ ، لَطُلّوا يَصِيحُونَ ؛ وَلُو أَنَّ الرَّجُلَ بَقِيَ لَمْ يَخْرُجُ إلى الْغَدِ ، لَطُلُوا يَصِيحُونَ .

وَلَائِنَهُ ظَهْرَ مِن جَدِيدٍ؛ وَهٰذِهِ الْمَوَّةَ الْمَ تَكُنُ مَعَهُ عَصَا تَوارُنِيَّةً ؛ بَلَ كَانَ يَدْفَعُ أَمَامَهُ عُرَيْبَةً ؛ ياما أَكْثَرَهُ مِن بُطْهُ! وَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي كَانَ يَدْفَعُ أَمَامَهُ عُرَيْبَةً ؛ ياما أَكْثَرَهُ مِن بُطْهُ! وَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي تَفْسِي : إِنَّ ٱلرَّجُلُ إِذَا وَصَلَ إِلَى مُنْتَصَفِ الْخَبْلِ، فَسَينَجُو مِثْلَ ٱلْمَوَّةِ الْمُولِيُ وَفِعْلاً وَصَلَ ؛ وَجَعَلْت مَخَاوِفِي تَزْدَادُ ؛ وَصِرْتُ أَقَدُ الْمَسافاتِ : ثَلُثُ، رُبُعٌ، خُمُسٌ، وَكَانَتِ الدَّوْرَاتُ ٱلأَخْيرَةُ لِلْعُرَيْبَةِ عَذَابًا أَلِيمًا لِنَفْسِي ! فَلْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ وَعَلَى الْمُولِيُ إِلَى الطُهُورِ مَوَّةً أُخْرَى ، سَائِرًا فَوْقَ ٱلْحَبْلِ ، فَاسَطًا ذِرَاعَيْبِ، دُونَ أَنْ يُعَرْقِلُهُ شَيْ مُنْ وَفِي مُنْتَصِفِ ٱلرِّحُلِ الْمُولِيُ فِي ٱلْمُنْ فِي ٱلْمُولِي مَن بَدِهِ ، وَعِنْدَما ظَهْرَ لِلْمُوّةِ ٱلْأَخِيرَةِ ، نَثَرَ فِي ٱلْجَمْعِ الْمُخْتِفِدِ أَرْهَارًا!

﴿ لَمْ تَكُن لَطِيفَةُ تَنْتَظِرُنِي فِي عِلَيْةِ بَيْتِهَا ، بَلَ وَجَدْتُهَا مُنْصَرِفِةً إلى اللهِ تَكُن لَطيفَةُ تَنْتَظِرُنِي فِي عِلَيْةِ بَيْتِهَا ، بَلَ وَجَدْتُهَا مُنْصَرِفِةً إلى تَمَادِينَ خَطيرَةٍ! فَقَد كَانَت تُدَرِّبُ (حَيّاتٍ مُتَوَحَّشَةٌ) مُسْتَديرَةً حَوْلَ مُخْتَفِها ؛ وَقَدْ تُخْطِئُ ٱلْعَيْنُ ٱلْعادِيَةُ ، فَتَرِيلٍ فِي تِلْكَ ٱلأَفَاعِي مُجَرَّدً عُمْلِها ؛ وَقَدْ تُخْطِئُ ٱلْعَيْنُ ٱلْعادِيَةُ ، فَتَريلٍ فِي تِلْكَ ٱلأَفَاعِي مُجَرَّدً عَمْلِها ؛ وَقَدْ تُخْطِئُ ٱلْعَيْنُ ٱلْعادِيَةُ ، فَتَريلٍ فِي تِلْكَ ٱلأَفَاعِي مُجَرَّدً عِبَالٍ كَبِيرَةٍ ؛ أَمّا نَحْنُ فَكُنَا نَرَاها (حَيّاتٍ مُتَوَحِّشَةً)!

وَبَيْنَمَا كَانَتْ لَطِيفَةُ مُنْصَوِفَةً إلى لُغبَةِ الحَاوِيَةِ ، جَعَلْتُ أَنَا أَخُطُ وَبِكُلِّ الطِّباشِيرِ عَلَى الأَرْضِ، مِنَ الْجِدَارِ إلى الْجِدَارِ حَبْلاً مُلْتَوِيًا ؛ وَبِكُلِّ جُرْأَةٍ ، إِنْدَفَعْتُ فِي الْفَرَاغِ ؛ وَرَغَمَ أَنِّي اسْتَغْمَلْتُ مِجْرَفَةً بِالْبَةً لِلتَّوارُنِ ، مُطَلَّةً قَدِيمَةً ، وَبَسَظْتُ ذِراعي ، وَالْتَوَيْثُ بِحِسْمِي كُلِّهِ ، فَقَدْ خَطَرَ لِي عِشْرِينَ مَرَّةً ، أَنِي سَأَسْفُطُ فِي السّاحَةِ الْعُمومِيَّةِ بَيْنَ النّاسِ ؛ وَانْتَصَرْتُ عِشْرِينَ مَرَّةً ، أَنْ يَ سَأَسْفُطُ فِي السّاحَةِ الْعُمومِيَّةِ بَيْنَ النّاسِ ؛ وَانْتَصَرْتُ عِشْرِينَ مَرَّةً ، وَدَفَعْتُ أَمامِي عَلَىٰ خَطْ الطّباشِيرِ عُمَرْنِيةً مِنْ أَلْعَانِنا عِشْرِينَ مَرَّةً ، وَدَفَعْتُ أَمامِي عَلَىٰ خَطْ الطّباشِيرِ عُمَرْنِيةً مِنْ أَلْعَانِنا وَشُرِينَ فِي النّاسِ أَزْهَارًا!

الْقَادِ: شَبَكَةُ تُخَعُلُ آفَحَةُ الْمَاسِي عَلَى الْعَبْلِ الْمَقْدِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْقَادِ: شَبَكَةُ تُخَعُلُ آفَحَالُ آفَحَالُ الْعَبْلِ الْمَعْلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

النمى سَرْدٌ لِعَظائِمَ أَنْجَزَها راقِصُ حَبْلِ فَوْقَ ساحَةٍ

ق. صَرّف في جَميع ٱلْحالاتِ: • كُنْتُ أَصيحُ •



#### 75. الكرة الصغيرة

الله كَانَ لِبَشيرٍ كُوَّةٌ جَميلَةٌ مُلُوَّنَةٌ، وَكَانَ كَثيرَ ٱللَّعِبِ بِهَا، لا يَكَادُ اللهُ كَانَ كَثيرَ ٱللَّعِبِ بِهَا، لا يَكَادُ يَتُوكُها لَخظَةً فَهُو يَلْعَبُ بِهَا في حَديقَةِ الْمَدْرَسَةِ أَوْيَلْعَبُ بِهَا في حَديقة اللهُ اللهُ

وَذَاتَ يَوْمٍ ، بَيْنَمَا هُو ذَاهِبُ فِي شَّارِعٍ قَرِيبٍ مِنْ مَنْزِلِمِ ، تَحَسَّسَ جَيْبَهُ الْكُوعَ ، فَأَخْرَجَهَا ، فَتَدَحْرَجَتْ بَعيدًا ، فَجَرى وَراهَ ها جَيْبَهُ الْكُوعَ بَعُهُ الْكُوعَ ، فَأَخْرَجَهَا ، فَتَدَحْرَجَتْ بَعيدًا ، فَجَرى وَراهَ ها لِيَأْخُذَها ، وَلَكِنَّ بَعْضَ أَرْجُلِ ٱلسّابِلَةِ قَذَفَتُها بِلا قَصْدٍ ، فَجَرَتْ بَعيدًا ، فَاشْتَدَ جَنِيهُ وَراهُ ها .

وَكَانَتْ سَيّارَةٌ قَادِمَةٌ مِنْ بَعِيدٍ، فَكَادَتْ تَضِدِمُهُ وَلَكِنَّ ٱلسّائِقَ كَانَ بَارِعًا وَمَالَتْ إلى كَانَ بارِعًا وَهَ فَحَادَةُ وَمَالَتْ إلى كَانَ بارِعًا وَهَ فَحَادَةُ وَمَالَتْ إلى جانِبِها وَفَعَجا بَشينٌ وَلَكِنَّ ٱلسَّيّارَةَ الصَطَدَمَتُ مَا حَينَ مَالَتْ بِعَرَبَةٍ عَلَيْها وَفَكَ بَا بَعْرَبَةٍ وَكُنْها وَفَكَ وَتَناقَرَ مَا عَلَيْها مِنَ ٱلفَاحِهَةِ عَلَيْها فَا كِهَةٌ وَخُضَرٌ وَفَعَشَمَتُ الْعَرَبَةُ وَتَناقَرَ مَا عَلَيْها مِنَ ٱلفَاحِهَةِ عَلَيْها فَا كِهَةً وَخُضَرٌ وَفَعَشَمَتُ الْعَرَبَةُ وَتِناقِرَ مَا عَلَيْها مِنَ ٱلفَاحِهَةِ

وَكَانَ ٱللَّبَانُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ يَمُرُ بِعَرَبَةٍ فِي ٱلشَّارِعِ ، فَلَمَا سَمِعَ الْحِصَانُ ٱلَّذِي يَجُرُ عَرَبَةَ ٱللَّبَنِ صَوْتَ ٱلإضطِدامِ ، إِزْتَعَبَ رُغباً شَديدًا، وَاسْتَدارَ ، ثُرَّ جَرَىٰ سَرِيعاً ، فَسَقَطَ ٱللَّبَانُ مِن فَوْقِ ٱلْعَرَبَةِ ، وَطَادَتُ رُبُحاجاتُ ٱللَّبَنِ ، فَتَهَشَّمَتْ عَلَى ٱلأَرْضِ .

﴿ وَآسْتَمَوَّ حِصَانُ ٱللَّبَانِ يَجْرِي جَامِحًّا ، حَتَىٰ بَلَغَ جِسْرَ ٱلنَّهْوِ وَكَانَ عَلَىٰ ٱلْجِسْرِ سَيَارَةٌ تَعْبُوء ، وَرَأَىٰ سَائِقُها ٱلْجِصَانَ مُقْبِلاً عَلَيْهِ ، فَٱنْعَقَدَ لِسَانُهُ مِنَ ٱلْخَوْفِ أَ وَرَأَىٰ ٱلنَّاسُ ٱلْجِصَانَ مُقْبِلاً عَلَىٰ ٱلسَّيَارَةِ ، فَتَوَقَّعُوا لِسَانُهُ مِنَ ٱلْخُوفِ أَ وَرَأَىٰ ٱلنَّاسُ ٱلْجِصَانَ مُقْبِلاً عَلَىٰ ٱلسَّيَارَةِ ، فَتَوَقَّعُوا لِسَانُهُ مِنَ ٱلْخُوفِ أَ وَرَأَىٰ ٱلنَّاسُ ٱلْجِصَانَ مُقْبِلاً عَلَىٰ ٱلسَّيَارَةِ ، فَتَوَقَّعُوا أَنْ تَخَدُثَ كَارِثَة ، وَتَسَمَّرُوا فِي أَمَاكِنِهِمْ مَذْهُولِينَ .

﴿ وَحَاوَلَ سَائِقُ ٱلسَّيَّارَةِ أَنْ يَتَجَنَّبَ ٱلْكَادِثَةَ بِسُوعَةٍ، فَأَنْحَرَفَ بِسَيِّارَتِهِ إِلَى جَانِبِ ٱلْجِسْرِ ، وَكَانَ ٱنْجِرَافُهُ مُفَاجِئًا ، فَأَصْطَدَمَرِ بِٱلسَّودِ فَكُسَرَهُ ، ثُمَّ هَوى بِسَيِّارَتِهِ إلى قاعِ ٱلنَّهْرِ .

وَظَهَرَ فِي هَٰذِهِ ٱللَّحْظَةِ شُرْطِيّانِ، فَأَسْرَعَ أَحَدُهُما إلى الحِصانِ الْحَامِحِ فَأَوْقَفَكُ، ثُمَّ رَبَطَكُ فِي عَمودِ الْجِسْرِ؛ أَمّا ٱلْأَخْرُ، فَخَلَعَ سُتَوَتَكُ، الْحَامِحِ فَأَوْقَفَكُ، ثُمَّ رَبَطَكُ فِي عَمودِ الْجِسْرِ؛ أَمّا ٱلْأَخْرُ، فَخَلَعَ سُتَوَتَكُ، وَوَثَبَ إلى الشّاطِيءِ ناجِيًا.

وَكَانَ بَشِيرٌ يَنْظُو إلى هَذِهِ الْحَوادِثِ غَيْرَ مُكَثَرِتٍ، حَتَى لَمَحَ السَّيَارَةَ تَهْوِي مِنْ فَوْقِ الْجِسْرِ إلى قاعِ النَّهْرِ؛ فَأَرْتَجَفَ مِنَ الْخَوْفِ السَّيَارَةَ تَهُوي مِنْ أَلْمَتَلَبِّدَةً؛ فَقَدْ كَانَتِ السَّيَارَةُ هِيَ سَيَارَةً أَبِيهِ.

﴿ وَرَأَى ٱلشُّوطِيُّ وَهُوَ يُخْرِجُ أَبَاهُ مِنَ ٱلسَّيَارَةِ ٱلْغَارِقَةِ، وَيَسْبَحُ بِهِ

إلى ٱلشَّاطِيءِ، ثُمَّ يُحَاوِلُ أَنْ يُسْعِفُهُ لِيُفيقَ؛ وَكَانَ بَشيرٌ في أَثناءِ ذَٰلِكَ يَنِكِيُ وَيَصِيحُ فِي لَوْعَتِ : أَبِي !.. أَبِي !.. أَنْجُ لِي يَا أَبِي !.. إِنَّنِي أَنَا ٱلسَّبَبُ !.. نتعلم هده المفردات لا يَكَادُ يَثُوكُ ٱلْكُرَةَ لَخَظَةً: يَلْعَبُ بِهَا كَثِيراً - حوش ٱلْمَذَرَسَةِ: سَاحَتُهَا - تَحَسَّسَ جَنِبَهُ: تَطَلَّبَهُ لِيَعْرُفَ مَا فَيْهِ ـ ٱلسَّابِلَةُ: ٱلْمَارُونَ: تَصْدِمُهُ تُصيبُهُ \_ إصْطَدَمَتْ بِٱلْعَرَبَةِ: ضَرَابَتْ إخداهُما ٱلْأَخْرَىٰ وَتَزاحَمَتَا ـ تَهَشَّمَتْ : تَكَسَّرَتْ — اَلْفَرْمَلَةُ : اَلرادِعُ ( فَرانَ ) اَللَّبَانُ : باأِيعُ ٱللَّبَنِ — جَرَىٰ جامِحًا : تَرَكُ صاحِبَهُ وَذَهَبَ لاَيْنَثَنِي-اِنْعَقَدَ لِسَانُهُمْ مِنَ ٱلْخَوْفِ : عَجَزوا عَنِ ٱلنَّطْقِ مِن شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ النص سَرْدُ لِعِدَةِ مَصائِبَ تَسَبَّبَتْ فيها كُرَةٌ صَغيرَةٌ.

نسر مظ النفرة الرابعة المُخصَّصَة لِجُموح الَّجِصانِ وللاحِظِ ٱلكَلِمَةُ ٱلْمُسْتَعْمَلَةُ لِلدِّلالَةِ عَلَىٰ حُدوثِ فِعْلَيْنِ فَي آنٍ واحِدٍ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْحِصَانُ ٱلَّذِي يَجُرُ ٱلْعَرَبَةُ صَوْتَ ٱلْعَرَابِهِ ٱزْزَرِ ، إِنَّ كَلِمَةَ «لتا» مُسْتَعْمَلَةٌ لِلرَّابِطِ في هٰذِهِ ٱلْجُمْلُهِ.

# مُسط أنْ. زينب تحبُّ أنْ تساعد أمَّها في المنزل

المُنْ اللهِ الله

 أ. مَوْعِدُ ٱلْمُباراةِ .. بَيْنَ أَيِّ فَريقٍ ٤٠ بَدْ عُ ٱلْمُباراةِ 3. وَضَفُ ٱللَّعِبِ 4. مُتَابِّعَةُ ٱلْمُباراةِ 5. تَسْجِيلُ ٱلْإِصالِاتِ 6. حَماسَةُ ٱلْمُتَفَرِّجِينَ وَهُمَّافُهُمْ . 5. الإختِمَّامُ .



### 76. اَلْعيدُ في كُلِّ مَكانِ

يَفْرَحُ ٱلأَوْلادُ بِالْعيدِ في كُلِّ مَكَانِ فَرَحًا كَبيرًا ، وَيَنْتَظِرُو نَهُ قَبْلَ مَوْعِدِهِ بِأَسَابِيعَ ، فَيَأْخُذُونَ في ٱلإِسْتِغدادِ لِإِسْتِقْبالِدِ

فَإِذَا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلْأَخِيرُ مِن رَمَضَانَ، حَرَصَ كَثَيرٌ مِنَ ٱلْأَوْلَادِ عَلَىٰ الصَّوْمِ فَيهِ مُغتَقِدينَ أَنَّ صِيامَ ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخيرِ مِن رَمَضَانَ، يُعادِلُ تُوابُهُ صِيامَ ٱلشَّهْ فِي الشَّهْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ و

وَ ثُرَ لَا تَكَادُ تَغيبُ الشَّمْسُ، حَتَىٰ تَزَّتَفِعُ أَضُواتُهُمْرِ مُهَلِّلِينَ ، وَتَدُقُّ طُبُولُهُمْ ، وَيَكْثُو رِيَاطُهُمْ ، وَتَمَلَّا أَغَانِيهِمْ وَمَزَامِيرُهُمْ كُلَّ الْأَسْمَاعِ ، وَقَذَيْنُسُونَ الطّعامَ وَالشَرابَ وَالْمَوائِدَ اللّي كانوا يَخْتَفِلُونَ بِإغدادِهَا وَتَزْيِينِهَا قَبْلَ المُعْرِبِ ، لِيُؤدُوا واجِبَ الإِخْتِفَالِ بِهلال العيدِ.

﴿ ثُمَّ يَاْخُذُ كُلُّ صَبِيٍّ وَكُلُّ صَبِيَّةٍ فَي إغدادِ النَّيابِ الَّتِي سَيَلْبَسُها فَي إغدادِ النَّيابِ الَّتِي سَيَلْبَسُها فِي الْغَدِ ، وَقَدْ يَجْعَلُونَها عَلَى الْفِسْجَبِ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ النَّوْمِ ، لِيَخْلُمُوا بِهَا طُولَ اللَّيْلِ !..

وَفِي الصَّبَاحِ الْبَاكِمِ، يَذْهَبُ الصَّبَيَانُ مَعَ آبَائِهِمِرْ إِلَى الْمَسَاجِدِ، لِيُصَلِّوا مَعَهُمْ صَلاةً الْعِيدِ، وَهُمْ يُودِدونَ فِي الطَّريقِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّوا مَعَهُمْ صَلاةً الْعِيدِ، وَهُمْ يُودِدونَ فِي الطَّريقِ إلى المَسْجِدِ تَكْبِيراتِ الْعِيدِ: ﴿ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدِ، اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدِ، اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدِ، اللّهُ أَكْبَرُ



حَبيراً، وَالْحَمْدُ لِلّذِ كَثيراً، وَسُبَحَانَ ٱللّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا. ٱللّهُ ٱكْبَنْ ... » فإذا كَانَ ٱلضَّحَا، إِخْتَشَدُ ٱلأُولَادُ في ٱلطُّرُقِ، وَفي دورِ ٱلْمَلاهي، وَحَوْلَ باعَةِ ٱللَّعَبِ، جَمَاعَاتٍ جَمَاعَاتٍ، في ثِيابِهِمُ ٱلْجَدبدةِ، وَأَرْيابِهِمُ الْأَنْفَةِ.

فَيَتَزَاوَرُ الْأَقَارِبُ وَالْأَصْدِقَاءُ وَالْجِيرِانُ فِي الْعَيْدِ، فَيَفْضُونَ أُوقَاتِ أَنْسٍ سَعِيدَةً، وَيَتَبَادَلُونَ التَّحِيّاتِ وَالتَّمَنِيّاتِ، كَمَا يَتَبَادَلُونَ الْهَدايا وَالتَّمَنِيّاتِ، كَمَا يَتَبَادَلُونَ الْهَدايا وَالتَّحَفَ وَالطَّلِئِفَ.

﴿ وَيَكَثُرُ الْمَالُ فِي أَيْدِي الْأُولَادِ. بِمَا يَأْخُدُونَ مِنَ «ٱلْعَيْدِيَّاتِ» ، وَالْكُثُرُهُمْ يُنفِقُونَ مِنَ «ٱلْعَيْدِيَّاتِ» ، في شِراء مَا يَشْتَهُونَ مِنَ اللَّعْبِ، وَأَنْواعِ الْحُلُوى ، وَقَايِلٌ مِنْهُمْ مَنْ يَتَذَكَّرُ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ السَّعيد أَنَّ هُذَا لَنُواعِ السَّعيد أَنَّ هُذَا لَا يَعْمُ مَنْ هُذَا اللَّهُمْ وَلا أُمَّهَاتٍ ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ هُذَا لَا إِنَّالُهُمْ وَلا أُمَّهَاتٍ ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ مَنْ الْأَوْلادِ اللَّهِ اللَّهُ وَلا أُمَّهَاتٍ ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ مُنْ الْأَوْلادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّ

يُعطيهِمْ عيدِيّاتٍ؛ وَمِن أَخِلِ ذَلِكَ يَتَمَرَّعُ لَهُرْ اَلسُّعَدَا مِنَ اَلأَوْلادِ، يَبَعْضِ مَا يَمْلِكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِرِ مِنَ الْمَالِ، لِيَسْعَدُوا مِثْلُهُرْ بِالْعيدِ!

نتعلم هده المفردان أُوشَكَتْ: قَرُبَتْ – مُهَالِينَ: قَا يُلِينَ: (لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ): فِياطُهُمْ: صِياحُهُمْ – اِحْتَشَدَ الْأُولَادُ: اِحْتَمَوا لِلْأَمْرِ واحِدٍ – يَتَزاوَرُ الْأَقَارِبُ: يَرُورُ بَمْضُهُمْ بَمْضًا – يَتَبادُلُونَ التَّحِيَّاتِ: يُحَيِّي بَمْضُهُمْ بَمْضًا – الطّرائِفُ – جَمْعُ طُرْفَة: الْجُديدُ الْمُسْتَحْسَنُ

ونفى سَرْدُ لِاخْتِفالِ ٱلْأَطْفالِ إِٱلْعَيْدِ.

نمربس أَ. حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةُ الأولى إلىٰ ٱلْمُؤَنَّثِ 2. حَوِّلِ ٱلْفِقْرَةَ الدَّانِية إلىٰ ٱلْمُتَكَلِّم

ق. صُغ أوزان السم « القاعل » « وَالْمَفْعُول » مِن كُلُّ مِنَ الْأَفْعَالِ الآلِيّةِ :

حَرَضَ ؛ لَظَرَ : رَفَعَ : مَلَأٌ ؛ ذَكَرَ .

تكور ممر : قَلَدْ هٰذِهِ ٱلْعِبَارَةَ: « لَا تَكَادُ تَغَيْبُ ٱلشَّمْسُ، حَتَىٰ تَزَنَّفِعُ أَصْوا أَهُمْ مُهَلِّلِينَ! »

لإنمام ما يَأْنِي. لا يَكَادُ ٱلْمَرْضُ يَنِدَأُ حَتَىٰ ... ـ لا يَكَادُ جَرَسُ ٱلإنْصِرافِ يَدُقُّ حَتَىٰ ... ـ لا يَكَادُ جَرَسُ ٱلإنْصِرافِ يَدُقُّ حَتَىٰ ... - لا يَكَادُ يَخْرُجُ ... - لا يَكَادُ يَخْرُجُ ... - لا تَكَادُ الْفَظْلَةُ تَبْتَدَى حَتَىٰ ... - لا يَكَادُ يَخْرُجُ ... - لا تَكَادُ الْفَقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ : ثُمَّ لا تَكَادُ تَنِيبُ ٱلشَّمْسُ / حَتَىٰ لَكُورِ فَهُمْ أَفُواتُهُمْ مُهَلِّلِينَ ؛ وَتَدُقُ طُبُولُهُمْ ، وَيَكَذُرُ زِياطُهُمْ ، وَتَنَالاً أَغانيهِمْ وَمِرَامِيرُهُمْ تَرْتَفِعُ أَضُواتُهُمْ مُهَلِّلِينَ ؛ وَتَدُقُ طُبُولُهُمْ ، وَيَكَذُرُ زِياطُهُمْ ، وَالْمَوْلِيدَ الطَّهُمْ وَمُرامِيرُهُمْ وَمُنْ يَخْتَفِلُونَ الطَّهُمُ وَالشَّرابَ ، وَالْمَوْلِيدَ ٱليَّي كَانُوا يَحْتَفِلُونَ وَاللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ وَهُمْ يَخْتَفِلُونَ الْمِحْدِفُالِ بِهِلالِ ٱلْعِيدِ ، وَهُمْ يَخْتَفِلُونَ بِعِيدِ الإِسْتَقَلالِ . وَهُمْ يَخْتَفِلُونَ بِعِيدِ الْإِسْتَقَلالِ .



77. شهيذ العيد

﴿ كُنْتُ أَسِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَإِذَا أَنَا بِحَمْعِ عَظيمٍ مِنَ النَّاسِ، قَدِ اَحْتَشَدَ حِيالٌ دَادٍ ، فَدَفَعَنِي الْفُصُولُ إلى مَعْرِفَةِ اَلْخَبَرِ ، فَأَقْبَلْتُ أَدْفَعُ النَّاسَ حِيالٌ دَادٍ ، فَدَفَعَنِي الْفُصُولُ إلى مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ ، فَأَقْبَلْتُ أَدْفَعُ النَّاسِ وَأَقْدَامَهُمْ وَيَكَتِفَيّ ، وَأَطُأُ أَعْقَابٌ النَّاسِ وَأَقْدَامَهُمْ وَيَكَتِفَيّ ، وَأَشُقُ طَرِيقِي بِيَدَي كِلْتَيْهِما ، وَأَطَأُ أَعْقَابٌ النَّاسِ وَأَقْدَامَهُمْ وَيَكَ بَلَغْتُ الْمَشْهَدَ .

﴿ وَإِنِّي لَأُ فَكُنُ مَاذَا أَصْنَعُ، وَإِذَا بِٱلْخَبِيثِ ٱلْعَاتِيُّ، يَذَٰبَكُمُ أَمَامَنَا ذَنِحًا، وَيُقْرُكُمُ يَتَخَبُّطُ بِدَمِدِ، وَيُولِيدِ ظَهْرَهُ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْ تَكِبْ جُزْمًا.

وَكِذَتُ أَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَأُسْلِمُهُ إلى الشُّرْطِيّ، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنَّ الشَّجاعَة في مِثْلِ هَذَا الْمُوطِنِ تَهَوُّرٌ وَحَماقَتُّ، وَأَنَّ السِّكِينَ لاَتَرَالُ بِيَدِ الْمُجْرِمِ، وَطَمِعْتُ أَنْ يَتَحَرَّكَ أَحَدُ الْواقِفِينَ. فَيُقَدِمَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ وَأَشُدَّ أَزْرَهُ \* وَطَمِعْتُ أَنْ يَتَحَرَّكَ أَحَدُ الْواقِفِينَ. فَيُقَدِمَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ وَأَشُدَ أَزْرَهُ \* فَمَا تَحَرَّكَ أَنْ يَتَحَرَّكَ أَحَدُ مِنْهُ مِن وَلا جَوُو عَلىٰ ذَلِكَ ؛ وَجِزتُ ماذا أَعْمَلُ ؛ أَأَبِلِّهُ فَمَا تَحْرَبُ مَا أَنْعُلُ أَنْ وَخِرْتُ مَا أَنْعُلُ أَنْ الشَّرْطَةَ ؟ أَمْ أَذَعُهُمْ وَأَمْضِ إلى داري ! ثُمَّر رَأَيْتُ خَيْمَ ما أَنْعُلُ أَنْ الشَّرُ طَتَى وَضَفَ ما رَأَيْتُ ، لِيَعْرِفُهُ النّاسُ .

وَهَأْنَدُ الْهُمْرُ هَذَا ٱلرَّجُلَ بِالْفَتْلِ، وَأَدْعُو ٱلْحُكُومَةَ إِلَى ٱلْفَنْضِ عَلَيْهِ، حَتَىٰ يُعاقَبَ، وَبَكُونَ عِنْوَةً لِمَنْ يَعْتَبِو، وَلا يَحْسِبَنَّ أَحَدُ أَنَّهُ فَوَ، عَلَيْهِ، حَتَىٰ يُعاقَبَ، وَبَكُونَ عِنْوَةً لِمَنْ يَعْتَبِو، وَلا يَحْسِبَنَّ أَحَدُ أَنَّهُ فَوَ، أَوْ أَنَّهُ الْمِنْ الْمَاطِيرِ ٱلْأَوْلِينَ، فَٱلْقَاتِلُ أَوْ أَنَّ ٱلْفِصَّةَ مُحَمِّدُهُ، وَأَيْتُهَا بِعَيْنِيَ وَأَنَا سَالِمُ ٱلْعَقْلِ، غَيْرُ مَجْنُونِ مَوْجُودٌ، وَٱلْقِصَّةُ صَحِيحَةٌ، وَأَيْتُهَا بِعَيْنِيَ وَأَنَا سَالِمُ ٱلْعَقْلِ، غَيْرُ مَجْنُونِ وَلا مَعْدَهُ اللهُ الْعَقْلِ، غَيْرُ مَجْنُونِ وَلا مَعْدَهُ اللهُ الْعَقْلِ، غَيْرُ مَجْنُونِ وَلا مَعْدَهُ اللهُ الْعَقْلِ، عَيْرُ مَجْنُونِ وَلا مَعْدَهُ اللهُ الْعَقْلِ.

﴿ لَقَذَ سَكَتَ ٱلْجَمِيعُ ، حَتَى أَنْسِها أَالْقَتِيلِ قَذَنَامُوا عَنْ دَمِهِ ، وَقَعَدُوا عَنْ دَمِهِ ، وَقَعَدُوا عَنِ آلنَّا إِلَا مُدَعِيًّا ، لِأَنَّ ٱلْقَاتِلَ كَمَا عَنِ آلنَّا إِلَّ أَنْهَ اللَّهُ مَا كِيًّا وَلَا مُدَعِيًّا ، لِأَنَّ ٱلْقَاتِلَ كَمَا قَالُوا ، عَاذِرُ عَلَيْهِمْ ، وَمَاصِيهِ حَافِلٌ بِأَمْثَالِ فَالُوا ، عَاذِرُ عَلَيْهِمْ ، وَمَاصِيهِ حَافِلٌ بِأَمْثَالِ فَلْدِو الْجَرَائِمِ فَالْجَرَائِمِ فَلْهُ الْجَرَائِمِ فَلْ اللَّهِمْ إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِمْ ، وَمَاصِيهِ حَافِلٌ بِأَمْثَالِ فَلْدِهِ ٱلْجَرَائِمِ

وَمَا سِرُّ هٰذَا ٱلسُّكُوتِ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ ٱلسُّرَ بَعْدُ، ذَلِكَ أَنَّ ٱلْمِسْكِينَ الشَّهِيدَ، كَانَ خَرُوفًا مِن خِرْفَانِ ٱلْعِيدِ، وَأَنَّ ٱلْقَاتِلَ كَانَ جَرِّارًا، وَأَنَّ ٱلْقَاتِلَ كَانَ جَرِّارًا، وَأَنَّ ٱلنَّاسَ شَارَكُوءَ فِي مُجْرِمِهِ، فَأَكُلُوا لَخْمَ ٱلذَّبِيحِ مَشْوِيًّا، وَمَقْلِيًّا، وَمَظْهُوًّا، وَمَظْهُوًّا، وَمَظْهُوًا، وَمَقْلِيًّا، وَمَظْهُوًا، وَمَظْهُوًا، وَمَعْلِمًا مَعْهُمْ، وَنَسِيتُ مِن طيبِ ٱللَّذِمِ هٰذَا ٱلْمَشْهَدَ.

هٰذِهِ سُنَّتُ ٱلْحَيَاءُ \*، يَمُوتُ ٱلْمِسْكِينُ ، لِنَسْتَمْتِعَ نَخْنُ بِأَكْلَيْ طَيْبَةٍ.

التعلم هذه المفردات حِيالَ الشَّنيء: قُبالَتَهُ وَنَجَاهَهُ الْفُضُولُ: حُبُّ الإِسْتِظلاع؛ الفُضُولِيُ هُوَ النَّاسِ: جَمْعُ عَقِبٍ وَهُوَ الْفُضُولِيُ هُوَ النَّاسِ: جَمْعُ عَقِبٍ وَهُوَ الْفُضُولِيُ هُوَ النَّاسِ: جَمْعُ عَقِبٍ وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ — كَالِحُ الْوَجْهِ: عَا إِللَّ. — نَصْلُ السِّكَيْنِ: حَديدَ تُها — الْغَوْثُ: الْمُعُونَةُ . — الْعالِي : الْحَياةِ : طَييعَتُها وَطَريقَتُها . وطريقَتُها .

نغيم انعن كَيْفَ وَصَلَ ٱلْكَاتِبُ إِلَىٰ ٱلْمَشْهَدِ ٱلَّذِي ٱخْتَشَدَ ٱلنَّاسُ حَوْلَهُ؟ ماذ ا وَأَىٰ ؟ هَلْ أَغَاثَ ٱلْمِسْكِينَ أَحَدُ عِنْدَما طَلَبَ ٱلْغَوْثَ ؟ ماذا فَعَلَ إِهِ ٱلْخَبِيثُ ٱلْعَاتِي ؟ كَيْفَ وَأَىٰ ٱلشَّجَاعَةَ فِي مِثْلِ هَذَا ٱلْمَوْطِنِ؟ هَلْ أَبْلِغَ ٱللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

نمو مظ انه في مجموع أَجِدُ الكاتِبَ قَدَ سَكَتَ فَى سَرْدِهِ لِها فِه الْقِصَّةِ عَنِ النَّصْرِيحِ إِكُلِّ مَا رَآهُ؛ حَتَىٰ إِذَا عَجِبْنَا لَهَا وَاسْتَغْرُ بْنَا مُدُوأَهَا، أَعْلَنَ مَا كَانَ قَدْ كَتَمَهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ، وَفَاجَأَنَا بِهِ فَي الْخَاتِمَةِ؛ وَالْغُرَضُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ النَّأْثِيرُ فَي كَتَمَهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ، وَفَاجَأَنَا بِهِ فَي الْخَاتِمَةِ؛ وَالْغُرَضُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ النَّأْثِيرُ فَي نَفْسِ الْقَادِئَ، وَعَلَى قَدْدِ سُرْعَةِ الْكَاتِبِ قَيْ إِحْكِلِم هذِهِ الْمُفَاجَأَةِ يَكُونُ نَجَاحُهُ فَى كِتَابَةِ الْقِصَّةِ.

نعرب : أَ-حَوِّلِ ٱلْفِقْراتِ 1 و 2 و 3 إلى جَمْعِ ٱلْمُتَكَلِّمِ: كُنّا نَسيُر ... الخ 2-صَرِّف « كُذْبِي أَسيرُ » في جَميعِ ٱلْحالاتِ

3- صُغ « اَسْمَ ٱلْفَاعِلِ » « وَٱسْمَ ٱلْمُفْعُولِ » مِنْ هَذِهِ ٱلْأَفْعَالِ شَقَّ ؛ سَدَّ؛ تَقَدَّمَ؛

تنكومه مملا : قَالَدْ هَذِهِ ٱلْعِبارَةَ : «كُنْتُ أَسيرُ يَوْمَ ٱلْعِيدِ ، فَإِذَا بِجَمْعِ عَظيمٍ مِنَ ٱلنّاسِ قَدِ ٱحْتَشَدَ حِيالَ دارِ »

لإِنْمامِ مَا يَأْتِي: كُنْتُ أُطالِعُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَإِذَا ... - كُنْتُ نَائِماً ... - كُنْتُ أَطالِعُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَإِذَا ... - كُنْتُ الْمِما ... فَإِذَا ... فَإِذَا ...



78. اَلْجِنُونُ يَمُرُونَ

في أَوْمِ عيدِ الإستِقلالِ، كَانَ ٱلْجُنودُ يَمُرُونَ بِشَادِعِ مُحَمَّدٍ الْخَاهِ مِن أَنْهُمْ جُنودُنا! جُنودُ ٱلْمُغْرِبِ! الْخَاهِ مَا أَنَّهُمْ جُنودُنا! جُنودُ ٱلْمُغْرِبِ! كَانَتَ جَوْقَتُ ٱلْفِرْقَةِ تَعْنَرِفُ قِطْعَتْ حَماسِيَّةَ ٱلنَّعْماتِ ، وَٱلنّاسُ جَعَلُوا رَدَ حِمُونَ عَلَى جَوانِبِ ٱلطَّرِيقِ لِيَفْسَحُوا ، وَتَوَقَّفُوا لِيَهَوْمُولُ جَعَلُوا رَدَ حِمُونَ عَلَى جَوانِبِ ٱلطَّرِيقِ لِيَفْسَحُوا ، وَتَوَقَّفُوا لِيَهَوْمُولُ جَعَلُوا رَدَ حِمُونَ عَلَى جَوانِبِ ٱلطَّرِيقِ لِيَفْسَحُوا ، وَتَوَقَّفُوا لِيَهَوْمُوا مِانَتِعْرَاضٌ عَسْكُرِي اللّهَ وَصَلُوا مَارَينَ الْخُذُدُ قَدْ حَاثُوا لِيَقُومُوا بِٱسْتِغْرَاضٌ عَسْكُرِي اللّهَ وَصَلُوا عَلَى أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَاماتُ ٱلتَّعَبِ ، عَرَقَانِينَ وَلِحِدٍ مِنْهُمْ عَلَاماتُ ٱلتَّعَبِ ، وَقَوْمَهُمْ وَلَوْسَهُمْ وَلَا يَسيرُونَ مِخْطُواتٍ ثَابِتُمْ ، وافعينَ وَوُوسَهُمْ .

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَتَقَدَّمُ ،أَوْ يَتَأَخَّرُ،أَوْ يَتَلَقَّتُ،أَوْ يَتَلَقَّتُ،أَوْ يَتَلَقَّى، كانوا كَأْنَهُمْ آلَدَ فَخْمَدَ بَسِيطَةً قُوِيَّةً . تَتَحَرَّكُ قِطَعُها بِٱلْتِظامِ كَامِلٍ ؛ وَأَخَذَنَا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنا : إِنَّ مُؤُلا الْجُنُودَ ٱلْأَبْطَالَ، يَمُرُونَ فِي الشّارِعِ بِنَفْسِ ٱلْعَدُو وَيُواجِهُونَهُ ، عِنْدَما يَنْفُسِ ٱلْعَدُرُم وَالنّظامِ ، اللّذَيْنِ يُهاجِمونَ بِمِ ٱلْعَدُو وَيُواجِهُونَهُ ، عِنْدَما يُبَدِّدُ أَنَدُ أَنَدُ أَنَدُ أَنَدُ أَنَدُ أَنَدُ أَنَدُ أَنَدُ أَنَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ا ﴿ كَذَٰلِكَ سَنَصِيرُ-نَحْنُ ٱلْأَطْفَالَ- جُنُودًا . إِنَّ ٱلْجُنْدِيِّ ٱلصَّالِحَ مُطَيِّعٌ، وَعُنْدَمَا يَلْزَمُرِ ٱلْأَمْرُ، فَإِنَّهُ يَعْرِفُ وَمُحَيِّثُ لِلنَّظَامِ ، وَمُتَحَمِّشُ، وَشُجَاعٌ ، وَعِنْدَمَا يَلْزَمُرِ ٱلْأَمْرُ، فَإِنَّهُ يَعْرِفُ كَنْفَ يُقَاوِمُ ٱلتَّعْبَ وَٱلْأَرْيَاحَ ، وَٱلثَّلْجَ وَٱلْمَطَرَ ، وَٱلْبَرْدَ وَٱلْجُوعَ وَٱلْعَطَشَ . كَيْفَ يُقاوِمُ ٱلتَّعْبَ وَٱلْأَرْيَاحَ ، وَٱلثَّلْجَ وَٱلْمَطَرَ ، وَٱلْبَرْدَ وَٱلْجُوعَ وَٱلْعَطَشَ .

﴿ إِنَّنَا لَا نُحِبُ الْحَرْبِ، لِإِنَّ الْحَرْبِ مِنْ أَفَدَجِ ٱلْكُوارِبُ ٱلنَّهِ الْمُسْتَقِيمُ الشُّعُوبِ؛ وَلَكِن لَيْسَ فِي ٱلْإِمْكَانِ دائِمًا تَجَنَّبُها : اَلرَّجُلُ ٱلْمُسْالِمُ ٱلْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ مِهَا جِمُهُ شِرِيرٌ وَهُو فِي بَيْتِهِ ، يَلْزَمُهُ أَنْ يَهُ وَ ٱلإِغْتِدا ؟ كَذَلِكَ اللَّهُمُ ٱللَّ كُفَرُ مُسَالَمَة وَجِيادًا ، تَرِي أَخِيانًا نَفْسَها وَقَدْ غَزَنَها دُولُ اللَّهُمُ ٱللَّا كُفَرُ مُسَالَمَة وَجِيادًا ، تَرِي أَخِيانًا نَفْسَها وَقَدْ غَزَنَها دُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ كُفَرُ مُسَالَمَة وجِيادًا ، تَرِي أَخِيانًا نَفْسَها وَقَدْ غَزَنَها دُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ كُنْ مُنَاصًا وَعَدْ عَنْ أَسْتِفَلَالِها وَحُرْبُتِها . لِأَنْهَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ

﴿ وَهٰذِهِ الْمُهِمَّةُ ٱلنَّبِيلَةُ مُهِمَّةُ ٱلدِّفاعِ عَنِ ٱلْوَطَنِ بُغَهَدُ بِهِ اللَّجَيْشِ؛ وَلَهٰذَا نُشَاهِدُ هُؤُلاءُ ٱلْجُنُودَ يَمُرُونَ فَنُحِسُ نَحُوهُمْ بِٱلْوُدِّ وَٱلْإِحْتَرامِ وَهُمْ يَسْتَغْرِضُونَ أَمَامَنا ...

وَلَٰكِنَّ أَحَدًا قَرِيبًا يَصِيحُ فَجَأَةً: \_ اَلرَّايَةَ ، اَلرَّايَةَ !

وَطَنِنا اللّهُ عَا هُوَ حَامِلُ ٱلْعَلَمِ قَدْ وَصَلَ فَخُورًا مُعْتَنَّا اللّهُ يَخْمِلُ رَمْزَ وَطَنِنا اللّهُ الزّائِنةِ اللّهُ الرّائِنةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

النها المفروان جَوْقَةُ ٱلْفِرْقَةِ: ٱلْجُنُودُ ٱلْمُخْتَصَونَ بِٱلْمُزْفِ - اِسْتِعْراضُ:

سَيْنٌ عَنْكُرِيُّ طُويلٌ - أَفْدَحُ ٱلْكُوادِثِ: ٱلْمُصَائِبُ ٱلْكُبِيرَةُ ـ أُمَّةٌ مُسَالِمَةٌ أَنْجُبُ
السَّلامَ - ٱلْجِيادُ: عَدَمُ ٱلْتَحُيُّزِ - لا يَجَدُ مُنَاصًا: لا يَجِدُ مَخْرَجًا ـ ٱلنَّبِيلَةُ: ٱلشَّرِيفَةُ
- تَمَلَّكُتُنَا ٱلإَنْفِعَالاتُ: أَرُنَا كُلِ التَّاثُرُ - تَتَمَوَّجُ : تَتَحَرَّكُ حَرَكَةَ ٱلْمُوْجِ
النَّهِي سَرْدٌ لِاسْتِعْراضِ عَسْكِرِيٍّ

المسعم الفِقْرَةُ ٱلثَّالِثَةُ.

مُعرب هاتِ عَشَرَ كَلِماتِ تَبْتَدى ، وبألفٍ، بَعْدَها «لامٌ أَلفٌ» ، أنا « الاطفال » مُعرب فَ عَشَر كَلِماتِ تَبْتَدى ، وبألفٍ ، بَعْدَها «لامٌ أَلفٌ» ، أنا « الاطفال » من يُد أن نتعلَم الزَّراعة . »

المُسَانَ : 26 عيدُ الْعَرْيِشُ

صِفِ آختِفالَ سُكَانِ حارَتِكُمْ بِعيدِ ٱلْعَرْشِ حَسَبِ ٱلْخَطَّةِ ٱلثَّالِيَةِ:

- 1. ذِكْ مُكَانِ ٱلإَحْتِفَالِ ، وَأَيُّ ذِكْرَىٰ
  - 2. ألإشتِغدادُ لِلْعيدِ.
    - 3. صباح العيد
    - 4 ألإ حتيفالُ
  - ةً. حٰذا ٱلْميدُ مُفيدٌ لِأَنَّهُ ...





#### 13. عبدُ ٱلأُمِّ

حافِلٌ بِٱلْمَكُوْمِاتُ فأختينوا لللأتهات أمَّىهات لِــٰلأُتّــهـات وَفــاؤُنــــا فَا هُمُّتُفُّ بِمِ فَوْقُ ٱلْفَنَرِنِ مَجْدَ ٱلْبِلادِ وَشَيِّدوا في بَيْتِهَا ٱلنَّبْتُ ٱلْحَسَنَ ٱلأَثْرُ سِئُ ٱلنَّهٰضَةِ كُـــنر لِلْأُمْـــومُةِ مِنْ مِنَىٰ 💙 أوصى بضخبتها ألنبي فَهُما رَجاؤُكَ في ٱلرَّمَنْ ا يَزْعَاكِ مَنْ دَفْعَ ٱلسَّمَا سُبْقُ ٱلْأُمُومَةِ لِلْوَطِينَ عاشَ ٱلْوَطَنَ

يُؤمُنا يَـوْثر سَعيـذ إِنَّهُ لِللَّمْرِ عِيسَدُ وللاقهات قلوبنا اكلية هذا لُخنُنا يَـَـٰدِ ٱلْأُمُومَةِ جَـٰدٌ دُوا فَهْ يَ ٱلَّتْ يَ تَتَعَهَّدُ اَلْأُمْ رُكِينَ الْأَسْوَةِ 🍑 َالْأَثُرُ ۚ رُوحُ ٱلــرِّفُـعَــــةِ الأمرُ وَحَ السَّرُ فَعَسَبُ فَ أَشْكُ إِلْأُمِّكَ وَٱلْأَب رَبِّنتِ أَشْبِ الَ ٱلْحِمَٰ في ٱلْبَيْتِ أَنْتِ وَإِنَّمَا عاشَ ٱلْوَطَنَ



79. الماء! الماء!

أراق الأطفال الأولني المملوعة ما على الأزض ، وسَرعان ما صار الما المعند صبّه ، يَتَبَخّو مَوْجَة مُلْتَهِبَة ، فَوَجدوا بِأَنَّهُمْ فَعلوا ذٰلِكَ بِدونِ جَدُوى ، وَيَشِسوا مَعَ تِلْكَ الْحَرارَةِ الْمُتَوَقِّدَةِ ، وَلَكِنَّهُمْ عادوا مِن جَديدٍ إلى نِضالِها .

وَ صَاحَتْ عَائِشَةُ: يَسْتَحِيلُ أَنْ نَتَبَرَّدَ مَعَ هَذِهِ ٱلشَّمْسِ ٱلْمُحْرِقَةِ! لا بُدَّ مِنَ ٱلْمَاءُ! ٱلْمَاءُ ٱلْكَثيرِ.. لا بُدَّ مِنَ ٱلْمَاءُ! ٱلْمَاءُ ٱلْكَثيرِ.. إِهْبِطُوا وَأَخْهُرُوا مَا تَسْتَطيعُونَ إِخْصَارَهُ مِنْ مَاءٍ، وَلا تُكَدِّرُوا أَنْفُسَكُمْ فِي ٱلسَّيْرِ.. إِنَّ ٱلْجَوَّ خَانِقِ.. فِي ٱلسَّيْرِ.. إِنَّ ٱلْجَوَّ خَانِقِ..

وَقَالَتْ مَزِيمُ تَتَبَاكَى لا يَنْفَعُني الذَّهابُ وَالْإِيّابُ طُولَ الْوَقْتِ. وَبِسَبَبِ الْمَاءُ الَّذي أُريقَ، صارَ السُّلَرِ لا يُطاقُ: إِنَّهُ يَشُوي جِلْدَ رِجلي. وَلَكِنَّهَا أَخَذَتْ تَقُومُ بِمَا يَقُومُ بِهِ غَيْرُها.

وَصَارَ عُمَرُ يَجُرُ آنيَة قَديمَةً؛ وَأُختالا عَائِشَة وَمَزيَمُ ،كَانَتا تَحْمِلانِ

الما في عُلَبِ الصَّفيج؛ وَكَانَتِ الطَّريقُ كُلُّها إلى الْبِشِ ما تَغوض فيهِ الْأَقْدَامُ؛ وَالْبَكْرَةُ مَا تَفْتَأُ تَصِرُ بِدُونِ الْقِطَاعِ، وَكَانَ عُمَنُ يَرْفَعُ الْآنِينَ بِقَدْدِ ما تَسْمَحُ بِهِ قُوْتَهُ ، وَبَعْدَ أَنْ يَسِيرَ قَلِيلاً لا يُخْطِئ في اللاّنِينَ بِقَدْدِ ما تَسْمَحُ بِهِ قُوْتَهُ ، وَبَعْدَ أَنْ يَسِيرَ قَلِيلاً لا يُخْطِئ في إِراقَةِ قَلِيلٍ مِنَ الْمَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ حالٍ يَصِلُ وَيَضَعَدُ السُّلَّمَ، وَمِنْهُ يَنْدُونِ مُنْسِرِعًا إلى الْمُخْرَةِ ، لا يَلُوي عَلَىٰ شَيْدٍ.

﴿ وَخَارِجَ الْمُخْرَةِ كَانَ الْهُوا ۗ كَأَنَّمَا يَرْتَعِشُ، وَيَتَسَاقَطُ جَمْرًا، في صورَةِ فَلِكَ الْمُعْبَادِ الْمُخْرَةِ كَانَ الْمُلْتَهِبِ الْقَدْ صَارَ كُلُّ شَيْءً كَاشِفًا في هٰذِا الْجَحيمِ ذَلِكَ الْغُبَادِ الرَّمَادِيِّ الْمُلْتَهِبِ الْقَدْ صَارَ كُلُّ شَيْءً كَاشِفًا في هٰذِا الْجَحيمِ مِنَ اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ جَوْفِها ذُبِابًا مُتَكَاثِرًا كَالْغُبَادِ .

﴿ وَسَكَنْتِ ٱلْفَرِيَهُ ٱلكَبِيرِ الْحَتَى لَقَدْ أَصْبَحَ سَكَانِهَا كَأَنْ لَا حَواكَ بِهِمْ، إذْ كَانُوا جَمِيعًا فِي هَذِهِ ٱلسَّاعَةِ يُغْلِقُونَ عَلَيْهِمْ نَوافِذُهُمْ، وَيَنْزُوونَ فِي قَعْر حُجُواتِهِمْ

وَلَمْ يُخِدِ شَيْعًا ذَلِكَ أَلَما أُ أَلَكْثِيرُ وَهَذَا شَيْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ كُلَّهُمْ وَوَى الْمَسَاءُ أَفْبَلَتْ عَلَيْهِمُ الْحَرارَةُ بِشِدَّتِها وَابَتَلَتْ أَجْسادُهُمْ عَرَقًا . وَمِي الْمَساءُ أَفْبَلَتْ عَلَيْهِمُ الْحَرارَةُ بِشِدَّتِها وَابْتَلَتْ مِن لَيَالِ عُشْت وَكَانَ عُمَرُ وَبِدأَ اللَّيْلُ خَانِقًا يَبْهَرُ النَّفَسُ النَّهَ مِن لَيَالِ عُشْت وَكَانَ عُمَرُ دَاخِلَ حُجْرَتِهِ الْمُظْلِمَةِ الْمُلْتَهِبَةِ ، يَتَقَلَّبُ عَلى فِراشِهِ ، وَقَدْ تَمَلَّكُ الْأَرْقُ ، وَاخْدَتُ مُلابِسُهُ تُصَافِقُهُ ، وَإِذَا بِهِ يَنْزَعُ عَنْهُ الْمُلاَقَ أُويَخَلَعُ عَنْهُ مَلابِسَهُ ، وَيَرْفُدُ عَلَى الْمُلاَقَ أَوْمَ وَيَخَلَعُ عَنْهُ مَلابِسَهُ وَيَرْفُ هَنْهُ الْمُلاَقَ أَوْمَ وَيَخْلَعُ عَنْهُ مَلابِسَهُ ، وَيَرْفُ وَيَخْلَعُ عَنْهُ مَلابِسَهُ ، وَيَرْفُ وَيَرْفُ هَنِهُ الْمُلاَقَ أَوْ يَغْتُوشَ هَيْقًا .

تعلم هذه المفردات بدونِ جَدُوى: مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ - إِلَى نِفَالِها: إِلَى مُحَارَبَتِها \_ - تَشَاكَىٰ : تَغْمَلُ كُأْنَهَا تَنِكَى -اَلْبَكَرَةُ : آلَةٌ مُسْتَديرَةٌ يَمُرُ بِها حَبْلُ لِرُفْعِ الْأَثْقَالِ ـ اللهُ يُخِدِ: لَمْ يَنْفَعْ - يَنْهَرُ النَّفَسَ: يُقَطِّعُ النَّفَسَ ـ تَمَلَّكُهُ الْأَرَقُ: ذَهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ـ لَمْ يُجْدِ: لَمْ يَنْفَعْ - يَنْهَرُ النَّفَسَ: يُقَطِّعُ النَّفَسَ ـ تَمَلَّكُهُ الْأَرَقُ: ذَهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ـ الْمُلاءَةُ: الْفِطاءُ.

نَعْهِم النَصِ مَاذَا أَرَاقَ ٱلْأَطْفَالُ؟ كَيْفَ صَارَ آلْمَاءُ بَعْدَ صَبِّهِ؟ مَاذَا طُلَبَتْ خُديَجَةُ مِنْ رِفَاقِهَا؟ لِمَ تَبَاكَتْ مَرْيَمُ؟ في أَيِّ شَيْءٍ كَانَ كُلُّ مِنْ ءُمَرَ وَأُخْتَاهُ يَخْمِلُونَ ٱلْمَاءَ؟ كَيْنَ كَانَ ٱلْهُواءُ خَارِجَ ٱلْخُجْرَةِ؟ مَاذَا فَعَلَ سُكَّالُ ٱلْبَيْتِ ٱلْكُبِيرِ؟ كَيْفَ قَضَىٰ عُمَرُ لَيْلَقَهُ دَاخِلَ خُجْرَتِهِ؟

النَّهِي سَرْدٌ لِنِضالِ جَماعَةٍ مِنَ ٱلْأَطْفالِ ضِدَّ حَرارَةِ ٱلْجَوِّ.

النفرف لِنُلاحِظِ ٱلْفِقْرَةَ ٱلْخَامِسَةَ، الَّتِي يَصِفُ فِيهَا ٱلْمُؤَلِّفُ يُومًا شَدِيدَ ٱلْحَرارَةِ. وَلِيَصِلُ الْمُؤَلِّفُ إِلَىٰ هَدْفِهِ، فَإِنَّهُ يَعْمِدُ إِلَىٰ تَصْوِيرِ ٱلْحَرارَةِ، وَكَأَنَّهَا شَيْءٌ مَحْسُوسُ؛ وَلِيَصِلُ الْمُؤلِّفُ يَزْتَعِشُ وَيَتَساقَطُ جَمْرًا ...

تَكُورَ مِمْ قَلَّذَ هَٰذِهِ ٱلْعِبَارَةَ: ﴿ وَسَكُنَ ٱلْمَيْتُ ٱلْكَبِيرُ ۗ، / حَتَىٰ لَقَدْ أَصْبَحَ مُكْثَرُوهُ كَأَنْ لَاحْرَاكُ بِهِمْ ﴾.

لِإِنْمامِ مَا يَأْتِي: سَكِنَ ٱلْبَحْرُ حَتَى لَقَدْ أَصَبْحَتَ مِياهُهُ ... كَأَنَّها... – إِنْفَشَرَ ٱلطَّلامُ في ٱلْمَدينَةِ حَتِّىٰ لَقَدْ ... – هَبَّتْ عاصِفَةٌ شَديدَةٌ...

للمور ففرة 1 فَلَّد هٰذِهِ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصِّ: ﴿ وَخَارِجَ ٱلْحُجْرَةِ ﴾ كَالَّهُ الْهُوالُمُ كَأَنَّهُ يَرْتُهِ مُن النَّمِ الْمُلْتَهِ اللَّهُ صَارَتُ الْمُلْتَهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيَانِهِ اللَّهُ صَارَتُ مَن النّورِ الرَّكَانَ ٱلسَّماءُ عَلَى عَلَيَانِهِ اللَّهُ اللّهُ مَن النّورِ الرَّكَانَ السَّماءُ عَلَى عَلَيَانِهِ اللهِ المُتَكَاثِرُ الْمُلْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّ

2 لَتَصِفَ عَامِلُ ٱلْقِطَارِ ٱلْبُخَارِيِّ وَهُوَ يَقْذِفُ بِٱلْفَخِمِ فِي جَوْفِ ٱلْقَاطِرَةِ



﴿ إِنْتَهَتْ أَيَّامُرِ ٱلدِّراسَةِ لِلْعُطْلَةِ ٱلصَّيْفِيَّةِ، وَجَاءَ مَوْسِمُ ٱلْحَضْدُ مِنْ جَديدٍ فَي مُحْقِلًا اللهُ وَالْمُوارِعِينَ. كَانَ ٱلْقَمْحُ قَدْ نَضِجَ اَضْحِ يَكُفي جَديدٍ في مُحقول أَحَدِ ٱلْمُزارِعِينَ. كَانَ ٱلْقَمْحُ قَدْ نَضِجَ اَضْحِ يَكُفي لِحَصْدِهِ، وَدَفْعِهِ إلى ٱللهَ ٱللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَكَانَ لِلمُزَادِعِ مُسَاعِدُونَ كَيْرُونَ فِي وَقْتِ ٱلْحَصْدِ: فَقَدْ كَانَ الْأَوْلَادُ وَٱلْفَتَيَاتُ يُسَرُّونَ لِلْمَجِي لِللهِ الْحُقُولِ، لِيَزبَحُوا شَيْئًا مِنَ ٱلْمَالِ فَي ٱلْغُطَلَةِ؛ وَكَذَٰلِكَ ٱلْجِيرِانُ.

﴿ وَفِي ٱلْغَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ بَدَأَ ٱلْحَصْدُ؛ لَقَدْ كَانَ ٱلْجَمِيعُ واقِفِينَ قَبْلَ ٱلنَّهَارِ، فَبَيْنَمَا سَبَقَ ٱلرِّجَالُ بِٱلْخُروجِ، لِيَقوموا بِنَظْرَةٍ عَلَى ٱلْحُقولِ، أَخَذَ ٱلنِّسَاءُ يُعَجِّلُنَ بِإِنْهَا مُ أَعْمَالِمِنَ ٱلْبَيْتِيَةِ، لِيَلْحَقْنَ بِهِمْرْ.

هاهِيَ إِخدىٰ ٱلْفَلَاحَاتِ تَجْمَعُ ٱلْمِنْجَلَ وَٱلْمِلُمُّ ٱللَّذَيْنِ تَرَكَهُمَا ٱلْمُزادِعُ عَنْدَ ٱلْبابِ، وَبَيْنَمَا هِيَ تَتَّجِهُ نَخْوَ ٱلْحُقولِ، وَتَكَادُ تَصِلُ، أَخَذَتِ ٱلشَّمْسُ تَزْتَفِعُ أَمَامَهَا، غَامِرَةً بِضِيائِهَا ٱلْوَرْدِيِّ سَنابِلَ ٱلْقَمْجِ.

﴿ أَمَدِ أَزَنَفَعَ هَمْسُ الْحَصَاداتِ وَحَفَيْكُ مُلابِسِمِنَ ، وَهُنَ يَلُوينَ السَّنابِلَ الْمُكْتَنَزَةَ ، وَجَعَلَتْ واحِدَةٌ مِنْهُنَ تَرْبِطُ الْحُزَمَ بِيَدِها، دُونَ أَنْ تُبالِيَ بِالشّوكِ؛ كَانَتْ مُنْكَبّة عُلَى الْعَمَلِ، لا تَرْفَعُ مِنْهُ رَأْسَها ثانِيَةَ واحدَةً؛ وَمِن حينِ لحينٍ ،كانت تَلْتَفِتُ حَوْلَها لِتُقَدِّرَ الْمَسافَة اللّي اَجْتازَنْها ، أو يُحَدِّدُ حَصَادُ مِنْجَلَهُ، وَيَسْتَرِيحُ قليلاً وَهُو مُتَكِى مُ بِمِرْفَقِة عَلَىٰ قَبْضَةِ آلَتِهِ.

ألمَّ تَصِلُ ٱللَّآلَةُ ٱلدَّارِسَةُ إلى ٱلمَوْرَعَةِ ذَاتَ مَسَاءُ وَلَمَا كَانَ ٱلْجَمِيعُ عَلَى الْمَارَوْنَهَا مُنْذُ ٱلْبَارِحَةِ فَقَدْ خَرَجوا إلى ٱلسّاحَةِ لِيَوَوْهَا قادِمَةً ، كَانَتْ تَتَقَدَّمُ بَطِيقَةَ ٱلسَّيْرِ، في طريقٍ وَغَرَةٍ ، بَيْنَمَا تَمَلَّكَ ٱلْفَرَحُ صَاحِبَ ٱلْمَوْرَعَةِ ، وَأُولَادُهُ جَعَلُوا يَدُورُونَ حَوْلُها.
 وأولادُهُ جَعَلُوا يَدُورُونَ حَوْلُها.

﴿ وَعِنْدَمَا يَعُودُ ٱلْمُسَاءُ، وَتَنْتَهِي جَمِيعُ ٱلْأَعْمَالِ اَيْنَطَلِقُ ٱلنَّاسُ إِلَى ٱلْبَيْتِ لِلْعَشَاءُ، فَيَجْلِسُونَ ـ وَقَدْ أَضْنَاهُمُ ٱلتَّعَبُ ـ حَوْلَ مَاثِدَةٍ طَوِيلَةٍ اعَلَيْها ثَلاثُ مَصَابِيحَ ، بَعْدَ أَن يُبْعِدُوا ٱلأَطْفَالَ في رُكْنٍ ، لِيلَّا يُكَدِّرُوا عَلَيْهِرَ صَفْوَ رَاحَتِهِمْ ؛ وَكُمْ كَانَ ٱلأَطْفَالُ يَسْعَدُونَ في تِلْكَ ٱللَّخْظَةِ ؛ لَقَدْ كَانَ هَذَا رَاحَتِهِمْ ؛ وَكُمْ كَانَ ٱلْأَطْفَالُ يَسْعَدُونَ في تِلْكَ ٱللَّخْظَةِ ؛ لَقَدْ كَانَ هَذَا الْجَوْ يُخْلَقُ جَدِيدًا ، كُلَّ عَامٍ تَصِلُ ٱلدَارِسَةُ إِلَى ٱلمزارِعِ .

قَالَ ٱلْمُزرِاعُ: إِنَّ لِلْحَبِّ هَٰذَا ٱلْعَامَ ِيا أَبْنَائِي َ رَائِحَةً ذَهَبِيَّةً ۖ لِأَنَّ ٱلْجَوَّ كَانَ حَسَنًا ، فَلَمْ تَتَبَلَّلْ حُبُوبُنا..

وَبَغَدَ أَسْبُوعِ كَامِلٍ مِنَ ٱلْعَمَلِ،ذَهَبَتِ ٱلْآلَةُ ٱلدّارِسَةُ،فَعادَ ٱلْهُدُومُ بَغْمُنُ ٱلْحُقُولَ. لنعلم هذه المسردان مؤسم الخضد: أوقا له - الْمِلَمُّ: آلَهُ اللَّمِ : الْجَمْع ـ هَمْنُ. صَوْتُ خَفِيُّ - خَفَيفُ: صَوْتُ ؛ وَيَخْتَصُ بِصَوْتِ الْأَوْراقِ - اَلْمُكَتَنَزَةُ: اَلْمُمْتَلِئَةُ \_ صَوْتُ خَفِيْ الْمُعَلِئَةُ مَا الْمُحَدِّدُ مِنْجَلَهُ: مُنْكُبَّةٌ عَلَى الْعَمَلِ: مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهِ بِأَهْتِمامِ الِغِ - اِجْتَازَ ثَها: قَطَعَتُها - يُحَدِّدُ مِنْجَلَهُ: مَشْحَدُهُ.

النفهم النفي مَنى يَجينُ مَوْسِمُ الْحَصْدِ؟ مَنَ هُمْ مُساعِدوا الْمُزادِعِ؟ ماذا تَرَكَ النَّمْرِ النفي الْبابِ؟ أَيْنَ اتَّجَهَتِ الْفَلاَحَةُ ؟ كَيْفَ كَانَتِ الشَّمْسُ حَيْدَيْذِ؟ صِفَ عَمَلَ إِخْدَى الْفَلاَحَاتِ بِحَسَبِ الْقِطْعَةِ؟ كَيْفَ يَسْتَرِيحُ الْحَصَّادُ؟ كَيْفَ اسْتَقْبَلَ عَمَلَ إِخْدَى الْفَلاَحَاتِ بِحَسَبِ الْقِطْعَةِ؟ كَيْفَ يَسْتَرِيحُ الْحَصَّادُ؟ كَيْفَ اسْتَقْبَلَ الْفَلاَحُونَ الْمَالَةُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الْمُحَمَّدُونَ مَسَاءً؟ لِمَ يُبْعِدُوا الْلَاطَفَالَ ؟ لِمَ الْفَلاَحُونَ الْمَالُ يَسْعَدُونَ ؟ لِمَ كَانَ لِلْحَبِّ رَائِحَةً ذَهَبِيَّةً ؟

انْ أَخَدِ ٱلْمُزَادِ عِنْ .

الفَرْفَ لِنُلاحِظِ ٱلْفِقْرَةَ الثَالَّةِ ٱلَّتِي يَصِفُ فَيْهَا ٱلْمُؤَلِّفُ فَلَاحَةً مُمْنَكَبَّةً عَلَىٰ المَصْدِ؛ وَٱلْفَرْضُ ٱلْمَقْصُودُ هُوَ إِعْطَاءُ ٱرْتِسَامٍ عَنْ نَشَاطِ ٱلْفَلَاحِينَ فِي أَيَامِ ٱلْحَصْدِ؛ وَٱلْفَرْضُ ٱلْمَقْصُودُ هُو إِعْطَاءُ ٱرْتِسَامٍ عَنْ نَشَاطِ ٱلْفَلَاحِينَ فِي أَيَامِ ٱلْحَصْدِ؛ وَالْفَوْلُفُ إِلَىٰ غَرَضِهِ يَعْمَدُ إِلَىٰ صُهِرٍ أَخَاذَةٍ؛ تَأَمَّلُ قَوْلَهُ: ﴿ يَلُوينَ ٱلسَّنَابِلَ وَلِيصِلَ ٱلْمُؤَلِّفُ إِلَىٰ عَرَضِهِ يَعْمَدُ إِلَىٰ صُهِرٍ أَخَاذَةٍ ؛ تَأَمَّلُ قَوْلَهُ: ﴿ يَلُوينَ ٱلسَّنَابِلَ اللّهُ كَنَذَةً لَنَهُ وَاحِدَةً ..... كَانَتَ مُنكَلَبَةً عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ رَأْسَها ثَانِيَةً وَاحِدَةً ..... كَانَتَ مُنكَبَّةً عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ رَأْسَها ثَانِيَةً وَاحِدَةً ..... كَانَتَ مُنكَبَّةً عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ رَأْسَها ثَانِيَةً وَاحِدَةً ..... كَانَتَ مُنكَبَةً عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ رَأْسَها ثَانِيَةً وَاحِدَةً ..... كَانَتَ مُنكَبَةً وَاحِدَةً اللّهِ الْمُعَلِّ لَا تَوْفَعُ عَنْهُ رَأْسَها ثَانِيَةً وَاحِدَةً ..... كَانَتَ مُنكَبَةً وَالْمَافَةَ ٱلنّتِي الْجَازَ نُها.

قَطَفَ ٱلثَّمَرَ ؛ ٱلْقَاطِفُ ؛ ٱلْمِقْطَفُ ؛ ٱلْقِطَافُ ؛ ٱلْقَطْفُ ؛ أَقْطَفَ ؛ أَقْطَفَ ٱلثَّمَرُ

256



81. الشَّيْطانُ وَالْفَلَاحُ

إِنَّهُ فَلَاحٌ مَاهِرٌ مَكَارٌ، إِسْتَطَاعُ بِفِكْرِهِ وَشِدَّةِ مَكْرِهِ وَطولِ صَبْرَهِ،
 أَن يَتَعَلَّب عَلَى ٱلشَّيْطَانِ.

قَفَي ذَاتِ يَوْمِرِ، إِنْتَهِى هذَا ٱلْفَلاحُ مِن عَمَلِهِ فَى ٱلْحَقْلِ قُبَيْلَ الْغُودَةِ إلى الْغُودَةِ إلى الْغُودَةِ إلى الْغُودَةِ إلى الْغُودَةِ إلى الْغُودَةِ إلى دارِةِ، فَإذَا بِهِ يَرى قِطْعَةً كَبِيرَةً مِنَ ٱلْفَخِم، تُضِي شَيْئًا فَشَيْئًا، وَتَشْتَعِلُ دَارِةِ، فَإذَا بِهِ يَرى قِطْعَةً كَبِيرَةً مِنَ ٱلْفَخِم، تُضِي شَيْئًا فَشَيْئًا، وَتَشْتَعِلُ حَتّى صارَت جَمْرَةً مُلْتَهِبَدً .

وَ فَهِ الْفَلاخِ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ أَقْبَلَ لِيُجَمِّرِبَهُ، فَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ مَا يَخَدُثُ فَإِذَا بِهِ يَوَى ٱلشَّيْطَانَ قَدْ ظَهُرٌ وَجَاسَ عَلَى ٱلْجَمْرَةِ ، كَأَنَّهُ مَلِكُ يَخْدُثُ فَإِذَا بِهِ يَوَى ٱلشَّيْطَانَ قَدْ ظَهُرٌ وَجَاسَ عَلَى ٱلْجَمْرَةِ ، كَأَنَّهُ مَلِكُ يَخْلِسُ عَلَى عَرْشِهِ! قَالَ ٱلْفَلاحُ: آبِ ! أَهْدَ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْمَلْعُونُ ؟ ! وَضَحِكَ يَخْلِسُ عَلَى عَرْشِهِ! قَالَ ٱلْفَلاحُ: آبِ ! أَهْدَ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْمَلْعُونُ ؟ ! وَضَحِكَ ضَحَكَةً خَفِيفَةً ، فيها كَثِيرٌ مِنَ ٱلتَّهَكُم وَٱلسُّخْرِيَّةِ ، وَقَالَ : إِنِّي أَراهِنَ عَلَى ضَحَكَةً خَفِيفَةً ، فيها كَثِيرٌ مِنَ ٱلتَّهَكُم وَٱلسُّخْرِيَةِ ، وَقَالَ : إِنِّي أُراهِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَنْلُ !

﴿ فَأَجَابَهُ ٱلشَّيْطَانُ نَعَمِ إَهُنَا تَخْتَ هَاذِهِ ٱلْجَمْرَةِ كُنْنُ عَظيمٌ.. ذَهَبُ وَجَواهِرُ أَكْثَرُ مِمَّا تَتَصَوَّرُ. فَقَالَ ٱلْفَلَاحُ:هٰذَا كُنْزُ في حَقْلِي ، فَهُوَ مِلْكِي. فَقَالَ ٱلفَّيْطَانُ: سَيَكُونُ لَكَ إِذَا عَقَدْتَ مَعِي عَقْدًا أَ، يَسْتَمِمُ سَنَتَيْنِ.. فَقَالَ ٱلشَّيْوِيِّ.. عَلَى أَنْ تُعْطِينِي نِضْ مَخْصُولِكُ السَّنُويِّ.. حَقًا إِنَّ لَدَيَّ نَتُوالاً جَمَّةً .. وَلَكِنْ مَا تُخْرِجُهُ ٱلأَرْضُ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ ٱلْمَالِ.

قَالَ اَلْفَلَاحُ : حَسَنَا! قَبِلْتُ .. وَلِكُنَى يَكُونَ عَفْدُنا وَاضِحًا ، نَتَفِقُ عَلَىٰ أَنْ تَنَالَ أَنْتَ مِنَ الْمَحْصُولِ الْجُنِ الظّاهِرَ عَلَىٰ سَطْحِ الْأَرْضِ ، وَالحُدُ أَنَا الْجُزُ الْمَحْفِقِ فَيها . فَقَالَ الشَّيْطَانُ : هذا شَرْطُ مُ جَمِيلٌ ، وَقَدْ قَبِلْتُهُ . وَأَخَذَ الْجُورَ الْمَهُ مَنَالًا اللَّهُ يَعُومُ وَسَطَ بِرَكَةٍ مِنَ الْمَا اللَّيْطَانُ يَرْقُصُ عَلَى الْجَمْرَةِ طَرَبًا ، وَكَانَّةُ يَعُومُ وَسَطَ بِرَكَةٍ مِنَ الْمَا اللَّيْطَانُ الْحَقْلَ اللَّهُ يَطَانُ الْحَقْلَ الْحَقْلَ الْمَحْفُولُ ، وَطَلَبَ أَنْ يَتَسَلَّمَ نَصِيبَهُ عَنْظًا ، حينَما وَالْكَ نَصِيبَهُ مِنَ النَّهُ الْمَحْولِ ، وَلَكِنَّهُ مَا لَيْفَ أَنِ الْفَلَاحُ يَجْمَعُ نَصِيبَهُ جَزَرًا شَهِينًا !

وَيَكُونَ الْجُزُ الْمَخْفِيُّ مِن نَصِيبِ ! قَيِلَ الْفَلْاحُ الْمُقَالِ الْفَلْاحُ الْمُوَّا الْمُوْرَقِ مِنِي هَلْدِهِ الْمُوَّا الْمُلْفِيلِ الْجُنْ الظّاهِرَ فَوْقَ الْأَرْضِ النَّفَاقُنَا أَنْ تَنَالَ أَنْتَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ الْجُنْ الظّاهِرَ فَوْقَ الْأَرْضِ الْمُوْتُ الْمُؤْ الْمُخْفِيُ مِن نَصِيبِ ! قَبِلَ الْفَلَاحُ الشَّرْطَ الْجَديدَ، وقالَ : وَيَكُونَ الْجُدِهُ الْمُخْفِيُ مِن نَصِيبِ ! قَبِلَ الْفَلَاحُ الشَّرْطَ الْجَديدَ، وقالَ : فَلَيكُنْ مَا تُريدُ ! وَابْتَسَمَ ابْتِسَامَةً رَقِيقَةً وَاخْتَفَتْ بَيْنَ شَوادِبِهِ.

وَفِي ٱلْعَامِ ٱلتَّالِي،زَرَعَ ٱلْفَلَامُ أَرْضُهُ قَمْحًا؛ وَجَاءً مَوْسِمُ ٱلْحَصادِ، فَأَخَذَ يَجْمَعُ سَنَابِلَ ٱلْقَمْجِ.. ثُمَّرَ أَقْبَلَ ٱلشَّيْطِانُ يَهْتَنُ طَرَبًا، وَيُحَرِّكُ فَأَخَذَ يَجْمَعُ سَنَابِلَ ٱلْقَمْجِ.. ثُمَّرَ أَقْبَلَ ٱلشَّيْطِانُ يَهْتَنُ طَرَبًا، وَيُحَرِّكُ

ذَيْلُهُ فَرَحًا، مُؤَمِّلًا أَنْ يَنالَ ٱلْخَيْرَ ٱلْوَفِيرَ ۚ فَإِذَا بِهِ يَجِدُ أَنَّ نَصِيبَهُ جُذُورٌ ۗ انَّ اللهُ عَرَحًا، مُؤَمِّلًا أَنْ يَنالَ ٱلْخَيْرَ ٱلْوَفِيرَ ۚ فَإِذَا بِهِ يَجِدُ أَنَّ نَصِيبَهُ جُذُورٌ

جاقَةُ ! عِنْدَثِدٍ جُنُ مُجنونَهُ وَلَمْ يَختَمِلْ سُخْرِيَّةَ ٱلْفَلَاجِ ، فَجَهَى وَجَهَى ، وَأَلْقَىٰ بِنَفْسِهِ فِي مُخْرَةٍ عَميقَةٍ ؛ وَشَيِّعَهُ ٱلْفَلَاحُ بِنَظْرَةٍ ، وَهُو يَقُولُ : أُرْجُو لَكَ رِخْلَةً مُنتِعَةً فِي ٱلْجَحيمِ أَيُهَا ٱلْمَلْعُونُ! ثُمَّ حَفَرَ فِي مَوْضِعِ ٱلْجَمْرُةِ ، وَآسَتُولَىٰ عَلَىٰ ٱلْكُنْزِ ٱلْعَظیمِ !

الفهم النص ماذا رَأَى الْفَلَاحُ حِينَما تَأْهَبَ لِلْعَوْدَةِ؟ أَيْنَ جَلَسَ الشَّيْطانُ؟ عَلَىٰ أَيِّ مَنَي النَّفَقَ الْفَلَاحُ وَالشَّيْطانُ؟ حَيْفَ النَّفَقَ عَلَىٰ مَنَي النَّفَةِ الْفَلَاحُ وَالشَّيْطانُ؟ حَيْفَ النَّفَقَ عَلَىٰ تَوْزِيعِ الْمَحْصولِ؟ ماذا زَرَعَ الْفَلَاحُ؟ في السَّنَةِ الْأُولَى؟ ماذا كَانَ نَصِيبُ كُلُّ مِنَ الْمَحْصولِ؟ ماذا زُرَعَ الْفَلَاحُ في السَّنَةِ الثَّالِيَةِ؟ ماذا كَانَ نَصيبُ الشَّيْطانُ؟ ماذا فَعَلَ الْفَلَاحُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ نَصيبُ الشَّيْطانُ؟ ماذا فَعَلَ الْفَلَاحُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ الشَّيْطانُ؟ ماذا فَعَلَ الْفَلَاحُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ الشَّيْطانُ؟ ماذا فَعَلَ الْفَلَاحُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ الشَّيْطانَ اللَّهُ الْقَلَامُ الْفَلَاحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَاحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَاحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَاحُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

المسموء الفقرة الخامسة

نعرب عشرَ كَلِماتٍ فيها حاءٌ وَصادٌ مِثْلَ: ﴿ مَحْصُولٌ ،

ما الله عام الله فاض ما النَّهُ ، فأغرق المؤرعة.

انسساء 27 يَوْمٌ قَالِظُ

أَنْ خَادِجَ الْبَيْتِ (السَّمَاءُ، الشَّمْسُ، لاريحَ، فِلْ اللَّهُ وَالْمَعَرُّ يُسَجِّلُ. فِلْ الْبَيْتِ (الْمِعَرُّ يُسَجِّلُ. فِلْ الْبَيْتِ (الْمِعَرُّ يُسَجِّلُ. مَاذَا تَنَاوُلْتَ مِنَ الْمَشْروباتِ؟) \$. أَفْكَارُكُ .. ماذَا تَنَاوُلْتَ مِنَ الْمَشْروباتِ؟) \$. أَفْكَارُكُ (فَي الْمُعَالُ وَالْمُسَافِرونَ) \$. جاءَ الْمَسَاءُ (في الْمُعَالُ وَالْمُسَافِرونَ) \$. جاءَ الْمَسَاءُ (في الْمُعَالُ وَالْمُسَافِرونَ) \$. جاءَ الْمُسَاءُ (في الْمُعَالُ وَالْمُسَافِرونَ) مَعَ الْاَشْرَةِ ؟ النّماءُ (في الْمُعَرَفَ النّماءُ وَالنّماءُ وَالنّماءُ وَالنّماءُ وَالنّماءُ وَالْمُعَادُهُ اللّمَاءُ وَالنّماءُ وَاللّمَاءُ وَاللّمَاءُ وَالنّماءُ وَاللّمَاءُ وَالْمُعَادِدُ وَاللّمَاءُ وَالْمُعَادِدُ وَاللّمَةُ وَالْمُعَادِدُ وَاللّمَاءُ وَالْمُعَادِدُ وَالْمُعَادِدُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعَادِدُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعَادُهُ وَالْمُ الْمُعَرَفَ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُ الْمُعَادُولُ وَالْمُ الْمُعَمِّلُولُ وَالْمُعَادُولُولُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُ الْمُعَادُولُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُ الْمُعَادِقُولُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعُلْمُولُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعَادُولُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلْمُولُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلْمُولُ وَالْمُعُلْمُولُولُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلْمُولُولُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُ الْمُعُلْمُ وَالْمُ الْمُعُلْمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَا





## 82. اَلزَّوْ بَعَةُ

﴿ هَذَا نَهَارُ مِنْ أَنَهُ الْقَرْيَةِ وَكُلَّ شَيْءُ حَارُ الْحَشَائِشُ تَبْدُو جَافَةً عَظْشَىٰ وَالشَّقِيقُ الْأَصْفَاءُ لَيَ الْقَاحِي عَظْشَىٰ وَالشَّقِيقُ الْأَصْفَاءُ لَيَ الْقَاحِي عَظْشَىٰ وَالشَّقِيقُ الْأَصْفَاءُ في الْأَقْاحِي تَبْدُو رَمَادِيَّةً وَجَمِيعُ الْأَزْهَارِ، حَتَىٰ الْوَرْدُ الْمُتَعَرِّشُ وَهُو مُتَسَلِّقُ باب الْحَدِيقَةِ وَالْحُبَيْزِيُ وَهِي تَسْتَنِدُ عَلَىٰ الْبَيْتِ، كَانَتْ مُعَلَّقَةً عَلَىٰ سيقانِها كَانَتْ مُعَلَّقَةً عَلَىٰ سيقانِها كَانَهُ عَرْجًا مُنَ اللَّهُ عَرْجًا مُنَا اللَّهُ عَرْجًا مُنَا اللَّهُ عَرْجًا مُنَا اللَّهُ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَالْوَلَدُ الصَّغيرُ بَكَادُ يَرِىٰ ٱلْحَرارَةَ، وَهِى تَرْتَعِشُ مُنْ تَفِعَةً مِنْ عَلَى ٱلْأُونِ مِنْلَ ضَالِقِهِ وَأَخَذَ أُسْرِوعٌ يَتَرَفَّقُ في صُعودِ فِي نِصْلًا مُغْبَرًا عَلَى ٱلْأُونِ مِنْلَ ضَالِقِهِ وَأَخَذَ يَنْبِرِلُ إِنَّ هُنَاكَ هُدُومًا حَارًا خُصوصِيًا مِنْ الْعُشْبِ ، وَيَعَذَّ ذَلِكَ أَخَذَ يَنْبِرِلُ ، إِنَّ هُنَاكَ هُدُومًا حَارًا خُصوصِيًا يَشْمَلُ كُلِّ شَيْرٍ وَ وَٱلكُلْكِ ٱلْأَيْنِ مَنْ يَرْحَفُ إِلَى ٱلرِّواقِ الْمُشَعَّرِ مُ بِالْبَيْتِ ؛ وَالكَلْكُ الْمُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ ا

﴿ وَلَكِنَّ ٱلسَّمَا ۗ ٱلْمُكُفِّهِ مُوا ۗ فَهُ لَتُ مَا لَكُ مُوا مَا وَتَحَوَّاتِ ٱلْحَرِارُةِ ٱلْكَفْرِا ۗ رَمَادِيَّةً ؛

وَصَارَ كُلُّ شَيْءٌ لَوْنًا وَاحِدًا: عَالَمٌ رَمَادِيُّ مُتَوَاجٍ ضَخَمُر ، حَيْثُ لَانَفَسَ مِنْ يَطِنُّ، وَلا طَائِرَ يُغَرِّدُ! وَلَيْسَ مِنْ غُصْنِ يَتَحَرَّكُ أَتَلَ حَرَكَةٍ وَلَيْسَ مِنْ مَنْ نَطِنُّ، وَلا طَائِرَ يُغَرِّدُ! وَلَيْسَ مِنْ غُصْنِ يَتَحَرَّكُ أَتَلَ حَرَكَةٍ وَلَيْسَ مِنْ نَسِيمٍ يَهُبُ أَتَلَ هَبَّةٍ ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ هُنَاكَ شَيْئًا يُنْتَظُورُ في هَذِهِ ٱلظُّلْمَةِ لَسَيمٍ يَهُبُ أَتُقَلَ هَبَّةٍ ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ هُنَاكَ شَيْئًا يُنْتَظُورُ في هَذِهِ ٱلطُّلْمَةِ الْمُتَوَالِيدَةِ ، شَيْئًا يُنْتَظُورُ في مَا أَهُبِهِ ، شَيْءً لا يَصَدُرُ مِنْهُ صَوْتُ ، وَلَكِنَهُ مَعَ مُدونِهِ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ ٱلصَّغِيرَ يَنْتَظِرُهُ .

﴿ إِنَّهُ بَنْتَظِنَ، فَيَرِىٰ سُحُبًا مُسُودٌةً ، آخِذَةً في التَّكُونُنِ، وَهِيَ تَمْمِي بِظِلَّمِا عَلَى الْحُقولِ الْعَطْشَلَى، وَتَتَحَرَّكُ إِنْهِ بَعْضِها، حَتَى ثَغَظَّى السَّماء ، وَتَغَدو الدُّنَيا سَودا سَوادَ اللَّيْلِ، ها هِيَ ريحُ خَفِيفَةٌ بارِدَةٌ تَنْطَلِقُ فَجْأَةً خِلالَ الْأَشْجارِ، مائِلَذَ بِالْوَرْدِ اللَّمْتَعَرِّشِ، وَالْأَغْشَابِ الطَّويلَةِ، فَتُحْدِثُ بِذَلِكَ تَنْهُدا فِضِي الرَّنَّةِ، يَمْتَدُ هابِطًا التَّلَ.

ماذا حدَثُ ؛ هدا وميضٌ يَنْقَذِفُ في ٱلسَّمَاءُ كَأَنَّهُ شُعاعَةُ لَخْمِرِ ، إِنَّهُ جَمِيلٌ جِدًا ، وَسَرِيعٌ جِدًا ، سُرْعَةً لَمْرِ تَكَدْ تُبْقي لِلْولَدِ لَخْمِر ، إِنَّهُ جَمِيلٌ جِدًا ، وَسَرِيعٌ جِدًا ، سُرْعَةً لَمْرِ تَكَدْ تُبْقي لِلْولَدِ الصَّغيرِ وَقِيَ تُجْهِدُ نَفْسَها في رَوْبَعَيْ اللَّوْاهيرِ وَهِيَ تُجْهِدُ نَفْسَها في رَوْبَعَيْ اللَّانَاهيرِ وَهِيَ تُجْهِدُ نَفْسَها في رَوْبَعَيْ

الريح

نَعْلَم مِدِهِ المُسْرِدِانِ الرَّوْبَعَةُ: هَيَجَانُ الْأَذِياحِ وَتَصَاعُدُهَا إِلَى السَّمَاءِ – اَلشَّقيقُ:

نَوْعٌ مِنُ الْأَذْهَارِ – تَعَرَّشُ الْوُرْدُ: رَفَعَ سَوْقَهُ عَلَىٰ خَسُبِ أَوْ نَحْوِهِ – اَلْخُبَيَّزِي!

بُقُولٌ – أُسْرُوعٌ: دودٌ الْبِيْضُ – اَلرَّواقُ: سَقْفُ في مُقَدَّمِ الْبَيْتِ – اَلْمُشَعَّرُ: ذو شَجَرٍ مُلتَّقِ في وَطَإٍ مِنَ الْأَرْضِ، يُسْتَظَلُّ بِهِ في الْقَيْظِ. يَطِنُّ: يُصَوِّتُ.

انص وَضفُ جَوِّ حَارِةً في النيظارِ مُبوبِ العاصِفَةِ النَّلَا حِظِ الْفِقْرَةَ الثَّالِيَةَ النَّي يَصِفُ فيها الْمُؤَلِّفُ كَسَلَ الطّبيعةِ في الْجَوِّ الْحَارِّ؛ الفَرْفُ لَنُلا حِظِ الْفِقْرَةَ الثّالِيَةَ الَّتِي يَصِفُ فيها الْمُؤَلِّفُ كَسَلَ الطّبيعةِ في الْجَوِّ الْحَارِّ؛ وَالْفَصُودُ هُوَ إِعْطَاءُ الرَّتِسَامِ عَنْ يَوْمِ شَديدِ الْحَرارَةِ ، وَلِيصِلَ الْمُؤَلِّفُ إلىٰ وَالْفَرْفُ اللّٰ اللهُ وَلَا اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰل

نكور ممر : قَلَّدْ هَذِهِ ٱلْجُمْلَةَ : عَالَمٌ وَمَا دِيٌ مُثَرَاخِ ضَغُمٌ ، حَيْثُ لَا نَفْسَ يَطِنُّ ، وَلا طَائِرَ يُفَرِّدُ !

لِتَصِفُ أَ. سَاحَةً مَدُرَسَةٍ فِي أَيَّامِ ٱلْمُطَلِ أَنَّ مَمْمَلاً فِي يُوْمِ الْمِيدِ

اللَّهُ وَلَهُ الصَّغِيرُ يَكَادُ يَرِي ٱلْحَرارَةَ ، كَوْمِ الْمُعَيرُ يَكَادُ يَرِي ٱلْحَرارَةَ ، كَوْمِي النَّرِيمُ مُوْتَقِعَةً مِثْلَ ضَبابَةٍ مِنْ على الأَرْضِ ؛ كَوْأَخَذَ أَسْرُوعٌ يَتَرَقَّقُ فَى صُعُودٍ هِ تَرْتَمِشُ مُرْتَقِعَةً مِثْلَ ضَبابَةٍ مِنْ على الأَرْضِ ؛ كَوْأَخَذَ أَسْرُوعٌ يَتَرَقَّقُ فَى صُعُودٍ هِ نَصَلا مُغْبَرًا مِنَ ٱلْمُشَبِ ؛ كُوبَعَدَ ذَلِكَ أَخَذَ يَنْذِلُ ، كِإِنَّ هُناكُ هُدُوءً الْحَارَة خُصُوصِيًا ، كَنْ مُنْكُلُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ النَّسُورِ اللَّهُ الْحَدَارَةُ فَمَنَعَتُهَا اللَّهُ وَاقِ ٱلْمُشَعِرِ إِلَيْهَا مُلْكَدُ الْحَدَارَةُ فَمَنَعَتُها اللَّهُ يَعْرَادَهُ السَّعْرِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاقَ النَّمُ اللَّهُ وَاقَ الْمُشَعِّرِ الْمُنْفِي السَّعْرِ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ وَاقَ السَّعْرِ اللَّهُ اللَّهُ وَاقَ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ وَاقَ النَّهُ وَاقَ اللَّهُ اللَّهُ وَاقَ اللْمُؤَالِقُ اللَّهُ وَاقَ اللْمُعُولُ اللَّهُ وَاقَ اللَّهُ وَاقَ اللَّهُ وَاقَ الْمُؤَالِقُ اللْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُو

2 لِتُصِفَ يَوْمًا شَدِيدَ ٱلْبَرْدِ

83. أَلزَّوْ بَعَةُ

وَالْآنَ صَارَ صَوْتُ يَأْتِي مِنْ مَكَانٍ مَا مُمَنَكَ وَرَا التَّلِ هَادِراً مُمَنَدَ حَرِجًا وَإِنَّهُ قَصِيفُ الرَّعْدِ صَاحَ الْوَلَدُ مَا هَذَا ؟ فَأَجَابَتْهُ أَمُّهُ : إِنَّهَا الشَّحُ الْمُمْطِرَةُ تَتَصَارَبُ بِبَعْضِهِ ؟ وَالَّذِي تَسْمَعُهُ هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي الشَّحُ الْمُمْطِرَةُ تَتَصَارَبُ بِبَعْضِها ؟ وَالَّذِي تَسْمَعُهُ هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللْمُ الللِّهُ

﴿ وَتَسْوَدُ ٱلسَّمَا مُرَّةً أُخْرَى ، عِنْدَما يَأْخُذُ ٱلرَّعْدُ فِي ٱلْإِنْتِرَابِ، وَهُوَ يَتَدَخَرَجُ عَالِيَ ٱلْهَديرِ، حَتَى يَزتَطِمُ فَخَأَةً مِثْلَ ٱنفِجارٍ فَوْقَنا ، ثُمَّ يَتَساقَطُ سَيلٌ فَضِيُ مِنَ ٱلْمَطِرِ عَلَى ٱلأَرْضِ ، وَتَنْشَني ٱلأَقاحي ، حَتَى تَكَادُ تَلْمَسُ ٱلأَرْضَ ، فَضِي مِنَ ٱلْمَطَرِ عَلَى ٱلأَرْضِ ، وَتَنْشَني ٱلأَقاحي ، حَتَى تَكَادُ تَلْمَسُ ٱلأَرْضَ ، وَسَنَّ مِنَ ٱلْمُرْهِقَةً أَوْ وَيَكْتَسِحُ ٱلْمَطُرُ ٱلْوَرْدَ ٱلْمُتَعَرِّشَ ، وَٱلْأَشْجارَ وَهِيَ تَهْتَرُ فِي ٱلأَيْدِي ٱلضَّخْمَةِ ، أَيْدى ٱلزَّوْبَعَةِ ٱلْبارِدَةِ .

﴿ وَهُذَاكَ بَعِيدًا فِي ٱلْمَدَيْنَةِ ٱلَّتِي عَلَيْهَا ٱلزَّوْبَعَةُ ٱلْمُخِيفَةُ ، يُقْفِلُ رَجُلُ كِتَابَهُ ، وَيَنْهَضُ لِلتَّطَلُّعِ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، فَيَرِي تَخْتَهُ - فِي ٱلشَّارِعِ - مَصَابِيحَ ٱلدَّكَاكِينِ قَدْ أُوقِدَتْ وَصَارَتْ تَلْمَعُ عَلَيْ ٱلْمَمَاشِي ٱلْمُبْتَلَةِ ، وَأَخَذَ ٱلْبَرْقُ كُلَّمَا أَضَاءً قَدْ أُوقِدَتْ وَصَارَتْ تَلْمَعُ عَلَيْ ٱلْمَمَاشِي ٱلْمُبَتِلَةِ ، وَأَخَذَ ٱلْبَرْقُ كُلَّمَا أَضَاءً أَظْهَرَ ٱلتَاسَ يَجْرُونَ وَقَدْ غُطُوا رُووسَهُمْ بِٱلْجَرَائِدِ ، أَوْ جَعَلُوا يُقارِعُونَ اللّهِ اللّهِ مَهُمْ إِللّهِ وَٱلْمَطَرَ بِمِظَلَاتِهِمْ ، وَقَدْ أَمَالُوهَا أَمَامَهُمْ .

﴿ وَأَعَالِي ٱلْبُيوتِ بَدَتْ وَكَأَنَهَا قَطَعَتُهَا ظُلْمَةُ ٱلزَّوْبَعَةِ مِنْ أَسَافِلِها ؛ وَٱلْأَشْجَارُ ٱلصَّغيرَةُ هُنَاكَ، كَانَتِ ٱلرّبِحُ تُجْهُدُها فَتَنْحَني عَلَى جُدُوعِها ، وَٱلْأَشْجَارُ ٱلصَّغيرَةِ ٱلْمُسْتَديرَةِ ؛ وَأَوْراقُهَا تَتَسَاقُطُ فَتَتَطَايَرُ عَنْ فُرُوعِها ؛ وَأَطْرُ ٱلسَّيَارَاتِ تَوْتَطِمُ بِٱلْبِرَكِ وَهِيَ مَارَّةً .



وَ وَهِي سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ كَانَ صَيَّاذٌ وَاقِفًا ، وقد غَمْسَ رِجْلَيْدِ عَمِيقًا في الْمَوْجِ ، وَصَارَتِ ٱلرِّبِحُ وَٱلْمَطَلِينَ يَصْفَعانِدِ صَفْعًا ، وَيَرُشَانِ مَمْطَرَهُ رَشَّا اللَّهُ وَيَرُشَانِ مَمْطَرَهُ رَشَّا اللَّهُ وَيَرُشَانِ مَمْطَرَهُ رَشَّا اللَّهُ وَجُهُدُ يَنْرَحُنُ قَطْرَاتِ مِنْ مَا ٱلْمُحْرِ وَٱلْمَطَلِّ ، وَعِنْدُ مِا تُرَوْجِ ٱلدَّكُواءِ ٱلدَّكُواءِ ٱلْمَعْدِ ، وَعَنْدُ مِا تُرَوْجِ وَالمَعْدِ وَلَا ٱللَّهُ وَاجِ ٱلدَّكُواءِ ٱلْعَنْيَفِ ، وَلَا ٱلْدُواعَ ٱلدَّنِهَ كُلُم اللَّعْنِيفِ ، وَلا ٱلْدُواعَ ٱلْمُطَوِ فِي ٱلْمُطَوِ ، كَأَنْ لَيْسَ فِي ٱلدُّنِيا كُلُم اللَّهُ صَوْتُ الرَّعْدِ ٱلْمِائِلِ يَقْرَعُ ٱلسَّمْعَ ، مُتَتَابِعًا أَيْعُدُ كُلِّ شُعَاعَةٍ وَنْ بَوْقٍ بِشُقُ ٱلسَّمْعَ ، مُتَتَابِعًا أَيْعُدُ كُلِّ شُعَاعَةٍ وَنْ بَوْقٍ بِشُقُ ٱلسَّمْعَ ، مُتَتَابِعًا أَيْعُدُ كُلِّ شُعَاعَةٍ وَنْ بَوْقٍ بِشُقُ ٱلسَّحَابَ .

وَأُخْيَانًا عَنْدَما يُضِي ۗ ٱلْبَرْقُ، فَإِنَّ طَيْطُوكٌ أَسْمَرُ صَغِيرًا بَنْطَلِقُ بَيْنَ الرَّمْلِ عَائِداً إِلَى عُشِّهِ ، بِأَسْرَعَ مِمّا يَرْتَدُ ٱلْبَرْقُ عَن ٱلسَّماءِ .

تعلم هُرْهُ المَهْرِدَاتُ هَادِرًا: مُتَكِرِّرًا - يَرْ تَطِمُ: يَقَعُ - اَلَّ يَحُ ٱلْمُرْهِفَةُ: الرّيحُ النّي لا تُطاقُ - يُقادِعونَ: يُناضِلونَ - تُجْهِدُها: تُتَعِبُها - جُدُوعُها: مُفَرَدُهُ: جِذَعٌ: اللّي لا تُطاقُ - يُقادِعونَ: يُناضِلونَ - تُجْهِدُها: تُتَعِبُها - جُدُوعُها: مُفَرَدُهُ: جِذَعٌ: ساقُ الشّيءِ لِحِفْظه - طَيْطُوى : ساقُ الشّيءِ لِحِفْظه - طَيْطُوى : طائِرٌ في حَجْمِ الحُمَامَة

النص وَضْفُ زُوْبُعَةٍ.

الفغرة لِنُلاحِظِ الْفِقْرَةَ الْخَامِسَةَ الَّتِي يَضِفُ فَيْهَا الْمُؤُلِّفُ الصَّيَّادَ وَسَطَ الْعَاصِفَةِ

إِنَّ الْغَرْضُ الْمَقْصُودَ هُوَ إِعْطَاءُ ارْتِسَامَ عَنْ مَنْظُرِ الْبَعْرِ أَنْنَاءَ الْعَاصِفَةِ

لِغُمْ النَّهِ عَنْ أَيْنَاءَ الْمَقْوَةُ السَّمَاءُ؟

لَعْمَ النَّهِ عَنْ أَيْنَاءَ الْمُقَلِّ عَمَالًا الْوَلَدُ أُمَّةُ؟ كَيْفَ شَرَّحَتْ لَهُ؟ مَتَى تَسْوَدُ السَّماء؟

مَنْ يَتَسَاقَطُ الْمَطَلُ ؟ مَاذَا يَكْتَسِعُ ؟ مَاذَا يَرَى الرَّجُلُ مِنَ النَّافِذَةِ ؟ كَيْفَ يُقَادِعُ النَّامِ الرّبِحُ وَالْمَطَلُ ؟ كَيْفَ بَدَتْ أَعَالِي النَيْوِتِ ؟ كَيْفَ صَالَتَ الرّبِحُ تُحْهِدُ النَّامُ الرّبِحَ وَالْمَطَلُ ؟ كَيْفَ بَدَتْ أَعَالِي النَيْوِتِ ؟ كَيْفَ صَالَتَ الرّبِحُ تُحْهِدُ الشَّحِراتِ ؟ مَنْ كَانَ فِي السَّاحِل ؟ لَمْ كَانَ بَرْخُرُ وَحْهُهُ ؟

الشَّحَراتِ ؟ مَنْ كَانَ فِي السَّاحِل ؟ لَمْ كَانَ بَرْخُرُ وَحْهُهُ ؟

تكويد ممه أنه أَوْدَ هَا أَلَّهُ الْعِمَارُةَ النَّاسُ يَجْرُونَ ﴿ وَقَدْ غَطَّوْا رُوْ سَهُمْ بِالْجَرَائِدِ ﴿ أَلَا لَكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللّه

الكود فقرة الأفي ساحل البحركان صياد واقفًا الوقد عَمَسَ رخليه عَمِفًا في المَوْجِ الرَّوَ الرَّبِ الرَّبِ وَالْمَطِنُ يَعْضِفَا الْمُوَجِ الْمُوْجِ الرَّبِ الرَّبِ وَالْمَطِنُ يَعْضِفا الْمُوَجِ الرَّبِ الرَّبِ وَالْمَطِنِ الْمُوْجِ الْمُوْرِ الرَّعْدَ اللَّهُ الْمُورِ وَالْمَطِيرِ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْهُ الللْ

قُلْدُ تِلْكَ ٱلْفِقْرَةَ مِنَ ٱلنَّصُ لِتَصِفَ رَاعِيًا ضَالًّا فِي عَابَةِ، فِي بَوْمٍ شَديدِ ٱلْحَرَارِةِ

84. الزَّوْبِعَةُ

وفي الْجِبَالِ يَنْحَدِرُ الْمَطَرُ كَأَنَّهُ شَلَّالُ ، وَكُلَّمَا قَصَفَ الرَّعْدُ ، فَكَأَنَّمَا صَحُورُ الْجِبَالِ يَنْحَدِرُ الْمَطَرُ كَأَنَّهُ شَلَّالُ ، وَكُلِّمَا قَصَفَ الرَّعْدُ ، فَكَانَّمَا صَحُورُ الْجِبَالِ تَتَطَايَرُ مُنْفَصِلَةً عَن بَعْضِها ؛ وَلَكِنَّ الْبَرْقَ كُلَّمَا لَمَعَ ، أَظْهَرَ راسِيَةً هُ هَادِئَة تُقارِعُ السَّمَا .

2. إِنَّ ٱلْمَطَى يَنْدَفِعُ فَى نَوَافِذِ بَيْتِ ٱلْوَلَدِ ٱلصَّغيرِ، وَيَضْرِبُ ٱلسَّقْفَ فَى طَقْطَقَةٍ عَالِيَةٍ وَالرِيحُ وَهِيَ تَرْتَفِعُ وَتَسْقُطُ ، تُدَوِّي دَوِيَ ٱلْأَمُواجِ أَلْمُواجِ الْمُحْودِ ٱلسَّاحِلِ . أَلْمُواجِ الْمُوْرَعِ مَا السَّاحِلِ .

هَا هِيَ ٱلزَّوْبَعَةُ تَخِفُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَٱلسَّما تَضْفُو، وَٱلرَّعْدُ يَتَدَخَرُ جُ بَعِيدًا ، وَٱلْوَلَدُ يُسْمَعُ قَضْفَهُ يَقِلُ وَيَقِلُ ، وَٱلرِّيحُ صَارَتْ تَذَفَعُ ٱلسُّحُبَ وَتُويِحُهُ عَنِ ٱلْأَرْضِ ٱلْمُيَلَّلَةِ ٱلْمُنتَعِشَةِ ؛ وَطَقْطَقَةُ الْماءُ عَلَى ٱلسَّقْفِ أَخَذَتْ تَخِفُ ، ثُمَّ تَباطأَتْ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ، وَفَى ٱلْأَخْيِرِ وَقَفَتْ . إِنَّ ٱلْهُوا تَظيفُ مُنعِشُ ، وَاخِرُ \* بِرائِحَةِ ٱلتُوبَةِ ٱلْمُبْتَلَةِ ، وَٱلأَشْياءُ ٱلنّامِية \* .

وَالْوَرْدُ الْمُتَعَرِّشُ ، عَطَّى الْأَرْضَ بِأَكُمْا مِ \* رَكِيَّةِ الرَّائِحَةِ، بَعْدُ أَنْ تَسَمَّى أَمَا الرَّيْحِ الْمُتَعَرِّمُ الْمُتَعِرِمُ الْمُتَعِرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعِرِمُ الْمُتَعِرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعَرِمُ الْمُتَعِرِمُ الْمُتَعِرِمُ الْمُتَعِرِمُ الْمُتَعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُتَعْرِمُ الْمُتَعْرِمُ الْمُتَعْرِمُ الْمُتَعْرِمُ الْمُتَعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُتَعْرِمُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُعْمِعِ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِعُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِمُ الْمُعْمِعُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُعْمِعُ الْمُتَعْمِ الْمُعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِمُ ال



إِنَّ ٱلضَّوْ يَغْمُو كُلَّ شَيْءُ ٱللَّنَ ؛ ٱلْبَيْتَ ، وَٱلْخُيَّيْزِى ، وَٱلْحَشَائِشَ ٱلْمُمْتَدَّةُ فِي ٱلْخُتَوْلِ ، وَٱلْأَشْجَارُ ، وَوَجْمَ ٱلْوَلَدِ ٱلصَّغيرِ ٱلْبَادِدَ ، وَهُو واقِفُ عِنْدَ ٱلْبَابِ يُشَاهِدُ كُلَّ ذَلِكَ .

فَ نادلى أُمَّهُ يَسْأَلُهَا فَجْأَةً: مَا هَذَا؟ فَجَائَتَ، وَنَظَرَتَ خِلالَ ٱلنّورِ ٱلْأَضْفَرِ إِلَىٰ قَوْسِ كَبِيرٍ مُلُوّبٍ مِنَ ٱلضَّبَابِ، آتِ مِن مَكَانِ أَبْعَدَ مِمّا يَصِلُ إِلَيْهِ نَظْرُهُما، وَهُو يَنْحَنِي فِي ٱلسَّما ِ فَوْقَ ٱلْمَدينَةِ، وَفَوْقَ ٱلرَّائِحَةِ، وَالتَّي الدَّائِحَةِ، وَالتَّي الدَّائِحَةِ وَالرَّائِحَةِ، وَالتَّي الدَّائِحَةِ، وَالتَّي اللَّهُ وَقُولَ التَّلُ الْمُتَّجِةِ صَوْبَ بَابِ الْوَلَدِ الصَّغيرِ. فَي خَنِهُ أَنَّ الرَّوْبَعَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَى الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلِللللللللللّه

تُربِحُها: تُبنِعِدُها – زاخِرٌ: مَمْلُوءٌ – اَلأَشْيَاءُ ٱلنَّامِيَةُ: اَلنَّباتَاتُ – آكَامٌ: مُفْرَدُهُ كُمُّ غطاءُ اُلزَّ هُرَةِ

عطا الرهن المنها المنها المنها الرعد مي الجبال؟ كَيْفَ الْدَفْعَ الْمُطَلِّ فَي لَوافِذِ الْمُهِمِ الْمُهَا اللهِ اللهُ اللهُ

النص: وُصفُلُ لِانْتِهِ ، ازُّ وْبَعُم

اسسال : الْفِقْرَةُ الله

تعربن هات عَشَرَةَ أَفْعَالِ مُضَارَعَةً أَنْفَالٍ مُضَارَعَةً تَلْتَهِي بِوادٍ مِثْلُ ﴿ تَصْفُو ﴾

نسط يا. « هَل تَعرِف الم هذه الزّهرة يا إبراهيم؟ »

انسان: عاصِفَة

ةُ. أَنْهَا أُلْمَاصِفَةِ ، وَعَوْدُنَّكَ إِلَى ٱلنَّوْمِ ٱللَّذِيذِ







## 85. إلى مَوْسِمِ ٱلإسْتِحْمامِر

﴿ لَقَدْ صَارَ ٱلْجَوُّ حَارًا مُنْذُ بِضَعَةِ أَيَامٍ ، حَتَىٰ جَعَلَ ٱلنَّاسُ يَسْبَحُونَ فِي كُلُّ مَكَانٍ يَجِدُونَ فِيهِ مَا تَظْهِفًا وَافِراً ، فِي ٱلأَنْهَادِ ، وَٱلصَّهاريجِ وَٱلْبَخْرِ.. إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلأَطْفَالِ فِي ٱلصَّهْرِيجِ .

قالَ خالِدٌ: لَقَدْ تَعَلَّمْتُ ٱلسِّباحَةَ. فَسَأَلَتْهُ خَدِيجَةُ: وَهَلْ تَسْبَحُ جَيِّداً؟ فَأَجابَها: لَيْسَ حَسَنَا جِدًا بَعْدُ، وَلَكِنَّ مُعَلِّمَ ٱلسِّباحَةِ أَخْبَرَنِي بِأَنَّنِي فَأَجابَها: لَيْسَ حَسَنَا جِدًا مِثْلَ بَطَلِ سِباحَةٍ. فَقَالَ فُوْادٌ مُؤَكِّدًا: أَمَّا أَنَا فَأَسْبَحُ حَسَنَا جِدًا وَلَقَدْ سَقَطْتُ أَمْسِ فِي ٱلنَّهْرِ، وَٱسْتَطَعْتُ ٱلْخُووجَ مِنْهُ وَحْدي. حَسَنَا جِدًا وَلَقَدْ سَقَطْتُ أَمْسِ فِي ٱلنَّهْرِ، وَٱسْتَطَعْتُ ٱلْخُووجَ مِنْهُ وَحْدي. فَسَأَلَهُ حَالِدٌ: وَإِذَا جُعِلْتَ فِي ٱلْجَوْضُ ٱلْكَبِيرِ ؟ فَأَجابَهُ: طَنِعًا أَسْبَحُ فِي فَسَأَلَهُ حَالِدٌ: وَإِذَا جُعِلْتَ فِي ٱلْحَوْضُ ٱلْكَبِيرِ ؟ فَأَجابَهُ: طَنِعًا أَسْبَحُ فِي قَسَأَلُهُ حَالِدٌ: وَإِذَا جُعِلْتَ فِي ٱلْحَوْضُ ٱلْكَبِيرِ ؟ فَأَجابَهُ: طَلْبَعًا أَسْبَحُ فِي اللّهُ السَّطِح وَهُو عَظِيمُ ٱلْإِرْتِباكِ ۚ، وَحاوَلَ أَنْ مَنْ غَطْسَةٍ! ثُمَرً عَادَ إِلَى ٱلسَّطِح وَهُو عَظِيمُ ٱلإِرْتِباكِ ۗ، وَحاوَلَ أَنْ

يَسْبَحَ، وَصَارَ رَأْسُهُ يَظْهَرُ ثُمَّرَ يَخْتَفِي، ثُمَّرَ يَخْرُجُ مِنْ جَديدٍ، وَيَسْعُلُ وَيَبْصُقُ، وَيُديرُ عَيْنَيْدِ ٱلْقَلِقَتَيْنِ.

﴿ إِزْتَاعُ رِفَاقُهُ؛ وَلَكِنَّ مُعَلِّمُ ٱلسِّبَاحَةِ هُنَا لِحُسْنِ ٱلْحَظِّ، هَا هُوَيُمُدُّ عَصَا طُويلَةً، فَيَتَشَبَّتُ أَيها فُوْادُ مُ وَسُرْعَانَ مَا يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ ٱلزَّوْرَقِ؛ إِنَّ صَاحِبَنَا ٱلْمِسْكِينَ لَيْسَ مَاهِرًا فِي ٱلسِّبَاحَةِ؛ سَأَلَهُ مُعَلِّمُ ٱلسِّبَاحَةِ: مَاذَا كُنْتَ صَاحِبَنَا ٱلْمِسْكِينَ لَيْسَ مَاهِرًا فِي ٱلسِّبَاحَةِ؛ سَأَلَهُ مُعَلِّمُ ٱلسِّبَاحَةِ: مَاذَا كُنْتَ سَتَعْمَلُ فِي ٱلْحَوْضِ إِنِي لَمُ أَسْمَحَ لَكَ بِذَلِكَ بَعْدُ.. فَهَلَ تُرِيدُ أَنْ يَخْرِقَ ؟ مَتَعْمَلُ فِي ٱلرِّفَاقَ ٱللَّنَ يَضْحَكُونَ مِنْهُ؛ لَقَدْ أَرادَ فُوَادُ أَنْ يَكُونَ أَحْسَنَ مِنَ الْاَخْرِينَ جَمِيعًا؛ وَلَـكِنَ يَجِبُ تَعَلَّمُ ٱلسِّبَاحَةِ جَيِّدًا، قَبْلَ ٱلإِنْدِفَاعِ فِي ٱلْمَاءِ ٱلْعَمِيقِ .. قَالَ سَعِيدٌ: إِنِي أُفَضِّلُ ٱلْبَحْرَ عَلَى ٱلصَّهْرِيجِ؛ أَوَّلاً فِي ٱلْمَاءُ ٱللّهَ الْمَاحِةِ وَلَكِنَ عِنْدَمَا فِي ٱلْمَاءُ أَنْهَا مُونَ أَنْهُ مِنْ الْمَاءُ الْمَاءُ أَلْفَى وَلَـكِنَ عَنْدَمَا فِي ٱلْمَاءُ أَنْهُ مُونَةً فَمَا أَفْبَحَ ذَلِكَ!

وَ أَخِيرًا ذَهَبُوا إِلَى ٱلشَّاطِى ؛ قَالَ خَالِدٌ مُعْتَزِمًا : هَيَّا بِنَا لِنَسْتَحِمَّ الْقَالَتِ لَيْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللل

العلم هده المهردان وافرًا: حَدْرُ مُنْسَعًا عَظْسَ مُنْسَطِعًا: مُنْطِعًا عَلَى وَجُهِهِ - اللهُ المُحُوفُ وَخُهِهِ - اللهُ ا

نَعْلَقَ بِهَا - حُرْعَةُ: لَلْمَةُ النَّاسُ بَسْنَحِهِ نَ ؟ مَاذًا قَالَ مُعَلَّمُ السَّمَاحَةِ لِخَالِدِ ؟ كَيْنَ الْمُعَلِّمُ السَّمَاحَةِ لِخَالِدِ ؟ كَيْنَ عَطَسَ فُوَادُ ؟ لِمَ ارْتَبَكَ ؟ لِمَ ارْتَاعَ رِفَاقَهُ ؟ أَنْ الْفَدَّةُ ؟ لَمْ السَّمَاحَةِ ؟ كَيْنَ عَطَسَ فُوَادُ ؟ لِمَ ارْتَبَكَ ؟ لِمَ ارْتَاعَ رِفَاقَهُ ؟ مَنْ أَنْفَدَهُ ؟ كَيْنَ الْمُعْرَ عَلَى الصَّهْرِيجِ ؟ أَيْنَ لِمَدَّدُ النَّاسُ ؟ لِم كَانَ الْمَاءُ بَارِدًا ؟ لِمَاذًا يُفَصَّلُ سَعِيدٌ الْبُحْرَ عَلَى الصَّهْرِيجِ ؟ أَيْنَ لِيَمَدُدُ النَّاسُ ؟ لِم كَانَ الْمَاءُ بَارِدًا ؟

تكويد مُعلا قلَّدُ هذه الْعِبَارَةَ اللَّذِينَةَ: «مِأَ كَذَرُ النَّاسَ عَلَى الشَّاطِيءِ، /كُذِرُ " منهُمْ مُتَمَدِّدُونَ تَجْتُ الْمِظَلاتِ الْكَثْيَرَةِ الْأَلُوانِ. » رَا اللَّهُ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يُرِي الإِنْمامِ مِلْ يَأْنِي: مِلْ أَعْظُمْ الإِذْدِحامَ .... كَثيرٌ ... ﴿ مِمَا أَقَلَّ ٱلْعُمَلَ في .....

حَدِينَ ... ما أَخْمَلَ الْأَرْهِارَ فِي ... حَدِينَ ... اللّهِ اللّهُ السّباحة ،/ السّباحة ،/ وَلَمْ فَعْرَهُ ا فَلَمْ هُذِهِ الْفِقْرَةَ مِنَ النّقِش : « قالَ خالِدُ : لَقَدْ لَعَلَمْ السّباحة ، أَنْ فَعْلَمَ فَعْرَهُ ا فَلَمْ السّباحة وَ الْمَالُتُهُ خَدِيجَةُ : وَهَلْ تَسْبَعُ جَيِّدًا ؟ / وَأَجابَهَا : لَدُسَ حَسَمًا حِدًا لَهُ وَالْكُونَ مُعَلّمَ السّباحة وَ اللّه اللّه وَاللّهُ وَالدّمُو كُدًا: السّباحة وَ اللّه والله وا

2 لنَصِفَ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْأَوْلَادِ لِيَتَدَرُّبُونَ عَلَى ٱلْقَفْرِ ٱلْعَالِي:



اَن عَلَيْنَا أَن نَرْكَبَ سَفِينَةً إِلى أَكَادِيثُ أَنَا وَصَدِيقِي «خَالدٌ » لِزِيارَةِ أَسْرَتِي فِي ٱلْجَنُوبِ كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ سَتُبْجِرُ فِي ٱلْغَدِ، فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلرَّابِعَةِ صَبَاحًا ؛ وَمُذَذُ ٱلتَّالِثَةِ وَٱلنَّصْفِ، كُنَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا ، حَيْثُ ٱتَّخَذْنَا أَمَا كِنَنَا بِأَحْسَنَ مَا وَمُذَذُ ٱلتَّالِثَةِ وَٱلنَّصْفِ، كُنَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا ، حَيْثُ ٱتَّخَذْنَا أَمَا كِنَنَا بِأَحْسَنَ مَا

نَسْتَطيعُ .

وَقَدْ رَأَيْنَا عَلَىٰ بَصِيصٌ مَصَابِحَ دَخِنَةٍ "السَّفَيْنَةَ وَهِيَ تُشْحَنُ "فَكَانَتِ الْمَكُرَاتُ تَصِرُ وَالصَّنَادِيقُ الَّتِي تَنْزِلُ إِلَى الْقَغْرِ تُقَرْقِعُ وَالْبَحَارَةُ تُسْمَعُ الْمَكُرَاتُ تَصِرُ وَالصَّنَادِيقُ الَّتِي تَنْزِلُ إِلَى الْقَغْرِ تُقَرْقِعُ وَالْبَحَارَةُ تُسْمَعُ الْمَكْرَاتُ تَصِرُ وَالْمَاتِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَاتِ وَالْكِنَّ الْمُواتَّهُمُ الْبَاحَةُ مِن حينٍ لِحينٍ وَهُمْ يَتَصَايَحُونَ بِبَغْضِ الْكَلِماتِ ، وَلَكِنَّ الْمُواتُهُمُ الْبَاحَةُ مِن حينٍ لِحينٍ وَهُمْ يَتَصَايَحُونَ بِبَغْضِ الْكَلِماتِ ، وَلَكِنَّ الْمُعَلِقِ اللَّهِ الْمُعَلِقِ مَن الْمَالِقُ مِنَ الْلَّالِةِ فِي نُدَفٍ بَيْضًا صَغِيرَةٍ وَدَقَّ جَرَسٌ ، فَسَقَطَتِ عَنْدَما يَنْطَلِقُ مِنَ الْمَا مُورَاحَتْ بِنَا السَّفِينَةُ تَمْخُو الْعُبَابِ ".

﴿ لَقَدْ قُلْتُ مِرارًا لَخَالِدٍ بِأَنْ لَيْسَ هُنَاكَ أَنْتَعُ مِنَ ٱلسَّفَرِ فِي ٱلْبَخْرِ: إِذْ يَنْسَابُ ٱلْمَرْكُبُ عَلَىٰ مَهَلِ بِٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلْمَاءُ، دُونَ أَنْ يَشْعُرَ بِأَنَّهُ يَقْطَعُ ٱلْمَسَافَاتِ.

الْمَسَافَاتِ.

وَمَا ٱبْتَعَدْنَا عَنْ رَصِيفِ ٱلْمَيْنَاءُ، حَتَى ظَهَرَكَأَنَّ ٱلْمَرْكَبَ يَنْدَفِعُ في ٱلْمَاءِ ٱلْمَاءِ الراخِيرِ ؛ الْبَخْرِ ، وَلَكِنَّهُ خَفَّفَ ٱلْدِفَاعَهُ . ثُمَّ ٱلْدُفَعَ مَرَّةً أُخْرَىٰ في ٱلْمَاءِ ٱلراخِيرِ ؛ وَهَكَذَا تَكُرَّرَتْ هَاذِهِ ٱلْعَمَلِيَّةُ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ مَرَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ في حَرَكَةٍ عَظْيِمَةٍ ، كَالَّتِي تُحْدِثُها أُرْجُوحَةٌ ضَخْمَت ".

مَن قَالَ لَى خَالَدُ مُنَا أَلْطُفَ هَذَا الْإِنْسِيابَ! وَلَمْ أُجِب بِشَيْءٍ وَفَجْأَةً قَامَ حَالَدُ ٱلَّذِي ظُلَّ مُدَّةً لَا يَتَكَلَّمُ ، فَسَأَلْتُهُ : مَا بِكَ؟ فَأَجَا بَني : بِيَ أَنَّ عَالَمُ عَالَمُ أَلَّهُ أَلَمُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ وَبَغْدَ بُزَهُةِ هَرَعُ ۚ إِلَىٰ حَاجِرِ ٱلْمَرْكَبِ يَغْتَمِدُ عَلَيْهِ وَوَدِدْتُ لَوَ الْمَرْكَبِ يَغْتَمِدُ عَلَيْهِ وَوَدِدْتُ لَوَ الْمَوْكِنِ مَا كَانَ ذَٰلِكَ لِبَشْفِيهُ وَكُذُهُ بَيْنَ ذِرَاعَيَّ حَامِلاً رَأْسَهُ عَلَىٰ صَدْرِي وَلَكِن مَا كَانَ ذَٰلِكَ لِبَشْفِيهُ وَلَمْ يَعُدُ لَتَفْلِقُ إِلَىٰ حَاجِرِ ٱلسَّفِينَةِ وَلَمْ يَعُدُ لَعَلَيْ إِلَىٰ حَاجِرِ ٱلسَّفِينَةِ وَلَمْ يَعُدُ لَعَظَانِ وَلَمْ يَعُدُ لَحَظَانِ وَلَمْ يَعُدُ لَحَظَانٍ وَلَمْ يَعُدُ لَحَظَانِ وَلَمْ يَعْدَلُونَ وَلَمْ يَعْدَلُونَ وَلَمْ يَعْدَلُونَ وَلَمْ يَعُدُ لَحَظَانِ وَلَمْ يَعْدَلُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ يَعْدَلُونَ وَلَهُ وَلَوْ وَدُنْ وَلَوْلُونَ وَلَمْ يَعْدَلُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَكُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ وَلَهُ لَا يَعْدَلُونَ وَلَهُ وَلَوْلُونَ وَلَا لَهُ وَلِكُ وَلِكُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَكُونُ وَلَا لَهُ وَلَهُ فَيْ يَعْلَمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِي لَا يَعْدَلُونَ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِي لَا يَعْدَلُونَ وَلَا لَهُ وَلَا لَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا لَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

وَعِندُما أَرْتَفَعَ ٱلنَّهَارُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّانِي، وَقَعَتْ أَنظَارُنا عَلَىٰ جِبَالٍ عَالِيَةٍ بَيْضًا وَصِرْنَا نَرَىٰ هُنَا وَهُنَاكُ مَرَاكِبَ رَاسِيَةً ، وَشَيْقًا فَشَيْقًا جَعَلَتِ السَّفِينَةُ وَصَرْنَا نَرَىٰ هُنَا وَهُنَاكُ مَرَاكِبَ رَاسِيَةً ، وَشَيْقًا فَشَيْقًا جَعَلَتِ ٱلسَّفِينَةُ تَنْقُصُ مِنَ ٱلْدِفَاعِهَا ، وَتَنْسَابُ عَلَى ٱلْمَاءُ ٱلْهَادِي ، مُتَمَمِّلَةً كَانَهُ فَي قَنَاةٍ .

﴿ إِنَّنَا لَمْ نَعُذَ فِي ٱلْبَخْرِ، وَمِن كُلِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَبْدُوا ٱلشَّواطِيُ الشَّجْرَا مِن خِلالِ صَبَابِ الصَّبَاجِ . وَهَكَذَا دَخَلْنَا مِينَا ٱلْمَدِينَةِ وَقُلْتُ الشَّجْرَا مُن خِلالِ صَبَابِ الصَّبَاجِ . وَهَكَذَا دَخَلْنَا مِينَا ٱلْمَدِينَةِ وَقُلْتُ لَا الشَّجْرَا مِن خُلُ فِي أَكُادِيرٍ. وَلَكِنَّهُ تَقَبَّلُ هَذَا ٱلْخَبَرَ ٱلسّارَّ قَبُولاً لَحَالِدِ : هَا نَحْنُ فِي أَكُادِيرٍ. وَلَكِنَّهُ تَقَبَّلُ هَذَا ٱلْخَبَرَ ٱلسّارَ قَبُولاً مَنْ اللّهُ مَن مُنَمَدُدُ فِي ٱلسَّفِينَةِ : دَغْنِي أَنْرُ !

فعلم هذه المفردان الهُدامُ: دُوارُ الْبَحْرِ - أَكُادِيرُ: مِينَاءٌ عَظِيمٌ بِجَنُوبِ الْمَغْرِبِ. بَصِيصُ: بَرِيقٌ - دَخِنَةٌ أَنَهُ مُغَطَّاةٌ وَالدَّخَانِ - تُشْخَنُ: تُمْلاً - اَلدَّوِي اَلصَّوْتُ - اَلْقَاشُ: عَبْلُ السَّفِقَةِ: عَبَابُ الْبَحْرِ: مَوْجُهُ - تَمْخَرُ: تَجْرِي وَتَشُقُ الْمَاءَ - خَبْلُ السَّفِقَةِ: عَبَابُ الْبَحْرِ: مَوْجُهُ - تَمْخَرُ: تَجْرِي وَتَشُقُ الْمَاءَ - أَلَمَا اللهُ وَسُرَعَةٍ الْحَلْمُ اللهُ اللهُ

تعرب على المَلاِء الفارِغ مِن النَّصِّ: ﴿ إِتَخَذَنَا.. بِأَحْسَنَ مَا نَسْتَطِيعُ ﴿ اَلْبَكُرَاتُ .. وَ الْمَاءِ ﴿ الْدَفَعَ فَى حَرَكَةٍ ... كَالَّتِي تَنْزِلُ إِلَى الْفَغْرِ ... ﴿ سَقَطَتِ ... فَى الْمَاءِ ﴾ ﴿ الْدَفَعَ فَى حَرَكَةٍ ... كَالَّتِي تَنْزِلُ إِلَى الْفَغْرِ ... ﴾ ﴿ سَقَطَتِ ... فَى الْمَاءِ ﴾ ﴿ الْدَفَعَ فَى حَرَكَةٍ ... كَالَّتِي تَنْزِلُ إِلَى الْفَغْرِ ... ﴾ ﴿ فَمَا أَنْهَا مِن ذَلِكَ ... ﴾ ﴿ لَمْ يَمُدْ إِلَى ... إِلَّا بَعْدَ مِن ذَلِكَ ... ﴾ ﴿ لَمْ يَمُدْ إِلَى ... إِلَّا بَعْدَ ... ﴾ وَمَا أَلْهَا فِي ... ﴾ وَمَا أَلْهَا فِي ... ﴾

عُرْفِ ٱلْعِبَارَةَ ٱلآلِيَةَ في ٱلْمُتَكَلِّمِ ٱلْمُفْرَدِ وَٱلْمُخَاطِّبِ وَٱلْعَائِبِ بِنَوْعَيْهِما :
 حكان عَلَيْنَا أَنْ نَرْكَبُ سَفينَةً إلى ٱلْجُنوبِ ،

عَدُورِ مَ مِمْهُ : قُلْدُ هَذِهِ ٱلْجُمْلَةَ : «وَمَا ٱلْبَعَدُنَا عَنْ رَصِيفِ ٱلْمِينَاءِ،/حَتَى ظَهَرَ كَأُنَّ الْهَرَكَ بَنْدَفِعُ فِي ٱلْبَخْرِ .



87 كُنتْ وَحَدِي مَعَ ٱلْبَحْرِ وَأَلِمُوْتِ

وَكَانَتِ الْبَاخِرَةُ اللّهِ أَعْمَلُ فَيهَا، وَالْبَحْرُ فَى غَيْرِ تُورَةٍ وَهَمَانِ وَكَانَتِ الْبَاخِرَةُ اللّهِ أَعْمَلُ فَيهَا، نَسَابُ فَى هُدُوءً وَقَبْلَ الْبَصَافِ وَكَانَتِ الْبَاخِرَةُ اللّهِ عَلَى أَعْمَلُ فَيهَا، نَسَابُ فَى هُدُوءً وَقَبْلَ الْبَصَافِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَلَقَدْ ظَنَنْتُ فِي بَادِئُ الْأَمْرِ أَنَّنِي أَخَلَمُ ، وَبِدَا لِي أَنْ أُفِيقَ مِنْ دَلِكَ الْكَارُوسِ حَمَا حَدَثَ لِي مِرَارًا مِنْ فَبْلُ ، فَحَاوِلْتُ أَنْ أَنْهَضَ دَلِكَ الْكَارُوسِ حَمَا حَدَثَ لِي مِرَارًا مِنْ فَبْلُ ، فَحَاوِلْتُ أَنْ أَنْهُضَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْحَاجِبِ يَقْبَضُه يَدَيّ ، وَلَكِنَهُمَا بَدَلا مِنَ الْخَشَبِ، أَزْ تَطَمَتُ مَا الْحَاجِبِ إِلَيْ الْمَاءِ!

وَعِنْدَئَدِ، أَحْسَسْتُ بِهُولِ ٱلْمُفَاجَأَةِ، وَلَمْ يَكُن هُنَاكَ سِوى تَعْلَيْلٍ وَاحِدٍ يُفَسِّرُ مَا حَدَثَ لَا بُدَّ أَنَّى قَدْ مَشَيْتُ وَأَنَا نَائِرُ إَ.. وَأَخَذْتُ وَاحِدٍ يُفَسِّرُ مَا حَدَثَ لَا بُدَّ أَنَّى قَدْ مَشَيْتُ وَأَنَا نَائِرُ إِ.. وَأَخَذْتُ أَنَا فَالِمَ مَا حَدَثَ لَا بُدَّ أَنَّى قَدْ مَشَيْتُ وَأَصْرُخُ بِأَعْلَى صَوْتِي طَالِبًا ٱلنَّجْدَةَ. أَنَا فِلُمْ اللَّهُ وَدَةٍ فَى كُنِ اللَّهُ وَدَةٍ فَى اللَّهُ وَدَةً فَى اللَّهُ وَدَةً فَى اللَّهُ وَدَةً فَى اللَّهُ اللَّهُ وَدَةً فَى اللَّهُ اللَّهُ وَدَةً فَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُو

بادِئُ ٱلأَمْرِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقُدْ كَانَ بَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُدْفِئَ حَسَدي بِٱلْحَرَكَةِ بِالْحَرَكَةِ الْأَمْرِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقُدْ كَانَ بَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُدْفِئَ حَسَدي بِٱلْحَرَكَةِ اللَّهَ وَمَعَ ذَلِكَ فَقُدْ كَانَ بَجِبُ عَلَيْ أَنْ أَنْ أَنَابِعَ ٱلسِّباحَة، حَتَى لا بُدْرِكَني ٱلْإِعْيا في ٱلظَّلامِ. الظَّلامِ. دونَ أَنْ أَبْلُغَ أَيَّ مَكَانٍ ..

وَأَذَرَكَنِي ٱلْإِغْيَا ُ وَٱلْفَيْقُ وَأَرْعَحَتْنِي حَرَارَةُ ٱلشَّمْسُ فَتَقَلَّصَتْ أَسَارِيرُ وَجْهِيُّ، وَأَصَابَ ٱلْوَرَمُ لِسَانِيُّ، وَجَعَاتِ ٱلْأَفْكَارُ فِي ذِهْنِي تَتُوانَّبُ هُنَا وَهُنَاكَُُّ.

وَعِنْدَمَا تَقَدَّمَتْ سَاعَةُ اللَّيْلِ كُنْتُ فَدَ فَفَدْتُ الْإِحْسَاسُ، فَرَأَبْتُ صُورَةً الْنَيْنِ مِن رُمَلائى في الباخِرَةِ، وَكَأَنَّهُمَا كَانَا يَمْشِيانِ عَلَى سَطْحِ اللهَ وَسَأَلْتُهُمَا: أَيْنَ الْأَرْضُ؟ فَأَجَابانِي بِقَوْلِهِما: اِسْبَحَ نَحُو ضَوْءُ الْقَمَرِ، وَأَنْتَ الماء، فَسَأَلْتُهُما: أَيْنَ الأَرْضُ؟ فَأَجَابانِي بِقَوْلِهِما: اِسْبَحَ نَحُو ضَوْءُ الْقَمَرِ، وَأَنْتَ تَصِلُ إِلَى الأَرْضِ! وَبَدَأْتُ أَسْبَحُ صَوْبِ الطّريقِ الْفِضِّيَةِ، اللّهِ يَرْسُمُهَا الْعَكَاسُ ضَوْء الْقَمَر عَلَى صَفْحَةِ الْماء.

وَسَنَعَانَ مَا بَهَرَتُ عَيْنَايَ أَنُوارُ سَفَينَةً مُقْبِلَةٍ نَحْوي، وَسَبَحْتُ إِلَىٰ جَانِبِها، وَصِحْتُ طَالِبًا ٱلنَّجْدَةَ ا وَفِي ٱلْحينِ، سَمِعْتُ آلاتِ ٱلسَّفينَةِ وَهِي تُنْظِيءُ فِي ٱلسَّنِرِ، ثُمَّ تَوَقَّفَتْ تَمَامًا عَنِ ٱلْحَرَكَةِ، ثُمَّ كَانَتْ مُنَالِكَ صَنِحاتُ، وَأَقْبُلَ إِلَى مَكَانِي زَوْرَقُ نَجَاةٍ.. وهكذا نَجُوْت مِن ٱلْمُوتِ، بَعْدَ صَنِحاتُ، وَأَقْبُلَ إِلَى مَكَانِي زَوْرَقُ نَجَاةٍ.. وهكذا نَجُوْت مِن ٱلْمُوتِ، بَعْدَ أَنْ قَضَيْتُ بِسَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً الْعَرُقِ وَحُدَةٍ تَامَّةٍ بَيْنَ أَمْواجِ ٱلمُحيطِ، وَبِعَيْرِ شَيْءُ أَنَشَبَتُ بِهُ حُشْبُةَ ٱلْعَرُقِ أَوْ شَيْءً يَرَدُ عَنِي عَائِلَةَ ٱلْحُوعِ وَبِعَيْرِ شَيْءً وَعَنْ أَنْ اللَّهُ الْحُوعِ وَبَعْنِ شَيْءً وَعَنْ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنِي اللَّهُ الْحُوعِ وَبِعَيْرِ شَيْءً وَاللَّهُ الْحُوعِ الْوَالِي اللَّهُ الْحُوعِ اللَّهِ شَيْءً يَرَدُ عَنِي اللَّهُ الْحُوعِ اللَّهُ اللَّهِ عَنِي اللَّهُ اللَّهِ عَنْ عَالِمَةً الْحُوعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرُقُ أَوْ شَيْءً يُولُ اللَّهِ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

تعلم هذه المفردات الكابوش: ما يَحْصُلُ لِلإِنْسَانِ في نُوْمِهِ فَيُزْعِجُهُ كَأَنَّهُ يَخْتُهُ لَا الْحَاجِزُ: الْمَالِعُ – أَنَاضِلُ الْمَوْجِ في جُهْدِ النَّسْتَيْشِ : أَكَافِحُ الْمَوْجِ كِفَاحَ مَنْ لا الْحَاجِزُ: الْمَالِعُ – أَنَاضِلُ الْمَوْجِ في النَّجَاةِ – شَبَحُ سَفَيْنَةٍ : هَيْكُلُها – صَوْبَها : اتَّجَاهَها – تَقَلَّصَتَ أَسَادِيهِ أَمَلَ لَهُ في النَّجَاةِ – شَبَحُ سَفَيْنَةٍ : هَيْكُلُها – صَوْبَها : اتَّجَاهَها – تَقَلَّصَتَ أَسَادِيهِ وَجُهِي – أَصَابَ الْوُرَمُ لِسَانِي : أَصِيبَ بِالْتِفَاجِ – وَجُهِي – أَصَابَ الْوُرَمُ لِسَانِي : أَصِيبَ بِالْتِفَاجِ – جَعَلَتِ الْأَفْكُارُ في ذِهْي تَنُواتُ مُهٰ هُنَاكُ : أَخَذُتُ أُفَكِرُ في أَشَاءَ مُخْتَلِفَةٍ – جَعَلَتِ الْاحْدِيلُونُ الْمُونِ اللَّهُ وَهُنَاكُ : أَخَذُتُ أُفُولُ سَفَيْنَةٍ : أَصَاءَتُهُما فَقَدْتُ الْإِحْسَاسَ : لَمْ أَعُدُ أَشْعُر بِشَيْءٍ – بَهَرَتْ عَيْنَاهُ أَنُوارُ سَفَيْنَةٍ : أَصَاءَتُهُما فَقَدْتُ الْمُوتِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنُوارُ سَفَيْنَةٍ : أَصَاءَتُهُما سَرَدُ لِنَحَاةٍ بَحَادٍ مِنَ الْمُوتِ كَيْنَ أَمُواجِ الْمُحْدِطِ .

المسلم الفيقرة (السابعة)

مربس أَتِمَّ ٱلْمَدَدُ ٱلْآتِي إِلَىٰ عِشْرِينَ: ثَلاثُ ساعاتٍ أَزْبَعُ سَاعاتٍ ...

## نسط لا. «لا تَعْزَنِي يازَيْنَبُ، إِنِي أَسَامِحُكِ.»

انشاء 29 دُرْسُ في السَّمَاحَةِ

أَ الموسِمُ، الْمُكَانُ ، الْأَشْخَاصُ وَصِفَاتُهُمْ وَ مَاذَا يَعْمَلُ وَمَاذَا يَقُولُ الّذِي يُعَلِّمُكُ (أَبُوكُ أَوْلُكُ مَاذَا يَقُولُ الّذِي يُعَلِّمُكُ (أَبُوكُ أَوْ مُعَلِّمُ أَوْ أَمُعَلِّمُ أَوْ مُعَلِّمُ أَوْ مُعَلِّمُ الْحَوْلُ الْحَالِينُ الْوَ صَدِيقُ ، أَوْ مُعَلِّمُ سِبَاحَةٍ ) طريقَةُ الدَّنَّقُسِ ، وتَخريكِ الدِّراعَيْنِ سِبَاحَةٍ ) طريقَةُ الدَّنَّقُسِ ، وتَخريكِ الدِّراعَيْنِ وَالسّاقَيْنِ ، الخ ....

قَ ماذا يَعْمَلُ ، وَماذا يَقولُ السَّبَاحُ الْمُتَدَرِّبُ
 أَ عَظسَةٌ صَغيرَةٌ (مَنظَرٌ مُضِحِكٌ)
 أَ عَظسَةٌ (، مَسَرّاتُ السِّباحَةِ وَفائِداتُها)



## 88. ذَرْسٌ فِي رُكوبِ ٱلدُّرَّاجَةِ

2. بِهٰذِهِ الصّيغَةِ كَانَ يَتَكُلَّمُ وَراثي صَدَيقي عَلِيُّ؛ وَفِي نَفْسِ ٱلْوَقْتِ،أَقْرَنَ الْقَوْلَ بِهٰذِهِ الْقَوْتِ،أَقْرَنَ الْقَوْلَ بِٱلْعَمَلِ: يُدَعِّمُني بِيَدِهِ الْقَوِيَّةِ مِن تَخْتِ سِزوالي عَلَى مَقْعَدِ الْقَوْلَ بِٱلْعَمَلِ: يُدَعِّمُني بَيَدِهِ الْقَوِيَّةِ مِن تَخْتِ سِزوالي عَلَى مَقْعَدِ اللّهَ وَهَا لَذَا اللّهُ اللّهِ تَوازُني. اللّهُ وَهَاكُذَا كَانَ يَحْفَظُ لَي تَوازُني.

﴿ وَكَانَ يُكَرِّرُ فَى أَذُنِي ؛ إِنِي أُسَانِدُكَ ۚ فَسِرْ ، وَلَا تُطْلِقِ ٱلْمَدُوسَ !... وَسَارَتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا تُطْلِقِ ٱلْمَدُوسَ !... وَطَلَ عَلِيٌ ٱلْخَفِيُ يَقُولُ وَرَاءً طَهْرِي: ﴿ لَا تُرْبَبِكُ ۚ ، لَقَدْ نُجَخْتَ! ﴾ ظهري: ﴿ لَا تُرْبَبِكُ ۚ ، لَقَدْ نُجَخْتَ! ﴾

رَبَالُا الْقَذَ جَعَلْتُ أَسِيرُ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلِيّا ، وَأَنا مِن عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ اللهِ وَمِن حَيْنِ لِحَيْنِ ، كُنْتُ أَسْأَلُ عَلِيّا ، وَأَنا مُتَلَمِّفٌ عَلَىٰ التَّشْجِيعِ ، لِأَسْمَعَ مِنْهُ مَذَحًا صَادِقًا : أَيَسِيرُ الأَمْرُ عَلَىٰ مُتَلَمِّفٌ عَلَىٰ التَّشْجِيعِ ، لِأَسْمَعَ مِنْهُ مَذَحًا صَادِقًا : أَيَسِيرُ الأَمْرُ عَلَىٰ الْحَسَنِ وَجْمِ ؟ فَكَان في كُلِّ مَرَّةٍ يُجِيبُني ، وَهُوَ مَا يَنَالُ مُقَوِّسًا عَلَىٰ أَخْسَنِ وَجْمٍ ؟ فَكَان في كُلِّ مَرَّةٍ يُجِيبُني ، وَهُو مَا يَنَالُ مُقَوِّسًا عَلَىٰ مَفْعَدي : حَسَنًا جِدًّا.. إِنَّ فيكَ آسْتِعْدادًا .

-إِنَّكَ تَسْخُرُ مِنِّي يِا عَلِي "!

فَيُجِينِي مُؤَكِّدًا: لَسْتُ أَسْخُرُ مِنْكَ أَبَدًا اللَّاتَسْرَعُ!

وَالَا أَنَّهُ حَدَثَ ذَٰلِكَ ٱلشَّيٰ ۗ ٱلْغَرِيبُ وَهُو أَنِّي كُلَّمَا رِدْتُ سُرْعَةً، صَارَ صَوْتُ عَلَيْ يَبْتَعِدُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ! فَكَأَنَمَا كَانَ يَتَبَخَّرُ فِي ٱلْهَوادِ!



وَلَمّا فَكَرْتُ فِي تِلْكُ الْمَسَافَةِ اللّهِ الْمَسَافَةِ اللّهِ تَفْصِلُ بَنِي وَبَيْنَ صَاحِبِي، أَذْرَكْتُ حَيْمِهُ حَيْمَةِ اللّهَ كَثْمِهُ عَيْمِهُ الْفَاسَهُ، وَيَكَادُ يَنْبَهِو أَهُ وَهُو وَدَائِي يَجْرِي الْفَاسَهُ، وَيَكَادُ يَنْبَهِو أَهُ وَهُو وَدَائِي يَجْرِي الْفَاسَهُ، وَيَكَادُ يَنْبَهِو أَهُو وَدَائِي يَجْرِي وَانْقَالَتُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَلَمْ يُحِنِنِي سِوى الصمت ، باللعجب ، هَلْ تَسْمَعُنِي با عَلِي ﴿ لَاشَيْ أَيْضًا الْحَرْمُ الْمُعْنَى لَلْكَ الصَّمْتِ ؟ فَشَدَدْتُ وَسَرَّعَانَ مَا السَّمْحُودُ عَلَيَ الْقلق ، إِذْ مَا مَعْنَى لَلْكَ الصَّمْتِ ؟ فَشَدَدْتُ قَدَّمَي عَلَى الْمِقُودِ ، وَأَلْقَيْتُ وَرائِي نَظَرَتُه .. رَبّاء ؛ لَقَدْ وَجَذْتُنَى وَدائِي نَظَرَتُه .. رَبّاء ؛ لَقَذْ وَجَذْتُنَى وَحَدِي . وَلَا الْمِقُودِ ، وَأَلْقَيْتُ وَرائِي نَظَرَتُه .. رَبّاء ؛ لَقَذْ وَجَذْتُنَى وَحَدِي .

آلَةُ تَخْرِيكِ ٱلْعَجَلاتِ – أَسَانِدُكَ: أَعِينُكَ – لا تَرْتَبِكَ: لا تَضْطَرِبْ – لا تُزْعِجْ نَفْسُكَ: لا تُضْطَرِبْ – لا تُزْعِجْ نَفْسُكَ: لا تُتْعِبْها – يَكَادُ يَنْبَهِرُ: تَكَادُ أَنْهَاسُهُ تَقِفُ – إِنَّهُ لَمْ يَعُدْ يَقُوى عَلَىٰ أَلْتَذَوَّهِ بِكُلِمَةٍ: يَعْجِزُ عَنِ ٱلْكَلامِ – إِسْتَخْوَذَ عَلَيَّ ٱلْقَلَقُ: إِسْتَوْلَى عَلَيَّ ٱلْإِضْطِرابُ وَٱلْإِنْزِعاجُ.

النعم سَرْدُ لِمَشْهَدِ وَلَدٍ يَتَدُرَّبُ عَلَى رُكُوبِ ٱلدَّرَّاجَةِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ.

الففرة النلاحظ الفِقْرَة الثانية : فَبَعْدَ الْإِشَارَةِ فِي الْفِقْرِةُ السَّابِقَةِ إِلَى النَّصَائِحِ الْمُقَدِهِ الْمُلْوَلِيَّةِ الرَّكُوبِ، يُلْفِتُ لَظَرَنَا الْكَابِبُ فِي هَذِهِ الْمَتِي قَدَّمُهِ عَلِيٌ لِرَفَيْقِهِ فِي طَرِيقَةِ الرَّكُوبِ، يُلْفِتُ لَظَرَنَا الْكَابِبُ فَي هَذِهِ الْمُقَرَةِ لِيمانِ الْفِقْرَةِ إِلَى طَرِيقَةِ سَيْرِ الدَّرَاجَةِ. وَقَدْ خَصَّصَ الْكَابِبُ الْجُزْءُ الْأَوَّلَ مِنَ الْفِقْرَةِ لِيمانِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَقَدْ خَصَّصَ الْكَابِبُ الْجُزْءُ الْأَوَّلَ مِنَ الْفِقْرَةِ لِيمانِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنَ الْفَقْرَةِ لِيمانِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللْمُولِ الللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تكومه مممع: قَلِّدُ هَٰذِهِ ٱلْعِبَارَةَ: • وَمِنْ حَيْنٍ لِحَيْنٍ سُكُنْتُ أَسَّالُ عَلِيًّا وَأَنَا مُتَلَهِّفٌ عَلَى ٱلتَّشْجِيعِ ،

لإِثْمَامِ مَا يَأْتِي: وَمِنْ حِينٍ لِحِينٍ كُنْتُ أَكْتُبُ دِسَالَةً ... وَأَنَا مُتَلَهِّفُ ... وَمِنْ حِينٍ لِحِينٍ كُنْتُ أَنْوَلُ وَمِنْ حَينٍ لِحِينٍ كُنْتُ أَنْوِلُ وَمِنْ حَينٍ لِحِينٍ كُنْتُ أَنْوِلُ وَمِنْ حَينٍ لِحِينٍ كُنْتُ أَنْوِلُ إِلَى الْغَابَةِ وَأَنَا ... وَمِنْ حَينٍ لِحِينٍ كُنْتُ أَنْوِلُ إِلَى الْبَخْرِ وَأَنَا ... وَمِنْ حَينٍ لِحِينِ ...

فَكُولِهِ فَفُرِهِ النَّقِدُ هَذِهِ الْفِقْرَةَ مِنَ النَّصِّ: «أَمْسِكِ الْبِقْوَدَ بِدونِ تَصَلُّبِ، /وَاحْرِصْ عَلَى اللَّ تَنْرُكُ قَدماكَ الْمِدُوسَ أَبَدًا ، / ثُمْ سِرْ قُدُمًا بِدونِ تَرَدُدٍ ، / وَبِكُلِّ ثِنَةٍ ... عَلَى اللَّ تَنْرُكُ قَدماكَ الْمِدُوسَ أَبَدًا ، / ثُمْ سِرْ قُدُمًا بِدونِ تَرَدُدٍ ، / وَبِكُلِّ ثِنَةٍ ... كُلُّ السِّرِ في ذَلِكَ! هَيّا إِنّى أُسَانِدُكَ. ،

2 لِتَصِفَ وَلَدُا يُدَرِّبُ أَخَاهُ ٱلصَّغِيرَ عَلَىٰ ٱلْكِتَابَةِ لِأُوَّلِ مَرَّةٍ.



89. المنسافِرون

وَ يَخْمِلُ ٱلْقِطارُ ٱلَّذِي يُسافِئُ إلى «المُّدينَةِ » في ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّامِنَةِ الثَّامِنَةِ وَٱلنَّصْفِ صَباحًا ،كَثيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ لَهُرْ شؤونُهُر ۗ في المُدينَةِ، وَمَسَاكِنُهُمْ فَى ٱلْقَرِيمِ ؛ وَفَى أَثْنَاءُ ٱلْعَشْرِ أَوِ ٱلْإِثْنَتَا عَشْرَةَ دَقيقَةً ، ٱلَّتِي تَسْبِقُ خُروجَ ٱلْقِطَارِ، فَإِنَّكَ تَسْمَعُ فَى أَجْمِيعِ ٱلشُّوارِعِ ٱلَّتِي تُؤَدِّي إِلَى ٱلْمَحَطَّةِ ضَجَّةً كَبِيرَةً:ٱلْأَبُوابُ تُفْتَحُ وَتُسَدُّ، وَخَطُواتٌ تَنْطَلِقُ عَجِلَةً. وَٱلْمُسافِرونَ ٱلْمُتَهُيِّبُونَ مُ يَصاونَ مُقَدِّمًا لِيَتَأَكَّدُوا مِنْ أَنَّ ٱلْقِطارَ لَنْ يَشْرُكُهُمْ! وَمَثَلُهُمُ ٱلْمُفَتَّلُ هُوَ: ٱلقِطارُ لا يَنْتَظِرُ أَحَدًا.. إِنَّهُمْ يَخْجَلُونَ شَيْئًا مِن تَهَيُّهِم هذا؛ وَيُرَوْنَ يَتَطارَحُونَ ٱلنُّكُتَ \* تَختَ ٱلسَّاعَةِ ٱلْكَبيرَةِ، قَبْلَ أَنْ يَتَسَلَّقُوا ٱلسُّلَّمَ ٱلَّذِي يُفْضيُّ إِنِّمَ إِلَى قاعَةِ ٱلإنتظارِ.

﴿ أَمَّا ٱلْمُسَافِرُونَ ٱلْمُغْرُورُونَ، فَإِنَّهُمْ بِعَكْسِ ذَٰلِكَ، يَصِلُونَ غَيْرَ مُبالينَ بِشَيْءٌ؛ وَيَكْتَفُونَ بِوَضْعِ أَرْجُلِهِمْ عَلَىٰ ٱلرِّكَابِ مُ فَى لَخَظَةِ ٱهْتِزارِ ٱلْمَرْكَب

للإنصراف بِالذَّاتِ، وَعِنْدُمُّا يَهُمُّ المُكُلُفُ بِسَدِّ اللّٰهُ وَابِ وَكَأَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ اللّٰفِوافِ وَكَأَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ اللّٰفِوافِ وَكَأَنَّهُمْ اللّٰفَخُو فِي السّاحَةِ، مُتَحَدِّثِينَ إلى الأشخاصِ الَّذِينَ لَن يُسافِروا ، وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي السّاحَةِ ، مُتَحَدِّثِينَ إلى الأشخاصِ اللّٰذِينَ لَن يُسافِروا ، وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي النّفيسِمِز : إنَّ الْقاطِرَةَ تَغْرِفُ مَا يَكُونُ لَنَا مَعُهَا ، إنْ هِيَ فَهُمَتْ مِدُونًا .

وَيَصِلُ الْمُسافِرُونَ الْكُسالَى لاهِتِينَ، فَيَشِبُونَ إِلَى أَوْلِ بَابِ مَفْتُوجٍ يَجِدُونَهُ، وَيَهُوونَ إِلَى الْمَقْعَدِ مُتَنَهِّدِينَ تَنَهُّدَاتٍ تَكَادُ تَضَعَدُ مُعَهَا أَزُواحُهُمْ، وَهُمْ يَمْسَحُونَ عَرَقَهُمْ مُدَّةً عِشْرِينَ دَقَيْقَةً؛ وَيَتَطَلَّعُونَ بِأَعْيُنِ الْحِظْمِ رُعْبًا. وَهُمْ يَمْسَحُونَ الرَّيْسُطَاءُ، فَإِنَّهُمْ يَتَخِذُونَ دَائِمًا سَاعَةً وَيَقَةً، يَقِيسُونَ بِهَا حَرَكَاتِهِمْ وَسَكُنَاتِهِمْ وَخَطُواتِهِمْ؛ فَيصلونَ فِي الْوَقْتِ وَقَيْقَةً، يَقيسُونَ بِهَا حَرَكَاتِهِمْ وَسَكُنَاتِهِمْ وَخَطُواتِهِمْ؛ فَيصلونَ في الْوَقْتِ الْمُناسِبِ؛ لا مُقَافِّرِينَ جِدًّا، وَلا مُمَكَّرِينَ جِدًّا، سَائِرِينَ عَلَى مَهَلِمِرْ ، وَيَشْتَرُونَ جَرِيدَةً الصَّبَاحِ دُونَ السِيغِجَالِ، وَيَخْتَارُونَ كَمَا يَنْغَبُونَ وَهُمْ وَيَشْتُرُونَ جَرِيدَةً مُنْ في الطَّرِيقِ، ثُمَّ يَخِلِسُونَ مُسْتَرِيحِينَ وَهُمْ عَرَبَّتَهُمْ، وَمِدَاقَهُمْ ، وَدِفَاقَهُمْ في الطَّرِيقِ، ثُمَّ يَخِلِسُونَ مُسْتَرِيحِينَ وَهُمْ في الطَّرِيقِ، ثُمَّ يَخِلِسُونَ مُسْتَرِيحِينَ وَهُمْ في الطَّرِيقِ، ثُمَّ يَخْلِسُونَ مُسْتَرِيحِينَ وَهُمْ مُونَعِينَ اللَّهُ وَيَعْلَينَ خَفِيفِينَ خَفِيفِينَ عَلَى الْمُواجَهُمْ يَوْمُ مُتَعِبٍ .

وَمِنْ هَوُلا السَّيد « المُختار » ؛ ولكن ما بالله يَتأخَّو الْيَوْم ؟! قَالَ أَحَدُ الرُّكَابِ الدَّائِمينَ : قَدْ يَكُونُ مَريضًا . وقالَ غَيْرُهُ : مَريضٌ ؟ ! إِنَّهُ لا يَمْرَضُ قَطُ ! لَعَلَّهُ ماتَ أَوْ رَوَّجَ أَحَدَ أَبْنَائِهِ . وَإِذَا بِخَطُواتٍ سَرِيعَةٍ تُسْمَعُ ، وَشَخْصٍ مَنهودِ النَّفَسِ يَضَعَدُ السُّلَمَ مَتَعَشِّرًا ، فَقَتَحَ المُكلَفُ الْبابَ ، وقَدْ كادَ يُتِمَرُ إِقْفَالَهَا ، مُحَيِّيًا السَّيد والمُختار » اللَّذي آغَدَدَ عَنْ تَأْخُونٍ وقَدْ ولِدَتْ لَهُ صَبِيَّةً هذا المُختار » اللَّذي آغَدَدَ عَنْ تَأْخُونٍ وقَدْ ولِدَتْ لَهُ صَبِيَّةً هذا

نثعلم هذه المضردات شُؤُولُهُمْ: أَشْعَالُهُمْ – اَلْمُتَهُيِّدُونَ: اَلْفَزِءُونَ – يَتَطَارَحُونَ النَّكَتَ يَتَنَاوَبُونَ عَلَىٰ سَرْدِ عِبَارَاتٍ ظَرِيْفَةٍ تَبْعَثُ فَيَالَنَفْسِ السُّرُورَ – يَتَسَلَّقُونَ: يَصْعَدُونَ يُقضي : يُؤَدِّي - اَلِّ كَابُ: مَا يَجْعَلُ فَيْهِ الرَّاكِ فِرْجُلُهُ.

تغرم النمن ماذا يُسْمَعُ في الشَّوارِعِ الَّتِي تُؤَدِّي إلَىٰ الْمَخَطَّةِ؟ ماذا يَفْعَلُ الْمُسافِرُونَ الْمُتَهَيِّدُونَ؟ مَا مَثَلُهُمُ الْمُفَضَّلُ؟ مَاذا يَفْعَلُونَ تَخْتَ السَّاعَةِ الْكَبِيرَةِ؟ مَتَىٰ يَصِلُ الْمُسافِرُونَ الْمُسافِرُونَ الْمُسالِى ؟ كَيْفَ الْمُسافِرُونَ الْمُسافِرُونَ الْمُسالِى ؟ كَيْفَ الْمُسافِرُونَ الْمُسافِرُونَ الْمُسالِى ؟ كَيْفَ يَضِلُ الْمُسافِرُونَ الْمُسافِرُونَ اللّهُ الْمُسافِرُونَ الْمُسافِرُونَ الْمُسَالِى ؟ كَيْفَ يَضِلُ الْمُسافِرُونَ الْمُسافِرُونَ اللّهُ الْمُسَافِرُونَ الْمُسَافِرُونَ الْمُسَافِرُونَ الْمُسَافِرُونَ الْمُسَافِرُونَ الْمُسَافِرُونَ الْمُسَافِرُونَ الْمُسَافِرُونَ الْمُسَافِرُونَ اللّهُ الْمُسَافِرُونَ اللّهُ الْمُسَافِرُونَ اللّهُ الْمُسَافِرُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُسَافِرُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

النعي سَرْدُ لِطَبَائِعِ بَمْضِ ٱلْمُسَافِرِينَ فِي ٱلْإِسْتِمْدَادِ لِرُ كُوبِ ٱلْقِطَارِ.

الففر في الدُلاحِظِ الْفِقْرَةَ الْخَامِسَةَ الَّتِي اَصِفُ فَيْهَا الْمُؤَلِّفُ الْمُسَافِرِ بِنَ الرَّوْلِفِينَ . اَلْمُخْدُونَ سَاعَةً دَقَيْقَةً ... اَصِلُونَ هِي الْوَفْتِ الْمُمَالِينِ ... اِخْتَارُونَ عَرَابَتُهُمْ ،وَمَكَانَهُمْ ،وَرِفَاقَهُمْ ... اِيُوزِّعُونَ التَّحِيَّاتِ وَالْمُصَافَحَاتِ الْمُمَالِينِ الْمُلِيءَ الْفَارِغَ مِنَ النَّصِّ : ﴿ وَخُطُواتِ إِنَّ عَجِلَةً ﴾ القطارُ لا ... أَحَدًا ﴾ \*المُصافَحاتِ .. تَحْتَ ... الْكَبِيرَةِ » يَصِلُونَ غَيْرَ ... بِشَيْءٍ » ﴿ مُتَحَدِّلُهُ » ﴿ يَتَظَارُ وا - › ﴿ يَصِلُ الْمُسَافِرُونَ ... لا هِدْينَ فَيَبْدُونَ إِلَى ... إِنِ ... يَجِدِهِ لَهُ » ﴿ يَتَظَلَّمُونَ إِلَى ... وَ اللهُ اللهِ فَي الْوَقْتِ ... وَعُبُا ﴾ و ... و ... و ... و ... و يَصِلُ وَالْمُصَافَحَاتِ ... ﴿ يُولِينَ فَيَبْدُونَ إِلَى ... و ... و ... و ... و يَصِلُ وَالْمُصَافَحَاتِ ... ﴿ يُولُونُ فِي الْوَقْتِ ... ﴿ يُولُونَ مِنَ النَّهُمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ألفقرة الثانية إلى المتكلّم المفرد، والثالثة إلى الفائل الفرد، والثالثة إلى المئتى الغائب.
 ألمات مفرد الكلمات الآيية: الشّوارع؛ خطواتُ ؛ المسافرونَ المُتَهيّبونَ ؛ المسافرونَ المُتَهيّبونَ ؛
 ألمَغرورونَ ؛ أَرْجُلُهُمْ ؛ الأشخاصُ ؛ الكُسالي ؛ لاهِشينَ ؛ مُتَنَهّدينَ ؛ أَرْواحُهُمْ ؛ الرَّزيبونَ ؛
 حَرَكاتُهُمْ ؛ مُتَأْخِرينَ ؛ رفاقَهُمْ .



الله وه ان أُرِّ الله تِلِمُسانَ أُر انظلَقَ بِنا في طَريقِهِ الْهَالَ الْمَعْرِ اللهِ اللهُ الْمَعْرِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُ ان أُر انظلَقَ بِنا في طَريقِهِ إلى المَعْرِ اللهُ ال

مَا أَعْظَمَ هَاذِهِ الْأُسُوارَ الشّاهِقَةَ ، تُحيطُ بِالْمَدِينَةِ الْعَرِيقَةِ أُوما أَجْمَلَ هَاذِهِ الشَّوارَ الشّوارَ الشّوارَ الشّوارَ الشّوارَ الشّوارَ الشّوارَ الشّوارَ السّورِيّةِ الْمَميلَةِ ، وَالنّسا مُ عَلَيْها الشّوراة في بَرانِسِمِمُ الْبَيْضادُ ، وَطرابيشِمِمُ الْمِصْرِيّةِ الْجَميلَةِ ، وَالنّسامُ يَمْشينَ بَيْنَهُمْ مُخْتَشِماتٍ ، قَدْ تَلَقَفْنَ في ملامِ بَيْضا مِن الصّوفِ ، وَحَجَبْنَ الْوُجومُ الْجَميلَة ، وَالنّسَامُ الْبُكَعَ الْبَيْ الْمُتَهَمَّنَ الْوُجومُ الْجَميلَة وَاللّوكِ الْبُلَغَ النّبَي الْمُتَهَمَّنَ لَيْ الْمُتَهَمِّنَ الْمُعْمِلَة وَلُولُوكِ الْبُلَغَ النّبَي المُتَهَمِّنَ الْمُورِيّةِ وَاللّوكِ الْبُلُغَ النّبَي المُتَهَمِّنَ الْمُعْمِلَة وَلَولائِكَ الْبُلُغَ النّبَي المُتَهَمِّنَ الْمُعْمِلَة وَلَولائِكَ الْبُلُغَ النّبِي الْمُتَهَمِّنَ الْمُعْمِلِيّةَ فَلْ إِلْمُ مُنْدُ قُرُونِ \* .

وَأَيْتَ الْمَاذِنَ الْمُرَبَّعَةَ التَّي تَعْلُوا مَسَاجِدَ الْمَدينَةِ، صَاعِدَةً إلى السَّماءِ، وَأَيْتَ الْمَاذِنَةِ، صَاعِدَةً إلى السَّماءِ، مُعْجِبَةً بِطِرادِها الْأَنْدَلُسِيِّ الْبَديعِ

وَأَقَلَّتْنَا ۚ ٱلسَّيَّارَهُ مِنْ فَاسِ إِلَىٰ مَكْنَاسَ. وَقَدْ قَضَيْنَا فِي مَكْنَاسَ



بِضْعَ ساعاتِ، في ضِيافَةِ أَحَدِ الْأَصْدِقاء؛ فَأَكُلْنا في دارِهِ طعامًا شَهِيًّا مِن الْكُسْكُسِ، وَالزَّيْتُونِ الْمَطْبُوخِ بِلَخْمِرِ الدَّجاجِ، وَشَوِبْنا الشّايَ الْمُنعْنَعَ اللَّذيذَ. 

أَلْكُسْكُسِ، وَالزَّنْ مَكْناسَ إلى مَدينَةِ الرِّباطِ، عَاصِمَةِ الْمَمْلُكَةِ الْمَعْرِبِيَّةِ عَلىٰ السّاحِلِ الْأَظْلَسِيِّ. وَتَبْدُو الدّورُ في مَدينَةِ الرِّباطِ مِنْ بَعِيْدٍ بَيْضا مَنْتَشِوَةً السّاحِلِ الْأَظْلَسِيِّ. وَتَبْدُو الدّورُ في مَدينَةِ الرِّباطِ مِنْ بَعِيْدٍ بَيْضا مَنْتَشِوةً فَوْقَ الرِّباطِ مِنْ بَعِيْدٍ بَيْضا مَنْتَشِوةً فَوْقَ الرِّباطِ مِنْ بَعِيْدٍ بَيْضا مَنْتَشِوةً فَوْقَ الرِّباطِ مِنْ بَعِيْدٍ بَيْضا مَنْتَشِوةً أَلَقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى السّاحِلِ ، فَتَزيدُكَ شَوْقًا إليْها ، حَتَىٰ لَوْ أَنَّ اللهُ حَناحَيْنِ لَطِرْتَ ،

وَكُنْتُ رُسَمْتُ بَرْنامَجِي عَلَىٰ أَنْ أَبْقَىٰ في مَدينِةِ ٱلرِّباطِ بِضْعَةَ الرَّباطِ بِضْعَةَ الْمَرْ وَلَكَنَّ أَصْدِقائِي مِنَ الدّارِ ٱلْبَيْضاء كانوا يَعُدّونَ لي مُفاجَأَةً لَرْ تَخْطُوْ على بالي: فَلَمْ أَكَد أَهْبِطُ مِنَ ٱلْقِطادِ، حَتّىٰ تَلَقَّفوني وَوَضَعوني في سَيَارَةٍ كَانَتْ تَنْتَظِرُني كَما يوضَعُ ٱلْمَتاعُ ؛ وَٱنْظلَقَتْ بِنا ٱلسَّيَارَةُ مَى سَيَارَةٍ كَانَتْ تَنْتَظِرُني كَما يوضَعُ الْمَتاعُ ؛ وَٱنْظلَقَتْ بِنا ٱلسَّيَارَةُ مَسابِقُ ٱلرِيحَ إلى ٱلدّارِ ٱلْبَيْضاء وَبَعُناها بَعْدَ ساعَةٍ وَبَعْضَ ساعَةٍ وَسُعْفِ ساعَةٍ وَدَكَرَ ثَني ٱلدّارُ ٱلْبَيْضاء فَبَانِيها ٱلفَخْمَةِ، وَشُودِعِها ٱلنَّطيفَةِ ، وَشَاطِئِها ٱلْخَميلِ، مَدينَة ٱلأَسْكَنْدُويَّة .

وَوَقَفْتُ عَلَىٰ شاطَيْ الْمُخْرِ الْمُحْيَطِ مُّ وَوَلَيْتُ وَجْهِي نَحْوَ الْغَرْبِ الْمُحْيَطِ أُووَلَيْتُ وَجُهِي نَحُوَ الْغَرْبِ الْمُعْرَفَةُ عَيْنِي ، وَمُوسِيقا الْمَوْجِ تَتَرَدَّهُ فِي أُذُنِي عَذْبَةً صافِيَةً ، وَالنَّسِيمُ الرَّفْرافُ يُصافِحُ خَدِي وَيُلامِسُ جَبِينِي ؛ حينَئِذٍ تَذَكَّرْتُ الْكَلِمَةَ الَّتِي قالَها عُقْبَتُ بَنُ نَافِعٍ أُحينَ بَلَغَ فِي فُتُوجِهِ هَذَا السَّاحِلَ : اللّهُ مُرَّ لَوْلا أَنِي لا عُقْبَتُ بَنُ نَافِعٍ أُحينَ بَلَغَ فِي فُتُوجِهِ هَذَا السَّاحِلَ : اللّهُ مُرَّ لَوْلا أَنِي لا أَغْرِفُ وَرا هَذَا الْبَحْرِ بِالسِمَّةَ ، لَا قَتْحَمْتُ بِنَفْرَسِي ، هَذَا الْبَحْرَ الْمَائِجَ ، الْمَائِجَ ، الْمَائِحَ ، اللّهُ مُن الْمَائِحَ ، الْمُائِحَ ، الْمَائِحَ ، الْمَائِحَ ، الْمَائِحَ ، الْمَائِحَ ، الْمَائِحَ ، الْمَائِحَ ، اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِ ، اللّهُ اللّهُ الْمَائِحَ ، الْمَائِحَ ، الْمَائِحَ ، الْمَائِحَ ، اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَائِحَ ، اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَائِحَ ، اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَائِحَ ، الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمَ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمَائِحَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لَا قَتْحَمَٰتُ:لَخَاطَرْتُ بِنَفْسِي اللَّهِ قَامَ مِنْهَا صِحَافِيٌ مِضْرِيٌ إِلَىٰ بِلادِنا .

السلام: أَلْفِقْرَةُ. الخامسة .

نعربن : هَاتِ عَشَرَةَ أَفْعَالِ مُضَارَعَةٍ فَي آخِرِهَا يَاءً وَبُلُّهَا فَتُحَدُّ مِثْلَ ﴿ أَبْقَىٰ ﴾

## نسط كثيرًا. أحِثُ أَنْ أَرَكَ دَرَّاجَتِي كَثِيرًا.

النشاء : 30 وَضَّفُ حَيٍّ مِنْ مَدينَةٍ

آ هَلْ تَسْكُنُ في هذ ٱلْحَيِّ أَمْ أَنَّهُ يَذْكارُ سَفَرٍ ؟ في أَيِّ مُناسَبَةٍ ؟ 2 مَوْقِعُهُ (يَضْفَةُ نَهْدٍ، أَوْ بَخْدٍ، أَوْ قَنَاةٍ النّج) نَوْعُهُ (لِلْإِقَامَةِ أَوِ ٱلشِّجَارَةِ أَوِ ٱلصِّنَاعَةِ) 3 مَظْهَرُهُ : الشَّوادِعُ، وَٱلطُّرُقَاتُ، وَٱلسَّاحاتُ، وَٱلْمَعَادِسُ، وَٱلْإِشَاراتُ ٱلْمُنيرَةُ، وَٱلْأَضُواءُ، النّج،) لَلشَّوادِعُ، وَٱلطَّرُقِ اللَّكُمِيرَةِ في 4 مَظْهَرُهُ الْمَنَاذِلُ وَٱلدَّكَاكِينُ ٱلْكَمِيرَةُ وَالصَّغيرَةُ، وَ الشَّعِلَ وَالدَّكَاكِينَ الْكَمِيرَةِ في مُخْتَلَفِ سَاعاتِ ٱلنَّهَادِ (عابِرو ٱلسَّعِيلِ، وَوَسَائِلُ ٱلنَّقْلِ، وَبَائِمُوالْجَرائِدِ النّج) 6 آختِتَامٌ .







## ظية 15. في أيّامِ ٱلْعُطْلَةِ



محفوظة

سَالَ وَلَدَّ أَبِاهُ: مَا هِيَ أَسْعَدُ فَتْرَةٍ مَرَّتُ فَى حَيَاتِكَ يَاأَبِي؟ فَأَجَابَهُ أَبُوهُ: هِيَ الْفَتْرَةُ ٱلَّتِي كُنْتُ فِيهَا تِلْمِيذًا.
فَعَادَ يَسْأَلُهُ: وَمَا هِيَ أَسْعَدُ أَيَامِكَ فَى تِلْكَ اَلْفَتْرَةِ.

فَأَجَابَهُ : هِيَ أَيَامُرِ ٱلْعُطْلَاتِ ! فَضَحِكَ ٱلْوَلَدُ وَقَالَ : وَأَنَا أَيْضًا ، أَسْعَدُ أَيَامِي هِيَ أَيَامُ ٱلْعُطْلَاتِ! فَقَالَ لَهُ أَبُوءُ جَادًا : كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْأَلَنِي سُؤَالاً ثَالِثًا ، لِكُنْ

فقالَ لَهُ أَبُوءُ جَادًا : كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَسَأَلَنِي سُؤَالاً ثَالِمًا ، لِكُيْ تَنْتَهِي إِلَى نَتِيجَةٍ.. هُو : لِماذا كَانَتْ أَيَامُ الْعُظلاتِ أَسْعَدَ أَيَامِكَ ؟ لِأُجْيِبَكَ : إِنَّ أَيَّامَ الْعُظلاتِ الَّتِي تَمَتَّعْتُ بِها صَغيراً ، هِيَ الْأَيَّامُ الَّتِي صَنَعَتْنِي رَجُلاً كَبِيراً.. فَفَيها كُنْتُ أَسْتَشْعِرُ حُرِّيَّتِي كَامِلَةً ، فَأَسْتَخْدِمُ صَنَعَتْنِي رَجُلاً كَبِيراً.. فَفِيها كُنْتُ أَسْتَشْعِرُ حُرِّيَّتِي كَامِلَةً ، فَأَسْتَخْدِمُ هَذِهِ الْحُرِيَّةَ فِيما يَنْفَعُنِي ؛ وإِنَّ كُلَّ المعادِفِ الْعامَّةِ الَّتِي جَعَلَتْنِي مَرْجُلاً مُنَقَفًا ، وَبَادِرًا فِي الْحَياةِ ، حَصَّلْتُها - وَأَنَا صَغِيرٌ فِي أَفْناء عُظلاتِي رَجُلاً مُشَقِّفًا ، وَبادِرًا فِي الْحَياةِ ، حَصَّلْتُها - وَأَنا صَغيرٌ فِي أَفْناء عُظلاتِي الْمُدْرَسِيَّةِ مِبْالْقِراءَةِ الْمُتَصِلَةِ ، وَبِالرِّحُلَةِ ، وَبِالصَّيِسابِ الْأَصْدِقاء ؛ وَلُولا الْمَدْرَسِيَّةِ مِبْالْتِي عَلَى هٰذَ ٱلْوَجْهِ وَأَنا صَغيرٌ ، لَمَا بَلَغْتُ هٰذَا

ٱلْمَبْلَغَ مِنَ ٱلْجَاءِ وَٱلْكُرَامَةِ وَأَنَا كَبِيرٌ.











لَمْ يَكُنْ سَيّدي ٱلْجَديدُ يُؤْذيني وَلَكِنَّهُ كَانَ يُريدُ أَنْ يُشَغِّلَنِي فَشَدَّنِي إِلَىٰ عُرْيَبَةٍ وَجُعَلَنِي أَنْقُلُ ٱلْأَثْرِبَةَ وَٱلسَّمادَ وَٱلنَّفَاحَ، وَٱلْخَشَب؛ فَأَخَذْتُ أَتَكَاسَلُ، لِأَنَّنِي عُرْيَبَةٍ، وَجُعَلَنِي أَنْقُلُ ٱلْأَثْرِبَةَ وَٱلسَّمادَ وَٱلنَّفَاحَ، وَٱلْخَشَب؛ فَأَخَذْتُ أَتَكَاسَلُ، لِأَنَّنِي لَمُ أَكُنْ أَوْدُ أَنْ أَشَدً إلى شَيْءٍ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ عَلَى ٱلْخُصوصِ يَوْمَ ٱلسّوقِ .

لأنتي كُنْتُ أَضْطَتُ فيدِ إلى ٱلْبَقَاءُ بِدُونِ أَكُلٍ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إلىٰ ٱلسَّاعَةِ الثَّالِئَةِ،أَوِ ٱلرَّابِعَةِ بَعْدَ ٱلرَّوالِ؛ إِذْ كَانَ لَابُدَّ مِنَ ٱلاِنْتِظَارِ حَتَىٰ يُبَاعَ كُلُّ شَيْءٍ؛ وَالنَّابَةُ أَلُونَةُ الْحَرَارَةُ ، فَإِنِي كُنْتُ أَظْمَأُ، إلىٰ أَنْ أَكَادَ أَمُوتُ؛ وَٱللَّنَ سَأَحْكِي وَعِنْدُما كَانَتْ تَشْتَدُ ٱلْحَرَارَةُ ، فَإِنِي كُنْتُ أَظْمَأُ، إلىٰ أَنْ أَكَادَ أَمُوتُ؛ وَٱللَّنَ سَأَحْكِي كُنْمُ مَا أَخْتَلْتُ عَلَى عَمَلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ:

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ يَوْمَ السُّوقِ أَبَكُرَ مِنَ الْمُغْتَادِ فِي الضَّيْعَةِ وَقَيَخُنُونَ الْخُضَرَ، وَيَمْخُضُونَ الزِّبْدَةِ، وَيَجْمَعُونَ الْبَيْضَ وَكُنْتُ أَرْقُدُ خَارِجَ الْحَظيرَةِ خِلالَ الْخُضَرَ، وَيَمْخُضُونَ الزِّبْدَةِ وَيَجْمَعُونَ الْبَيْضَ وَكُنْتُ أَرْقُدُ خَارِجَ الْحَظيرَةِ خِلالَ الْخُونِيَةِ كَالْعَادَةِ وَالصَّيْفِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالصَّبَارُ وَالكِّنِّي وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالصَّبَارُ وَالصَّبَارُ وَالكُّرْبُ أَنْ أَخْتَبِئَ فِيها.

نَوْلْتُ فَيْهَا عَلَى مَهَلِ وَدَخَلْتُهَا، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَطْلِعَ عَلَيَّ أَحَدُ هُمْاك . بَقَيْتُ مُخْتَبِنًا هُمَاكَ مُدَّةً سَاعَةٍ، وَأَنَا رَّابِضُ بَيْنَ ٱلْأَشُواكِ، وَحَيْنَفِذٍ سَمِعْتُ النَّدَا عَلَى، ثُمَّ سَرْعَانَ ما أَخَذَ جَميعُ سُكّانِ ٱلصَّيْعَةِ يَبْحَثُونَ عَنِي قَالَ ٱلْفَلاح : لَكُونَ بَعِيدًا . لَغَلَّ الْبَابَ كَانَ مَفْتُوحًا . إِسْرَعُوا إلى الْمَراعِي، وَٱبْحَثُوا عَنْهُ. فَلَنْ يَكُونَ بَعِيدًا . لَعَلَّ الْبَابَ كَانَ مَفْتُوحًا . إِسْرَعُوا إلى الْمَراعِي، وَٱبْحَثُوا عَنْهُ. فَلَنْ يَكُونَ بَعِيدًا . عَجُلُوا بِإِخْصَادِهِ ، فَٱلْوَقْتُ يَمُنُ . وَلَنْ نَصِلَ بِدُونِهِ إلى ٱلسُوقِ إلّا مُتَأْخَرِينَ وَلَنْ نَصِلَ بِدُونِهِ إلى ٱلسُوقِ إلَّا مُتَأْخِرِينَ وَانْطُلْقُواجَمِيعًا إلى ٱلْمَراعِي وَٱلْعَابِاتِ ، يَجْرُونَ وَيُنادُونَنِي ، بَيْدً أَتَّنِي كُنْتُ أَضَعَكُ وَانْطُلْقُواجَمِيعًا إلى ٱلْمَراعِي وَٱلْعَابِاتِ ، يَجْرُونَ وَيُنادُونَنِي ، بَيْدً أَتَّنِي كُنْتُ أَضَعَكُ وَانْطُلْقُواجَمِيعًا إلى الْمَراعِي وَٱلْعَابِاتِ ، يَجْرُونَ وَيُنادُونَنِي ، بَيْدً أَتَّنِي كُنْتُ أَضَعَكُ وَانْطُلْقُواجَمِيعًا إلى الْمَراعِي وَٱلْعَابِاتِ ، يَجْرُونَ وَيُنادُونَنِي ، بَيْدً أَتَّنِي كُنْتُ أَضَعَكُ

مِنْهُمْ خِفْيَةً في مُحفّرتي.

وَعَادَ ٱلْمَسَاكَينُ مَبْهُورِي ٱلْأَنْفَاسِ، وَقَدْ غَمَرَهُمُ ٱلْعَرَقُ، لِأَنَّهُمْ ظَلُوا يَبْحَثُونَ عَتِي طَيلَةَ سَاعَةٍ فَى كُلِّ مَكَانٍ؛ فَقَالَ سَيِّدِي: إِنَّنِي بِلا شَكِّ سُوِقْتُ، وَإِنَّنِي مُغَفَّلُ



إذا أَذْعَنْتُ لِمَنْ سَرَقَنِي. وَحينَئِذٍ أَمَرَ بِشَدِّ أَحَدِ أَفْراسِهِ إِلَىٰ ٱلْعُرَيْبَةِ. وَذَهَبَ إلى السّوقِ، وَالدُّنيا مُسْوَدَّةٌ ني عَيْنَيْهِ.

وَأَذْرَكْتُ فَى تِلْكَ السَّاعَةِ أَنَّ الْجَمِيعَ قَذِ انْصَرَفُوا إِلَىٰ شُؤُونِهِم، فَأَخْرَجْتُ رَأْسِي مِنَ الْمَخْبَإِ حَذِرًا، وَنَظَرْتُ حَوْلِي، وَحينَئِذٍ خَرَجْتُ إِذْ وَجَذْتُ نَفْسِي وَحْدِي. رَأْسِي مِنَ الْمُخْرَىٰ مِنَ الْمُرْجِ، وَأَخَذْتُ أَنْهُ يُكُلِّ قُوْتِي ، فَهَرَعَ فَلاحُوا الضَّيْعَةِ إِلَىٰ الْجِهَةِ الْلْخُرَىٰ مِنَ الْمُرْجِ، وَأَخَذْتُ أَنْهُ يَكُلِّ قُوْتِي ، فَهَرَعَ فَلاحُوا الضَّيْعَةِ إِلَىٰ ، وَقَذْ سَمِعُوا صَوْتِي .

صاحَ ٱلرَّاعَى: أَنْظُرُوا 'هَا هُوَ قَدْ رَجَعَ. وَقَالَتْ سَيِّدَتِي : تُرَىٰ مِنْ أَيْنَ جَا ۖ ؟! وَقَالَ صَاحِبُ ٱلْعَرَبَةِ: وَمِنْ أَيْنَ مَرَّ؟

وَمِن شِدَّةِ فَرَحي بِٱلنَّجَاةِ مِنَ ٱلسَّوقِ،جَرَيْتُ إِلَيْهِمْ،فَأَحْسَنُوا قَبُولي،وَصارو بُلاطِفُونَني،وَيَقُولُونَ لي إِنَّنَي حَيُوانٌ طُيِّبُ ذَكِيُّ،لِنجاتي مِمَّن سَرَقُوني.

لَقَذَ أَكْثَرُوا مِن إَظْرَائِي، حَتَىٰ خَجِلْتُ مِنْ نَفْسِي، لِأَنَّنِي كُنْتُ أَعْلَرُ جَبِّدًا أَنَّنِي أَسْتَحِقُ ٱلْهَرَاوَةَ ، لا ٱلْمُلاطَفَةَ.

وَعِنْدُما عادَ ٱلْفَلَاحُ وَعَلِمَ بِعَوْدَتِي، سُرَّ كَثِيرًا ، وَلَكِنَّهُ فَوْجِيَ كَذَلِكَ . وَفِي غَدِ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ، جالَ فِي ٱلْمَرْجِ ، وَسَدَّ بِعِنايَةِ جَمِيعَ ٱلْحُفَرِ بِٱلْحَسَكِ ، وَقَالَ بَعْدَ أَنِ ٱلْنَهْ فِي مِنْ عُمَلِهِ إِذَا ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَخْتُبِي فَدِيْ ٱلْمَرَّةَ ، فَسَيَكُونُ أَذْكَىٰ . لَقَدْ أَنِ ٱلنَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ الْحَسَكِ جَمِيعَ ٱلتَّلْمِ وَالثَّقُوبِ حَتَىٰ أَضِغَمَ ها ؛ فَلَمْ أَبْقِ مِنْهَا مَا يَسَعُ قِطًا .

اِنتَهِى أُسْبُوعٌ فَى هُدُوءٌ؛ وَلَمْ يَعُدْ أَحَدٌ يُفَكِّرُ فَى مُعَامَرَتِي؛ وَلَكِنَّنِي بَدَأْتُ مِنْ جَدِيدٍ فَى ٱلسَّوقِ ٱلتَّالِيَةِ أَنُواعَ مَكْرِي: فَٱخْتَبَاْتُ مَرَّةً أُخْرِىٰ فِي ٱلْحُفْرَةِ. وَبَحَثُوا عَنِي كَالْمَرَّةِ ٱلْأَخِيرَةِ، وَٱسْتَعاضُوا عَنِي بِأَحَدِ ٱلْأَفْراسِ فِي شَدِّهِ إِلَىٰ



ٱلْحُرَيْبَةِ ،وَخَرَجْتُ كَالْأَشْبُوعِ ٱلْماضي مِنْ مَخْبَنِي، عِنْدَمَا رَأَيْتُ أَنَّ ٱلْجَمِيعَ ٱنْصَرَفُوا؛ ثُمَّ وَجَدُونِي أَرْعَىٰ ٱلْعُشْبَ فِي ٱلْمَرْجِ.

وَللَانَّنِي هَذَهِ ٱلْمَرَّةَ، لاحَظْتُ أَنَّهُمْ يَشُكُونَ فِي أَمْرِى، وَأَنَّنِي ٱليَدُ لَهُمْ ، إِذْ لَمْ يُلاطِفْنِي أَحَدُ بِكَلِمَةِ مُجامَلَةٍ، وَصاروا يُراقِبونَنِي أَكْثَرَ مِنْ قَبْل.

وَلَكِني صِرْتُ أَسْخَرُ مِنْهُمْ، وَأَقُولُ في نَفْسي: هيه ياصِحابي، إِنِ ٱكْتَشَفْتُمُرُ مَكْري، فَسَتَكُونُونَ أَذْكِيا ً .. إِنَّنِي سَأَضْحَكُ مِنْكُمْ مَرَّةً أُخْرِى، وَدائِمًا

وَٱخۡتَبَأْتُ مَرَّةً ثَالِثَةً؛ وَلَكِنَي مَا كَذْتُ أَنْدَشُ فَى كُفُورَي، حَتَىٰ سَمِغْتُ نُبَاحًا مُدَوِّيًّا، مِنْ كَلْبٍ كَبيرٍ يُذْعَىٰ (حارسا) ثُمَّ صَوْتُ سَيِّدي وَهُوَ يَقُولُ: اِقْبِضْ عَلَيْهِ يا (حارِسُ) وَعَضَّ عُرْقُوبَيْهِ، وَجِثْنِي بِهِ!

كَانَ (حَادِسُ) قَدْ وَثَبَ عَلَيَّ في ٱلْخُفْرَةِ، وَأَخَذَ يَعَضُّ عُرْقُوبِي وَبَطْنِي وَجَا الْفَلَاحُ بِالعَصَا يُشْبِعُنِي ضَرْبًا، آلَمَنِي جِدًّا ! وَبَقِيَ ٱلْكَلْبُ يَعَضَّنِي وَسَيِّدِي يَضْرِبُنِي حَى نَدِمْتُ كَثِيرًا عَلَىٰ كَسَلِي.

وَأَخيرًا صَوَفَ سَيِّدي ٱلكَلْبَ (حارسًا) وَرَسَنَني، ثُمَّ قادّني وَأَنَا شَديدُ ٱلْخَجَلِ، مُعَذَّبٌ إِلَى ٱلْعُرَيْبَةِ ٱلنَّي كَانَتْ في ٱنْتِظاري ...

وَعَلِمْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ، أَنَّ غُلامًا ظَلَّ في ٱلطَّريقِ يَرْقُبُني، فَرَآنِي وَأَنا أَنْدَشُّ في ٱلْحُفَرَةِ وَأَخْبَرَ أَبَاهُ ؛ يَالَلْحَائِنِ ٱلصَّغيرِ!

وَمُنْذُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ، أَضَبَحَ صَارِمًا مَعِي، فَكَانَ يَخْبِسُنِي، وَلَكِنِي كُنْتُ دَائِمًا أَرْفَعُهُ الْجِدُ وَسِيلَةً لِلْإِفْلَاتِ، فَأَفْتَحُ جَمِيعَ ٱلْحَواجِزِ بِأَسْنَانِي: فَإِنْ كَانَ مِثْرَسًا أَرْفَعُهُ الْجِدُ وَسِيلَةً لِلْإِفْلَاتِ، فَأَفْتَحُ جَمِيعَ ٱلْحَواجِزِ بِأَسْنَانِي: فَإِنْ كَانَ مِثْرَسًا أَرْفَعُهُ الْجِدُ وَسِيلَةً لِلْإِفْلَاتِ، فَأَفْتُهُ .

وَصِرْتُ أَذْخُلُ حَيْثُ أَشَاءُ، وَأَخْرُجُ مِنَ حَيْمُما أَشَاءُ. فَكَانَ ٱلْفَلَاحُ يَشْتُمُني، وَيُعْنِفُني، وَيَضْرِبُني، وَأَضْبَحَ يُسيمُ ، عَامَلَتي، وَأَصْبَحَ لَبَا أَيْضًا، أَقْبَحَ وَأَقْبَحَ مِمّا كُنْتُ مَعَهُ ، وَأَحْسَدُ بِأَنَّ تَعَاسَتي سَبَبُها أَغْلاطي.





وَذَاتَ يَوْمِ دُخَلْتُ ٱلْحَدِيقَةَ، وَأَكَلْتُ ٱلْخُضَرَ كُلَّهَا. وَفِي يَوْمِ آخَرَ، الْقَيْتُ عَلَىٰ الْأَرْضِ الْعُلامُ الَّذِي وَشَى بِي. وَذَاتَ مَرَّةٍ شَرِبُتُ مِلْ إِنا مِن قِشْدَةٍ أَعَدُوها لِمَخْضِها لَبَنا. وَصِغَادَ ٱلدِّيكَةِ ٱلرَّوْمِيَّةِ، وَأَعَضُ ٱلْأَرانِبَ ، وَبِالإِخْتِصادِ، وَصِغَادَ ٱلدِّيكَةِ ٱلرَّوْمِيَّةِ، وَأَعَضُ ٱلْأَرانِبَ ، وَبِالإِخْتِصادِ، أَضْمَحْتُ مِنَ الشَّرِّ بِحَيْثُ طَلَبَت مَوْلانِي مِن زَوْجِها أَن يَبِيعَني في مَغْرِضِ أَصْمَحْتُ مِنَ الشَّرِ بِحَيْثُ طَلَبَت مَوْلانِي مِن زَوْجِها أَن يَبِيعَني في مَغْرِضِ البَهائم اللَّذِي كَانَ ميعادُهُ بَعْدَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا تَقْرِيبًا وَكُنْتُ قَدْ هَرِلْتُ البَهائم اللَّذِي كَانَ ميعادُهُ بَعْدَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا تَقْرِيبًا وَكُنْتُ قَدْ هَرِلْتُ الْمَعْرِفِ ، وَسُو الْغِلْمُ وَالْغِلْمَانَ في ٱلضَّيْعَةِ سُو مُعامَلَتِي، وَلَمُ الْفَعْرِفِ ، وَالْغِلْمَانَ في ٱلضَّيْعَةِ سُو مُعامَلَتِي، وَلَمْ وَعَمَلَتُهُ مِنْ الْفَعْرِفِ ، فَبَاعِني بِمَائْتَي وَلَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَمَعْ مَلَاكَ الْخَمْسَةُ عَشَر يَوْمًا . وَمَعْ مَنْ أَنْ يَسُو فَي وَايْنَمَا كَانَ يَعْرَكُنِي، وَحَمَانَى سَيِّدِي إِلَى الْمُعْرِضِ ، فَبَاعِني مِنْ أَنْ يَسُو فَي وَايْنَمَا كَانَ يَعْرَكُنِي، وَدَدْتُ أَنْ أَعَمَ عَضَّةً لَوْلا خَشْيَتِي مِنْ أَنْ يَسُو فَي وَايْنَمَا كَانَ يَعْرَكُنِي، وَدَدْتُ أَنْ أَعَمَّ مُ عَضَّةً لَوْلا خَشْيَتِي مِنْ أَنْ يَسُو فَي وَايْنَمَا كَانَ يَعْرَكُنِي، وَدِذْتُ أَنْ أَعْرَفُ مُ عَضَّةً لَوْلا خَشْيَتِي مِنْ أَنْ يَسُو فَي وَأَيُ سَيَّدِي الْحَدِيدِ !





مَثَرَتْ سِنُونُ طَوِيلَةٌ ، وَٱلْمَلِكُ وَٱلْمَلِكَةُ يَنْتَظِرَانِ أَنْ يَزِزُقَهُما ٱللّٰهُ مَوْلُودًا يَمْلَا ثُوَلَبُهُما بَهْجَةً وَأَنْسًا ؛ وَٱسْتَجابَ ٱللّهُ دُعا َهُما ، وَمَنَّ عَلَيْهِما بِطِفْلَةٍ حُلُوتٍ ، فَفَرِحا يَمُولِدِها فَرَحًا عَظيمًا ، وَأَقاما ٱلْوَلَائِمَ ، وَوَزَّعا ٱلْهِباتِ وَٱلْعَطَايا.

وَلَكِنَّ فَرْحَتَهُما بِهَاذِهِ ٱلطَّفْلَةِ لَمْ تَكْتَمِلْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تَكَادُ تَصْحُو، حَتَىٰ

تَتَمَانُ وَتَسْتَرْخِي، وَتَعُودُ إِلَىٰ ٱلنَّوْمِ .

وَحَارَ ٱلْمَلِكُ فِي أَمْرِ ٱبْنَتِهِ ٱلْحَبِيَةِ، وَٱسْتَذَعَى لَهَا أَمْهَنَ ٱلْأَطِبَّاءِ، وَأَبْرَعَ ٱلشَّحَرَةِ، فَكَانُوا يَفْحَصُونَ ٱلْآمِيرَةَ فَحْصًا دَقِيقًا، وَيَصِفُونَ لَهَا ٱلْأَدُويَةَ وَٱلْمُنَبِّهَاتِ فَتَتَنَاوَلُهَا، ثُمَّ تُغْمِضُ عَيْنَيْهَا، وَتَرُوحُ فِي سُباتِها ٱلْعَميقِ.

وَكَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ تَنْمُو سَنَةً بَغَدَ أُخُرَىٰ؛ وَصَارَتَ شَابَّةً جَمِيلَةً رَشِيقَةً, يَسْحَرُ حُسْنُها ٱلْعُيُونَ، وَيَفْتِنُ ٱلْقُلُوبَ, وَلَكِنَهَا لَمْ تُفارِقْ كَسَلَها ٱلْبَغِيضَ, فَكَانَتْ لَا تُغادِرُ فِراشَها إِلّا سُؤَيْعاتٍ قَليلَةً, حَتَىٰ أَطْلَقُوا عَلَيْها إِسْمَ: ﴿ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلنَّاثَمَةُ ﴾ .

وَأَشَارَتِ الْمَلِكَةُ بِإِحْصَارِ الْمُهَرِّحِينَ، فَلَعَلَّ مَنْظُرَهُمُ الْغَرِيبَ، وَأَلْعَاهُمُ الْعَجِيبَةَ. وَجِيالَهُمُ الْغَرِيبَة، تَنْفَعُ فِيمالَمْ يَنْفَعْ فِيهِ الطِّبُ وَالسَّحْرُ، فَكَانَتِ الْأَمْيَرَةُ إِذَا فَتَحَتْ عَيْنَيْهَا فِي الطَّبُ وَالسَّحْرُ، فَكَانَتِ الْأَمْيِرَةُ إِذَا فَتَحَتْ عَيْنَيْها فِي الطَّبُ وَالسَّعْرِة وَلَا الْمُهُرِّجِينَ حَوْلَ سَريرِها، يقومونَ بِأَلْعَابِهِمُ الْمُصْحِكَةِ؛ عَيْنَيْها فِي اللَّهِ مَهُ لَا الْمُهُرِّجِينَ حَوْلَ سَريرِها، يقومونَ بِأَلْعَابِهِمُ الْمُصْحِكَةِ؛ فَلَا تَنْظُرُ إِلَيْهِمْ إِلَا فِي كَسَلٍ وَتُراجٍ وَبُرُودٍ، وَمُتَثَابُ مُ، وَتَغْمِضُ عَيْنَيْها، وَتَسْتَغِرْقُ فِي النَّوْمِ مِنْ جَديدٍ!

وَجَا َ زَعِيمُ ٱلْمُهَرِّجِينَ وَأَبْرَعُهُمْ حِيلَةً، وَأَرْوَعُهُمْ لِعِبًا، وَأَنشَطُهُمْ حَرَّكَةً، وَأَغظمُهُمْ فَنَّا ، وَأَقْدُرُهُمْ عَلَىٰ ٱلتَّسْلِيَةِ وَٱلْإِضْحَاكِ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْ هَذِهِ ٱلْأَمْيَرَةِ ٱلنَّوْوِمِ سِوى لَفْتَةٍ سَرِيعَةٍ، وَنَظْرَةٍ عَابِرَةٍ .

وَكَانَ لِلْأُمْيِرَةِ وَصِيْقَةٌ لَبِقَةٌ ذَكِيَّةٌ ؛ فَأَشَارَتْ عَلَىٰ ٱلْأَمْيِرَةِ بِأَنْ تَصْحَبَها يَوْمًا إلىٰ الْحَقْلِ الْقَرِيبِ مِنَ الْقَصْرِ، لِتَرَىٰ ٱلرّاعِيَ ٱلْأَعْمَىٰ، ٱلَّذِي يَقْضِي نَهَارَهُ نَافِخًا في نايِدِ، وَحَوْلَهُ قَطِيعُ ٱلْغَنَمِ يَسْرَحُ في مَرَجٍ وَنَشَاطٍ.





وقالَتِ ٱلوصيفَةُ:إِنَّهُ راج عَجيبُ يامَوْلاتي .. إِنَّهُ لا يَرِيْ ما أَمامَهُ، وَلا يُبْصِرُ مِنْ جَمالِ ٱلدُّنيا شَيْعًا، وَلا يَغْرِفُ ما فيها مِن مَناظِرَ بَسديعةٍ، وَمَشاهِدَ رائِعَةٍ، وَلَكِنَهُ يُمْضِي يَوْمَهُ عازِفًا لاهِيًا، يَجولُ يِقطيعِهِ هُنا وَهُناكَ، وَيَقودُهُ إلى ٱلْمَزعَى وَلَكِنَهُ يُمْضِي بَوْمَهُ عازِفًا لاهِيًا، يَجولُ يِقطيعِهِ هُنا وَهُناكَ، وَيَقودُهُ إلى ٱلْمَزعَى الْخَصيبِ، ثُمَّ يَجْلِسُ هُو تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ وارِفَةٍ، فَيُعَتِّي وَيَعْزِفُ؛ حَتَى إِذا ما أَقْبَلَ ٱلْخَصيبِ، ثُمَّ يَجْلِسُ هُو تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ وارِفَةٍ، فَيُعَتِي وَيَعْزِفُ؛ حَتَى إِذا ما أَقْبَلَ ٱلْمُساءُ، نَقَحَ في نابِم نَفْخَتُهُ خاصَّةً تَعْرِفُها أَغْنامُهُ، فَتَتَجَمَّعُ أَمامَهُ فَيَسوقُها بِعَصاءُ إلى ٱلْحَليقِ، دونَ أَنْ يَضَلَّ ٱلطَّرِيقَ ...

فَرِحَتِ ٱلْأَمْيرَةُ حِينَ رَأْتِ ٱلرّاعِيَ ٱلْأَعْمَىٰ يَنْشُرُ ٱلْأَنْعَامَ ٱلْمُطْرِبَةَ بِنَايِهِ ' وَحَنُولَهُ غَنَمُهُ، وَكَانَتْ لَمْ تَرَ ٱلْأَغْنَامَرِ مِنْ قَبْلُ؛ فَأَقْتَرَبَتْ مِنَ ٱلرّاعي، وورا ُهَا وصيفتُها ، فَما أَحَسَ بِوقْعِ خُطاهُما حَتّىٰ صاحت : مَنْ مُناكَ ؟

رَدَّتِ ٱلْوَصِيفَةُ قَائِلَةً : إِنَّهَا ٱلْأَمْيَرَةُ ٱلْجَمِيلَةُ ، جَاءَتْ لِزِيارَتِكَ أَيُّهَا ٱلرّاعي ٱلطَّيِّبُ . فَنَهُضَ ٱلرّاعِي وَهُوَ يَقُولُ: مَوْحِبًا بِأُمْيَوَتِنَا ٱلْعَزِيزَةِ ... مَوْحَبًا بِأُمْيِوَتِنَا ٱلنّائِمَةِ!. لَقَذْ سَمِعْتُ كَثْيَرًا عَنْكِ، وَعَجِبْتُ مِنْ أَنَّكِ تُمْضِينَ حَيَاتَكِ نَائِمَةً، وَحَوْلَكِ اللّهُ نَيَا كُلُّهَا جَمَالٌ ... جَمَالٌ لا أَسْتَطيعُ أَنَا ٱلأَغْمَى ٱلْمِسْكِينُ أَنْ أَنَمَتَّعَ بِهِ . . اللّهُ نَيَا كُلُّها جَمَالٌ ... جَمَالٌ لا أَسْتَطيعُ أَنَا ٱلأَغْمَى ٱلْمِسْكِينُ أَنْ أَنْمَتَّعَ بِهِ . . لَقَذْ فَقَذْتُ بِغَمَةَ ٱلْبَصِ ، فَلا أَرى مَا يَتَحَدَّثُ عَنْهُ ٱلنّاسُ مِنْ أَلُوانٍ وَجَمَالٍ . لَقَذْ فَقَذْتُ بِغَمَةَ ٱلْبَصِ ، فَلا أَرى مَا يَتَحَدَّثُ عَنْهُ ٱلنّاسُ مِنْ أَلُوانٍ وَجَمَالٍ . وَلا أَغْرِفُ إِلّا مَا أَلْمُسُهُ بِيَدِي .. لَيْتَ لِي مِثْلُ عَيْنَيْكِ لِأَرَى بَهْجَمَّ ٱلْحَيَاةِ . وَلا أَغْرِفُ إِلّا مَا أَلْمُسُهُ بِيَدِي .. لَيْتَ لي مِثْلُ عَيْنَيْكِ لِأَرَى بَهْجَمَّ ٱلْحَيَاةِ مِنْهُ . وَلَا أَرْبُ مِنْ أَلْوَانٍ وَوَنَتْ مِنْهُ . وَلَا أَنْ مَا مُنْ مَا اللّهُ مِنْ أَلُولُ الرّاعِي ، وَأَنسابَتْ دُمُوعُهَا عَلَىٰ خَدَّيْهَا ؛ وَدَنَتْ مِنْهُ ، وَأَنسابَتْ دُمُوعُهَا عَلَىٰ خَدَّيْهَا ؛ وَدَنَتْ مِنْهُ ، وَنَصْ مَا يَتَ مَنْ مَا اللّهُ مِنْ أَلْكُولُ اللّهُ مَا أَنْ مَالًا وَدَنَتْ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَلَالًا اللّهُ مِنْ أَلَالًا اللّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللّهُ مَا مُنْ مَا اللّهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَا أَلَالَهُ مَا مَا أَلْمُسُوا اللّهُ اللّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وَرَبَتَتْ عَلَىٰ كَتِفِهِ وَدَعَتْهُ إِلَىٰ ٱلْقَصْرِ لِلتُقَدِّمَ إِلَيْهِ مَا يَشْتَهِي . .

وَنَسِيَتِ ٱلْأَمْيِرَةُ ٱلنَّوْمَ، وَتَرَكَتِ ٱلْكَسَلُ، وَنَدِمَتْ عَلَىٰ ٱلسِّنِينَ ٱلنَّي قَضَتْهَا نائِمْمَةً مُغَمَّضَةَ ٱلْعَيْنَيْنِ، وَٱلْحَياةُ حَوْلَها بَهْجَةٌ وَجَمالٌ..

وَصَارَتَ تَذْهَبُ كُلُّ يَوْمٍ إلى ٱلْحَقْلِ، فَتَجْرِي بَيْنَ ٱلزُّرُوعِ وَٱلْأَغْنَامِ ؛ فَإِذَا مَا تَعِبَتْ مِنَ ٱلزُّرُوعِ وَٱلْأَغْنَامِ ؛ فَإِذَا مَا تَعِبَتْ مِنَ ٱللَّعْمَىٰ، تَسْمَعُ حَدِيثَهُ ، وَتَظْرَبُ بِأَنْعَامِهِ. وَٱلْجَرْبِ ، جَلَسَتْ بِجِوادِ ٱلرّاعي ٱلأَعْمَىٰ، تَسْمَعُ حَدِيثَهُ ، وَتَظْرَبُ بِأَنْعَامِهِ.

وَكَثَيْرًا مَا رَآهَا ٱلنَّاسُ تَحْمِلُ بِيَدَيْهَا إِلَىٰ ٱلرَّاعِي ٱلْمِسْكَيْنِ، مَا لَذَّ وَطَابَ مِنْ طَعَامِ وَشَرَابٍ.





لَمْ يَكُنَ لِلسَّيِّد "سوغان" حَلُّ مَعَ عِنازِهِ: إِذْ كَانَ يَفْقِدُها جَمِيعًا بِٱلطَّرِيقِ عَنْهَا: فَفي صَبِيحَةٍ جَمِيلَةٍ كَانَتِ ٱلْعِنارُ تَقْطَعُ أَنْراسَها، وَنَذْهَبُ إِلَى ٱلْجَبَلِ، حَيْثُ تَبْيعًا: فَفي صَبِيحَةٍ جَمِيلَةٍ ، كَانَتِ ٱلْعِنارُ تَقْطَعُ أَنْراسَها، وَنَذْهَبُ إِلَى ٱلْجَبَلِ، حَيْثُ تَبَيعًا فَا لَهُ لَهُ اللَّهُ الل

وَالشَّيِّد سوغان وفَد جَهِلَ تَمامَ ٱلْجَهْلِ طِباعَ عِنادِيرِ-كَانَ ٱسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِ الذُّغُرُ وَٱلدَّمَشُ، فَراحَ يَقُولُ كَفَىٰ!كَفَىٰ!فَالْعِنارُ أَخَذَتْ تَسْأَمُ عِنْدي،فَلَنْ أَفْتِنِيَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ واحِدَةً مِنْها.

وَرَغْمِرَ كُلِّ ذَا ، لَمْ تَفْتُو لَهُ هِمَّةٌ ، فَبَعْدَ أَنْ فَقَدَ سِتَّ عِنارِ بِٱلطَّرِيقَةِ ذَاتِهَا ، هَا هُوَ ٱلْآنَ يَبْتَاعُ عَنْزَةً أُخْرِى سَابِعَةً ، أُخَذَها هَذِهِ ٱلْمَرَّةَ صَغِيرَةً لِتَعْتَادَ بَيْتَهُ ،

وَمِنَاخَ بَيْتِهِ .

آه! ما كانَ أَرْوَعَهَا عَنْزَةَ ٱلسَّيد سوغان! كُمْ كَانَتْ جَمِيلَةً ساحِرَةً بِعَيْنَهَا ٱلْحُلُوتَيْنِ، وَلِخْيَتِهَا ٱلصَّغِيرَةِ، وَحُوافِرِهَا ٱلسِّودِ ٱللَّمَاعَةِ، وَقُرُونِهَا ٱلْمُخَطَّطَةِ، وَشَغْرِهَا ٱلْحُلُوتَيْنِ، وَلِخْيَتِهَا ٱلصَّغِيرَةِ، وَحُوافِرِهَا ٱلسِّودِ ٱللَّمَاعَةِ، وَقُرُونِهَا ٱلْمُخَطَّطَةِ، وَشَغْرِهَا ٱلْمُعَلِّمُهُا دُونَ أَنْ تُبْدِي حَرَاكًا. ٱلْأَبْنِفِ ٱللَّهُ وَلَا عَنْزِلِدِ حَظِيرَةً مُحاطَّةً بِالْأَشُوالِي، مُعَالَى وَضَعَ طَالِبَتَهُ ٱلْجُدِبِدَةَ، وَرَبَطَهَا إلى وَتِدٍ تَرْعَىٰ آمِنَةً طليقَةً؛ وَمِنْ حين إلى آخَرَ كَانَ طالبَتَهُ ٱلْجَدِبِدَةَ، وَرَبَطَهَا إلى وَتِدٍ تَرْعَىٰ آمِنَةً طليقَةً؛ وَمِنْ حين إلى آخَرَ كَانَ

الشّيْد سوغان بَأْتِي إِلَيْهَا ، وَيَتَفَقَّدُ أُخُوالَهَا ؛ فَأَلْعَنْنَرَةُ كَانَتْ جِدْ سَعيدَةٍ ، إِذْ كَانَتْ تَفْضِمُ الْعُشْبَ بِقَلْبٍ طَيِّبٍ ، فَتَنَ السَّيِّد سوغان ؛ وَأَخيرًا قالَ ٱلرَّجُلُ ٱلْمِسْكِينُ ؛ هَذِهِ وَاحِدَةٌ لَا تَعْرِفُ لِلسَّأَمِ مَعْنَى ، وَلَا لِلشَّجَةِ سَبيلًا ؛ غَيْرَ أَنَّ ٱلسَّيِّد سوغان كَانَ عَلَىٰ ضَلالٍ بَيْنِ ؛ فَعَنْزَتُهُ قَدْ سَيْمَتِ ٱلْحَيَاةَ عِنْدَهُ .

فَغِي ذَاتِ يَوْمٍ، قَالَتِ ٱلْعَنْزَةُ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْجَبَلِ:مَا أَجْمَلَ ٱلسَّكَنَ عَالِيًا!



بَلْ مَا أَحْنِلَى الْقَفْرَ وَالنَّطَ فِي الْبَرِيَّةِ إِنَّى لِهٰذَا الرَّسَنِ الَّذَى يَحُرُّ الْعُنُوَ حَوَّا! فَالْحَظَائِرُ لَا تَلْيَقُ لِغَيْرِ الْحَميرِ وَالنَّيرانِ، أَمَّا الْعِنازُ فَلا تُطيقُ سِوى الرَّحابَةِ وَالسَّعَةِ! وَمُنْذُ ذَٰلِكَ الْحَينِ، أَخَذَ عُشْبُ الْحَظيرَةِ يَذَٰبُلُ أَمَامَ عَيْنَيْها، وَاسْتَبَدَّ بِها السَّامُر، فَهَزِلَتْ وَجَفَّ ضِرْعُها، وَأَصْبَحَ مَنْظَرُها مَذَعاةً إِلَى الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ ، السَّامُر، فَهَزِلَتْ وَجَفَّ ضِرْعُها، وَأَصْبَحَ مَنْظَرُها مَذَعاةً إِلَى الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ ، السَّامُر، فَهَزِلَتْ وَجَفَّ فِرْعُها، وَأَصْبَحَ مَنْظَرُها مُا مَذَعاةً إِلَى الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ ، إِلَى الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ ، إِلَى الرَّحْمَةِ وَالشَّفَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُعَالِي الْمَعْلَى الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْها وَالسَّعَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْقَالِ اللَّهُ الْمُولِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُو

عِنْدَ هَا أَيْقَنَ ٱلسَّيِّد سُوعَانَ أَنَّ مُنَاكَ أَمْرًا غَرِيبًا يُقْلِقُ خَاطِمَ عَنْرَتِهِ الطَّروبِ، بَيْدَ أَنَّهُ لَمُ يَكُنَ لِيُدْدِكَ كُنْهَ هَلْنَا ٱلأَمْرِ. فَفي أَحَدِ ٱلأَصْباحِ وَقَدْ ٱلنَّهٰى مِنْ حَلْبِهَا وَالْتَفَتَتْ \_ هِيَ \_ نَحْوَهُ قَائِلَةً :

\_ اِسْمَعْ مَا أُقُولُ لَكَ يَا سَيِّدي، لَقَدْ مَلِلْتُ ٱلْحَيَاءَ فَى حَظَيْرَ تِكَ.. فَدَعْنِي أَذَهُبُ إِلَى ٱلْجَبَلِ

- فَصَاحَ ٱلسَّيِّد سُوغَانَ صَيْحَةً عَظيمَةً، وَسَقَطَتْ صَفيحَةُ ٱلْحَليبِ مِنْ يَدِهِ وَوَقَفَ كَالْأَبُلُهِ قَائِلاً: رَبَّاهُ! هِيَ أَيْضًا! ثُمَّ ٱقْتَرَبَ مِنْها، وَقَالَ مُدَاعِبًا مُلاطِفًا:

\_ هَلْ أُريدينَ أَنْ تَتْرُكِينِي يا ( بَلانْكَيتْ ) ا

وَبْلانْكيت أَجابَتْ:

\_ نَعَمْ يَا سَيِّدي

\_ وَهَلْ يَنْقُصُكِ ٱلْعُشْبُ هُنا؟

\_ لا، أبدًا! يا سيدي

\_ وَلَكُنْ ، رُبُّمَا كَانَ هَٰذَا ٱلرَّسَنُ يُزْعِجُكِ.. فَإِلَّ تَرومينَ أَنْ أَمُدَّا لَكِ ؟

\_ لَيْسَ ذَٰلِكَ ضُرورِيًّا يَا سَيِّد سوغان

\_ إِذَنْ مَا هُوَ طَلَبُكِ.. وَمَاذَا تُريدينَ ؟؟

- أُريدُ .. أُريدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَىٰ ٱلْجَبِلِ بِاسَيِّدِي



- وَلَكِن ياشَقِيَّةُ اللا تَعْلَمِينَ أَنَّ ٱلذِّئْبَ هُناكَ؟!فَما ٱلّذى تَفْعَلَينَهُ عِنْدَما يَثِبُ عَلَيْكِ؟ \_ سَأَنْظَنُحُهُ بِقُرُونِي يَاسَيِّدي.
- وَلَكِنَ ٱلذَّنْتِ سَيَسْخَوُ مِنْكِ وَمِنْ قُرونِكِ..فَلَقَدِ ٱفْتَرَسَ لِي عِنازًا هِيَ أَشَدُ مِنْكِ بَأْسًا. وَأَظُنُّكِ تَغْرِفينَ (رينود) آلْمِسْكَيْنَةَ ٱلْعَجوزَ، اَلَّتِي كَانَتْ عِنْدي ٱلْعَنْنَرَةُ ٱلْمَوِيَّةَ ٱلْبَارَّةَ.. فَإِنَّهَا تَصَارَعَتْ طَيْلَةَ ٱللَّيْلِ، وَعِنْدَ ٱلصَّبَاحِ، كَانَتْ بَيْنَ شِدْقَمْم
  - ـ مِسْكَيْنَةُ رَيْنُود حَقًّا! وَلَكِن ، لا بَأْسَ ياسيِّدي ، فَدَعْني أَذْهَبْ إِلَى ٱلْجَبَلِ.

ـ ياللسَّماه !ما ٱلْعَمَلُ،وَهٰذِهِ عَنْزَةٌ أَيْضًا يُرىدُ ٱلذُّنْبُ ٱغْتِصَابَهَا مِنِّي؟ وَلَكَنَ،لا ! لا !

سَأَتْقِدُكِ، شِثْتِ أَمْ أَبَيْتِ أَيَّتُهَا ٱلْخَبِيشَةُ. وَخَشْيَةً أَنْ تَقْطَعي حَبْلَكِ، سَأَخبِسُكِ هُن في هٰذَا ٱلْإِصْطَبْلِ، ٱلَّذَى سَيَكُونُ مَقَوَّكِ ٱلدَائِمَ.

وَعِنْدُهَا ، حَمَلَ ٱلسَّيِّد سوغان عَنْزَنَهُ إلى إضطنلِ مُظلِمِ ، ثُمَّ أُغْلَقَ ٱلْبابَ جَيِّدًا ؛ بَيْدَ أَنَّهُ لِسُوء حَظِّهِ نَسِىَ ٱلشُّبَاكَ مَفْتُوحًا ؛ فَمَا كَادَ يُدِيرُ ظَهْرَ لَا، حَتَّىٰ قَفَزَتْ

( بلانكيت ) مِنَ ٱلشُّبَاكِ، وَفَرَّتْ إِلَىٰ ٱلْجَبَلِ

وَصَلَتِ ٱلْعَنْزَةُ ٱلْبَيْضَاءُ إِلَى ٱلْجَبَلِ، فَأَقَامَ لَهَا ۚ ٱلْجَبَلُ عِيدًا مِنْ أَبْهَجِ ٱلْأَغْيادِ: إِنَّ أَشْجَارَ ٱلشَّوْجِ وَٱلصَّنَوْبَرِ، ٱلَّتِي لَمْ تَكُنْقَتُكُ أَخِمَلَ مِنْ هَٰذَا، كَانَتْ تَفْسَحُ ٱلْمَجَالَ لِلزَّائِرِ ٱلْكُرِيمِ؛كُمَا كَانَتْ أَشْجَارُ ٱلْكَسْتَنَاءُ تُصَفِّقُ فَرَحًا وَغِبْطَةً؛ وَكَادَتْ أَغْصَانُهَا تَلْتَصِقُ بِٱلتُّرَابِ، لِتُدَغْدِغَ هٰذَا ٱلضَّيْفَ ٱلْمِغْنَاجَ ٱللَّعُوبَ.

فَلا حَبْلٌ مُناكَ وَلا وَتِد ..لا شَيْءَ كَانَ يَمْنَعُها مِنْ أَنْ تَقْفِزَ وَتَوْعَلَى عَلَىٰ هَواها ··· هُناكَ ٱلْعُشْبُ ٱلْغَضُّ ٱلطَّرِيُّ؛ وَهُناكَ ٱلْأَزَاهِمُ ٱلْجَميلَةُ ٱلْأَرْجُولِنِيَّةُ · فَكَانَتِ ٱلْعَنْزَةُ ٱلْبَيْضَاءُ تَتَمَرَّغُ عَلَىٰ ٱلْحَشَائِشِ، وَسَاقَاهَا فِي ٱلْفَضَاءُ تَتَدَخَّرَجُ عَلَىٰ أَكُوامِ ٱلْأُوراقِ ٱلْمُتَساقِطَةِ؛ ثُمَّ لا تَلْبَتُ أَنْ تَنْتَصِبَ عَلَىٰ قَدَمَيْها، وَتَثِبَ إلى ٱلأُمامِ



مُتَعَلَّجَلَةً بَيْنَ ٱلأَدْعَالِ وَٱلأَشُواكِ، تارَةً تَفْهِزُ إلى صَخْرَةٍ ناتِثَةٍ مُسَنَّنَةٍ وَطَوْرًا إلى قَعْرِ مَسيلِ ما: ، مُنْتَقِلَة مِنْ مَكَانِ إلى آخَرَ ، كما لَوْ كَانَ لِلسَّيْد سوعَان عَشْرُ عِنَازِ فِي ٱلْجَبَلِ.

فَكَانَ أَنْ حَدَثَ مَرَّةً ، وَوَثَبَتِ ٱلْعَنْزَةُ إِلَىٰ حَافَةِ مُنْحَدِّرٍ ، فَأَيْصَرَتْ فِي قَعْرِ ٱلسَّهْلِ ٱلْقَصِيِّ ٱلْبَعيدِ، مَنْزِلَ ٱلسَّيِّد سوعان ،حاطاً بِٱلْحَظيرَةِ ، فَنَظَرَتْ ، وَضَحِكَتْ طُويلاً حَتَّىٰ بَكَتَ ،ثُمَّ قالَت كُمْ هُوَ صَغيرٌ حَقًّا ! بَلْ كَيْفَ تَمَكَّنَتُ مِنَ ٱلْبَقَاءِ في داخِلِهِ؟! مِسْكَينَةٌ (بْلانكيت) الْقَدْ رَأْتْ نَفْسَها عَالِيَةً مُشْمَخِرَّةً ،فَحَسِبَتْ أَنَّ ٱلْعَالَرَ

بأسرهِ تَختَ قَدَمَيْها !..

وَصَفُوتُهُ ٱلْقَوْلِ، لَقَدْ كَانَ ذَٰلِكَ ٱلْيَومُ ٱلْأَغْرُ مَشْهُودًا لِعَنْزَةِ ٱلسَّيِّد سُوعَان وَعِنْدَ مُنْتَصَفِ ٱلنَّهَارِ ،بَيْنَمَا كَانَتْ ٱلْعَنْرَةُ تَتَهَادَىٰ يَمْنَةً وَيَشْرَةً، وَقَعَتْ بَيْنَ سِوْدٍ مِنَ ٱلْأَوْعَالِ، كَانَ يَقْضِمُ حُزْمَةً مِنَ ٱلْأَعْشَابِ؛ فَأَنْفَعَلَتْ صَاحِبَتُنَا عِنْدَ هَذَا ٱلْمَشْهَدِ، غَيْرَ أَنَّ أُولَئِكَ ٱلْأَسْيَادَ ٱلظُّرَفَاءَ.مَا كَانَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَفْسَحُوا ٱلْمَجَالَ لَهَا رَخْبًا. وَأَصْبَحُوا لِدَىٰ حُضُورِها كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُو سِهِمُ ٱلطَّيْرُ! وَإِذَا شِئْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا ما دارَ بَيْنَ بْلانْكَيْتْ، وَٱلْأَوْعَالِ مِنْ حَدَيْثٍ، فَمَا عَلَيْكُمْ إِلَّا أَنْ تَسْأَلُوا ٱلْجَدَاوِلَ ٱلثَّرْثَارَةَ، أَلَّتِي كَانَتْ تَنْسَابُ مُنَاكَ بَيْنَ ٱلْأَغْشَابِ وَٱلْحَصَّى.

وَفَجْأَةً ، تَرَطَّبَ ٱلْجَوُّ ، وَأَصْطَبَغَ ٱلْجَبَلُ بِلَوْنِ بَنَفْسَجِيٍّ ۚ فَكَانَ ٱلْمُسَا ۗ ! عِنْدَ ذَلِكَ أَصَابَ ٱلْعَنْزَةَ ٱلصَّغِيرَةَ ذُهُولٌ غَرِيبُ، وَتَوَقَّفَتْ حَيْرِىٰ!

مُمناكَ عِنْدَ سَفْجِ ٱلْجَبَلِ،كَانَ ٱلضَّبابُ قَدْ غَمَرَ ٱلْحُقُولَ،فَعَابَ مَنْزِلُ ٱلسَّيَّدُ سوعان عَن ٱلأنظارِ ، وَلَمْ يَعُدْ يُرِي مِنْهُ سِوى سُحُبِ مِنَ ٱلدُّخانِ ؛ وكانَتِ ٱلْعَنْزَةُ تُضغي إلى طنين أَجْراسِ قطيع مِنَ ٱلماعِزِ، في طريقِ عَوْدَنِي إلى ٱلْحَظبرَةِ. فَشَعَرَتْ بِحُزْنِ وَٱنْقِبَاضٍ وَكَانَ أَنْ مَرَّ بِقُرْبِهَا طَائِرٌ ٱحْتَكَّتْ أَجْنِحَتُهُ بِهَا، فَٱرْتَجَفَتْ، وَخَافَتْ؛



ثُمَّ كَانَ فِي ٱلْجَبَلِ عُواءٌ: هُو و ! هُو و !!

عَنْدَئِذٍ، فَكَرَتُ (بَلانكيت) بِالذِّئْبِ، وَمَا كَانَتِ ٱلْحَمْقَا ُ لِتُفَكِّرَ بِهِ طَيْلَةَ ٱلنَّهَارِ؛ وَفَى هَٰذِهِ ٱلْأَثْنَاءُ، دَوَّى فَي أَسْفَلِ ٱلْوادي بوقُ، فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَسْعَى يَقُومُ بِهِ ٱلسَّيِّد سوغان

- \_ هوو! هوو! هكذا كانَ يَغُوى ٱلذُّنْبُ.
- \_ عودي! عودي. هٰكَذا كَانَ يَهْتِفُ ٱلْبُوقُ

فَعَنَّ لِبْلانكيتْ أَنْ تَعودَ عَيْرَ أَنَّهَا تَذَكَّرَتِ ٱلْحَبْلَ وَٱلْوَتِدَ، فَعَدَلَتْ عَنْ رَأْيِها، وَفَضَّلَتِ ٱلْبَقَاءَ فِي ٱلْجَبَلِ.

وَبَغْتَهُ ۚ إِنْقَطَعَ دَوِيُّ ٱلْبُوقِ .

وَهُمَا سَمِعَتِ ٱلْعَنْزَةُ وَرائَها حَفِيفَ أَوْراقِ، فَأَرْتَدَّتْ مَذْعُورَةً، وَرَأَتْ فِي الطَّلْمَةِ ٱلدَّامِسَةِ، وَيَالَهَوْلِ مَا رَأَتْ، رَأَتْ أَذُنَيْنِ قَصِيرَتَيْنِ مُنْتَصِبَتَيْنِ، وَعَيْنَيْنِ تَقْدَحَانِ شَوَرًا؛ أَجَلَ، لَقَدْ كَانَ ٱلذِّنْبُ!!

كان عظيم الْبَوْنِ، لا يُبْدي حَراكًا؛ وَقَدْ جَاسَ عَلَى '، وَخَرْتِهِ، وَراحَ يَمْعِن ' النَّظَرَ في الْعَنْزَةِ الصَّغيرَةِ الْبَيْضاء، وَيَمْضُغُهَا سَلَفًا؛ لَقَدْ وَثِقَ تَمَامَ النَّفَةِ بِأَنَّ الْعَنْزَةَ سَتَكُونُ مِنْ نَصِيهِ، وَلِذَا لَمْ يَكُنْ عَجُولاً, وَلَكِنْ عِنْدَمَا تَحَوَّلَتِ الْعَنْزَةُ عَنْهُ، أَخَذَ يَضْحَكُ بِخُنِثٍ وَمَكُم !.

ها! ها! عَنْزَةُ ٱلسَّيِّد سوغان ٱلصَّغيرَةُ! ثُمَّ أُمَرَّ بِلِسانِهِ ٱللَّخَمَرِ ٱلقاني عَلىٰ
 شَفَتَيْمِ ٱلْمُشَقَّقَتَيْنِ.

عِنْدَئِدٍ شَعْرَتْ ( بْلانْكَيْتْ ) بِٱلْهَلاكِ ٱلْمُحَتَّمِ . .

فَعادَتْ بِهَا ٱلذِّكْرَيَاتُ إِلَىٰ قِصَّةِ (رينود) ٱلْعَنْرَةِ ٱلْعَجودِ، اَلَّتِي ٱقْتَتَاَتْ طيلَةَ ٱللَّيْلِ، وَعِنْدَ ٱلصَّباحِ ٱفْتَرَسَها ٱلذِّنْبُ!.



مِنْ هَذِهِ ٱلذِّكُولَى، فَكُونَ عَنْوَتُما بِأَنْ تُقَدِّمَ اَفْسَها فَرِيسَةً ، دونَ (قَبَدٍ أَوْ شَرَطٍ) وَمِنْ غَيْرِ مُقاوَمَةٍ ، بَيْدَ أَنَّها عَدَلَتْ عَنْ فِكْرَيْها، وَوَقَفَتْ وَقَفَةَ مُنَيَقَظٍ مُحْتَرِدٍ ، شَرْطٍ) وَمِنْ غَيْرِ مُقاوَمَةٍ ، بَيْدَ أَنَّها إلى الأَمارِ ، لالِتَقْتُلَ الذَّفْبَ عَفَالُهِ لا تَقْتُلُ وَجَعَلَتْ وَأَسَها مُنْحَنِيًا ، وَقَرْنَيْها إلى الأَمارِ ، لالِتَقْتُلَ الذَّفْبَ عَفَالُهِ لا تَقْتُلُ الدَّفْبَ عَفَالُومِ اللهُ الذَّفْتِ ، بَلْ لِتَوَلَّى مَا إذا كان بِمَقْدُورِها أَنْ تُقاوِمَ طَوِيلاً ، كَمَا قاوَمتْ رينود.

وُمُنا تَقَدَّمَ ٱلْوَحْشُ ٱلضّاري، وَدَخَلَتِ ٱلْقُرُونُ فَى حَلْبَةِ ٱلرَّقْصِ. يَالَها مِنْ عَنْرَةٍ جَبّارَةٍ الْقَدْ أَرْغَمَتِ ٱلدِّنْتِ مِرارًا وَتَكْرارًا، عَلَىٰ ٱلتَّقَهُورُ وَٱسْتِعادَةٍ قُواهُ، فَي حَينَ كَانَتْ وَهِيَ ٱلنَّهِ مَةُ أَثْنا لَهُ هَذِهِ ٱلْمُهادَناتِ ٱلْقِصادِ ، تَفْضِمُ بِسُرْعَةٍ كُلِّيَةٍ بَعْضَ غُصَيْناتِ مِنَ ٱلْعُشْبُ مِلْ أُسْدَقَيْها. هَذَا وَقَدْ عُصَيْناتِ مِنَ ٱلْعُشْبِ ، ثُمَّ تَعُودُ إلى ٱلْعِراكِ وَٱلْعُشْبُ مِلْ أُ شِدْقَيْها. هَذَا وَقَدْ ظَلَّ ٱلصِّراعُ مُسْتَمِرًا طَوالَ ٱللَّيلِ.

وَمِنْ حَيْنِ إِلَىٰ آخَرَ، كَانَتْ عَنْزَةُ ٱلسَّيِّد سُوعَانَ تَتَطَلَّعُ إِلَى ٱلنُّجورِرِ الْمُتَلَاَّلِيْهُ فَى ٱلسَّمَاءُ ٱلصَّافِيَةِ، وَتَقُولُ:

\_ حَبَّذَا لَوْ قَاوَمْتُ حَتَّىٰ طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ!

\_ لَقَذَ تُرَّ ٱلْأَمْرُ ! بِذَا صَرَخَتِ ٱلْعَنْزَةُ ٱلْمِسْكِينَةُ ٱلَّتِي لَمْ تَكُنْ تَنْتُظِرُ سِوىٰ ضَوِءُ ٱلنَّهَادِ حَتَىٰ تَمُوتُ.

عِنْدَهَا ٱسْتَلْقَتْعَلَى ٱلْأَعْشَابِ، في فَرْوَتِهَا ٱلْجَمِيلَةِ ٱلْبَيْضَاءِ الْمُبَقَّعَةِ دَمَّا، فَٱنْقَضَّ عَلَيْهَا ٱلذِّنْبُ وَٱفْتَرَسَها ..

وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمِ، لُوشَا ۗ ٱلسَّيِّدسوِ عَانِ أَنْ يَضَعَدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ، لَوَجَدَ مِنْ عَنْزَتِهِ ٱلْمَرِحَةِ ٱللَّعُوبِ، كَتْلَةً مِنَ ٱلْعِظامِ، مُبَعْثَرَةً كُنا وَهُناكَ.





| 1.1.1        |       |                  |       |              | -     |                        |         |
|--------------|-------|------------------|-------|--------------|-------|------------------------|---------|
| الصفحات      | الدرس | المفحات          | الدرس | الصفحات      | الدرس | محور الاهتمام          | الاسبوع |
| 12-11-10     | 3     | 9 8-7            | 2     | 6.5 4        | 1     | المدرسة                | 1       |
| 21 - 20 - 19 | 6     | 18-17-16         | 5     | 15-14-13     | 4     | التعلم والاجتباد       | 2       |
|              |       |                  |       | 22           | (1)   | (محفوظة)               |         |
| 31-30-29     | 9     | 28 77-26         | 8     | 25-24-23     | 7     | الكتاب                 | 3 .     |
| 40-39-38     | 12    | <b>3</b> 7-36 35 | 11    | 31-33-32     | 10    | الخريف وأشغال الفلاح   | 4       |
|              |       |                  |       | 41           | (2)   | ( محفوظة )             |         |
| 50 - 49 - 48 | 15    | 47 -46 -45       | 14    | 44 43 42     | 13    | الما،                  | 5       |
| 59-58-57     | 18    | * 56 - 55 - 54   | 17    | 53-52-51     | 16    | القـنص والصيد          | 6       |
|              |       |                  |       | 06           | (3)   | ( محفوظة)              |         |
| 69-68-67     | 21    | 66-65-64         | 20    | 63-62-61     | 19    | الكلب والقط            | 7       |
| 78-77-76     | 24    | 75-74-73         | 23    | 72 - 71 - 70 | 22    | حيوانات الحظيرة        | 8       |
|              | ,     |                  |       | 79           | (4)   | (محفوظة )              |         |
| 88-87-86     | 27    | 85-84-83         | 26    | 82-8¶80      | 25    | البيت الطعام - الاثماث | 9       |
| 97-96-95     | 30    | 94 93-92         | 29    | 91-90-89     | 28    | الاسرة                 | 10      |
| 9            |       |                  | 97    | 98           | (5)   | (معفوظة )              |         |
| 107-106-105  | 33    | 104-103-102      | 32    | 101-100-99   | 31    | الاصدقاء               | 11      |
| 116-115-114  | 36    | 113-112-111      | 35    | 110-109-108  | 34    | الشتاء_الثلج_البرد     | 12      |
|              |       |                  |       | 117          | (6)   | ( محفوظة )٠٠٠٠٠٠       |         |
| 126-125-124  | 39    | 123-122-121      | 38    | 120-119-118  | 37    | البؤساء                | 13      |
| 135 134-133  | 42    | 132-131-130      | 41    | 129-128-127  | 40    | الصحة والمرض           | 14      |
|              |       |                  |       | 136          | (7)   | (محفوظة)               |         |
| 145-144-143  | 45    | 142-141-140      | 44    | 139-138-137  |       | النكلابس أستست         | 15      |

فهرس

| الصفحات                                         | الدرس | الصفحات         | الدرس | المنحات     | الدرس  | محور الاهتمام        | الاسبوع |  |  |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-------------|--------|----------------------|---------|--|--|
|                                                 |       |                 |       | :           | -      |                      | 20.     |  |  |
| 154-153-152                                     | 48    | 151 - 150 - 149 | 47    | 148-147-146 | 46     | الغابة،والاشجار      | 16      |  |  |
|                                                 |       |                 |       | 155         | (8)    | (محفوظة )            |         |  |  |
| 164-163-162                                     | 51    | 161-160-159     | 50    | 158-157-156 | 49     | حيوانات الادغال      | 17      |  |  |
| 173-172-171                                     | 54    | 170-169-168     | 53    | 167-166-165 | 52     | الربيع،والنزه        | 18      |  |  |
| a                                               |       | ¥               |       | 174         |        | (محفوظة )            | 9       |  |  |
| 183-182-181                                     | 57    | 180-179-178     | 56    | 177-176-175 | 1      | الحدائق والزهور      | 19      |  |  |
| 192-191-190                                     | 60    | 189-188-187     | 59    | 186-185-184 | 58     | الطيور               | 20      |  |  |
|                                                 |       | 164             |       | 193         | (10)   | (محفوظة)             | 10      |  |  |
| 202-201-200                                     | 63    | 199-198-197     | 62    | 196-195-194 | 61     | الموسيقة المستقدا    | 21      |  |  |
| 211-210-209                                     | 66    | 208-207-206     | 65    | 205-204-203 |        | المسرح-السعنا-التلعب | 22      |  |  |
|                                                 |       |                 |       | 212         | (11)   |                      | 14      |  |  |
| 221-220-219                                     | 69    | 218-217-216     | 68    | 215-214-213 |        | الاستخدام            | 23      |  |  |
| 230-229-282                                     | 72    | 227-226-225     | 71    | 224-223-222 | 70     | المهين والمسان       | 24      |  |  |
| -1                                              |       |                 | L.,   | 231         | THE LA | (محفوظة)             | - 41    |  |  |
| 240-239-238                                     | 7.5   | 237-236-235     | 74    | 234-233-232 | 73     | اللعب                | 25      |  |  |
| 249-248-247                                     | 78    | 246-245-244     | 77    | 243-242-241 | 76     | الاعداد والحفلات     | 26      |  |  |
| 217 214 217                                     | /6    | 210210211       |       | 250         | (13)   |                      |         |  |  |
| 050 050 055                                     |       | 056 055 054     |       | 1           | ,      | \ ', '               | 27      |  |  |
| 259-258 257                                     | 81    | 256-255-254     | 80    | 253-252-251 | 79     | الصيف،واشغال الفلاح  | 1       |  |  |
| 268-267-266                                     | 84    | 265-264-263     | 83    | 262-261-260 | 82     | الزوبعة              | 28      |  |  |
|                                                 | 20 1  |                 |       | 269         |        | (محفوظة )            |         |  |  |
| 278-277-276                                     | 87    | 275-274-273     | 86    | 272-721-270 | 85     | الاستحمام، والبحر    | 29      |  |  |
| 287-286-285                                     | 90    | 284-283-282     | 89    | 281-280-279 | 88     | الركوب- السفر        | 30      |  |  |
| (محفرظة) 289 (محفرظة) 289 (محفوظة) 289 (محفوظة) |       |                 |       |             |        |                      |         |  |  |

## 



مدونة الكتب الحصرية https://www.facebook.com/koutoubhasria

سلسلة « اقرأ » تسمح لاطفالنا بالتقدم والاكتمال